# الموسوعة الشامية ف ناديخ الخواليطليبية

المصادر العربية مؤرخو القرن الثامن

تأليف وَتحقيق وَرْجة الأسساد الدكوريي بيال ركار

دمشق ۱۹۹۰ ــ ۱۹۱۸ــ

الجزء الثاني و العشرون

# مورخو القرن الشامن

١ - أبو الفداء

٢ — نهاية الأرب

#### توطئة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تقدمت الاشارة في توطئة الجزء السالف الى حماه وظهور عدد من المؤرخين البارزين فيها كان من بينهم أبو الفداء، عماد الدين اسماعيل

ابن علي بن محمود بن محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، وولد أبو الفداء بدمشق سنة ٢٧٢ هـ/ ١٢٧٣ م، وكان أهله قد جفلوا إليها قادمين من حماه خوفا من المغول، لكنه نشأ بحماه وفيها نال ثقافته وتدرج بالمناصب السياسية والعسكرية حتى وصل الى منصب سلطنة حماه وملكها سنة ٢٧٧هـ/ ١٣١٢م وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته سنة ٢٣٧هـ/ ١٣٣١م.

كانت علاقات أبي الفداء ممتازة بسلاطين المماليك بالقاهرة لاسيما مع الناصر محمد بن قلاوون ، وقد زار القاهرة أكثر من مرة، وشارك في عدد كبير من الحملات العسكرية، ولكن مصدر شهرته ليس هذا بل ما صنفه بالتاريخ والجغرافيا، وحمل مصنفه بالجغرافيا اسم «تقويم البلدان» وهو كتاب تام مكتمل يمتاز بالأصالة بالتوبيب والوضوح، ولاقى هذا الكتاب رواجا عظيما ، فترجم وطبع اكثر من مرة في أوروبا.

ويعد كتاب « المختصر في أخبار البشر» أهم ما كتبه ابو الفداء في ميدان التاريخ وكتب أبو الفداء هذا الكتاب كتذكره لنفسه اختصر فيها بشكل اساسي ما اودعه ابن الأثير في كامله، ثم وصل أحباره حتى

عصره وطبعا هذا أهم ما في الكتاب، ولاقى هذا الكتاب رواجا وشهرة واسعة، وطبع أكثر من مرة ولا أعرف له طبعة علمية لائقة ، وعرفت من مخطوطاته مخطوطة البودليان فقط ،وأتمنى أن تتاح لي الفرصة لتحقيق هذا الكتاب ونشره بشكل علمي لائق.

لقد انتزعت من كتاب المختصر المواد التي تتعلق بالحروب الصليبية ، وهي بالنسبة لي الآن أهم ما في الكتاب لاسيما أخبار الحوادث التي وقعت بعد وفاة ابن الأثير ، وجل هذه الحوادث أسهم فيها أبو الفداء فهو قد شارك في تحرير عكا من قبل الأشرف خليل فضلا عن اسهامه في وقائع أخرى.

وكان من مزايا العصر المملوكي الثقافي ظهور عدد كبير من الكتب الموسوعية كان من أشهرها «نهاية الأرب في علم الأدب» للنويري ، والنويري هو شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري ، وشهر بالنويري نسبة إلى نويرة، وهي قرية من قرى بني سويف في أرض الكنانة ، ولد سنة ١٧٦ هـ/ ١٢٧٨م، وحسب بعض الروايات كانت ولادته سنة ٢٨٦ هـ/ ١٢٨٨ ذلك أنه توفي سنة ٢٨٦م وهو من أبناء الخمسين.

نال النويري ثقافة جيدة ، عمل في الوراقة، بحيث كان ينسج بخط يده الكتب ويبيعها ، حتى أنه نسخ صحيح البخاري ثماني مرات، وكان خطه من الجودة والضبط بمكان.

ويأتي النويري على رأس الموسوعيين العرب ،وذلك من خلال كتابه العملاق «نهاية الأرب في علم الأدب» وجاء هذا الكتاب في ثلاثين مجلدة، نشر في القاهرة جلها ومن المنتظر استكمال نشره.

وكان قد سلف لي منذ عام ١٩٦٧ الحصول على مصورة عدة أجزاء من كتاب نهاية الأرب منها ما تعلق بأخبار الدولة الفاطمية ، ومنها ما ارتبط بتاريخ السلاجقة والأيوبيين والمماليك، وتقدم لي نشر بعض مواد النويري في كتابي « الجامع في أخبار القرامطة».

والمواد التي أقدمت الآن على نشرها في موسوعتنا سلف ونشرت في ثنايا مجلدات نهاية الأرب، وأعدت نشرها للافادة من موادها، ولازالة ماحوته المنشورات من تصحيفات لاسيما بالأسماء الشامية.

من الله تعالى أرجو التوفيق والعون وله جل وعلا عظيم الشكر

والحمد ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم.

دمشق ١٣ جمادي الأولى ١٤١٦ هـ

٧/ ۱۰/ ۱۹۹۰م

سهيل زكار

من كتاب المختصر في أخبار البشر لعماد الدين اسماعيل ابي الفداء

# بسم الله الرحمن الرحيم

# ذكر قتل الصالح بن رزيك

وفي سنة ست وخمسين وخمسيائة في رمضان قتل ابو الغارات طلائع ابن رزيك الأرمني، وزير العاضد العلوي جهزت عليه عمة العاضد من قتله وهو داخل في القصر بالسكاكين، ولم يمت في تلك الساعة بل حمل الى بيته وأرسل يعتب على العاضد فأرسل العاضد اليه يحلف له أنه لم يرض ولا علم بذلك، وأمسك العاضد عمته وأرسلها الى طلائع فقتلها، وسأل العاضد أن يولي ابنه رزيك الوزارة، ولقب العادل ومات طلائع واستقر ابنه العادل رزيك في الوزارة

# ذكر ولاية شاور ثم الضرغام

وفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة في صفر وزر شاور للعاضد لدين الله العلوي وكان شاور يخدم الصالح طلائع بن رزيك فولاه الصعيد، وكانت ولاية الصعيد أكبر المناصب بعد الوزارة، ولما جرح الصالح أوصى ابنه العادل ان لا يغير على شاور شيئا لعلمه بقوة شاور ولما تولى العادل بن الصالح الوزارة كتب إلى شاور بالعزل، فجمع شاور جموعه وسار نحو العادل إلى القاهرة، فهرب العادل وطرد وراء شاور وأمسكه وقتله، وهو العادل رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك، واستقر شاور في الوزارة، وتلقب بأمير وانقرضت بقتله دولة بني رزيك وودائعهم، شم إن الضرغام جمع جمعا، الجيوش، وأخذ أموال بني رزيك وودائعهم، شم إن الضرغام جمع جمعا، ونازع شاور في الوزارة في شهر رمضان فقوي على شاور، فانهزم شاور إلى

الشام مستنجدا بنور الدين، ولما تمكن الضرغام من الوزارة قتل كثيرا من الأمراء المصريين لتخلو له البلاد، فضعفت الدولة بهذا السبب، حتى خرجت البلاد من أيديهم

## ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسائة

وفي هذه السنة سير نور الدين محمود بن زنكي عسكرا مقدمهم أسد الدين شيركوه بن شاذي الى الديار المصرية ومعهم شاوره وكان قد سار من مصر هاربا من الضرغام الوزير فلحق شاور بنور الدين واستنجده وبذل له ثلث أموال مصر بعد رزق جندها . إن أعاده إلى الوزارة فأرسل نور الدين شيركوه إلى مصره فوصل إليها وهزم عسكر ضرغام عند قبر السيدة نفيسة، وأعاد شاور إلى وزارة العاضد العلوي، ثم غدر شاور بنور الدين ولم يف له بشيء مما شرط، فسار شيركوه واستولى على بلبيس والشرقية، فأرسل شاور استنجد الافرنج على إخراج أسد الدين شيركوه من البلاد، فسار الافرنج واجتمع معهم شاوربعسكر مصر، وحصروا شيركوه ببلبيس، ودام الحصار ثلاثة أشهر وبلغ الأفرنج حركة نور الدين، وأخذه حارم، فراسلوا شيركوه في الصلح وفتحوا له فخرج من بلبيس بمن معه من العسكر، وسار بهم ووصلوا الى الشام سالمين.

وفي هذه السنة في رمضان فتح نور الدين محمود حارم وأخذها من الأفرنج بعد مصاف جرى بين نور الدين والأفرنج انتصر فيه نور الدين، وقتل وأسر عالما كثيرا، وكان من جملة الأسرى البرنس صاحب انطاكية والقومص صاحب طرابلس، وغنم منهم المسلمون شيئا كثيرا.

وفي هذه السنة أيضا في ذي الحجة سار نـور الدين إلى بانياس وفتحها وكانت بيد الأفرنج من سنة ثلاث وأربعين وخمسهائة إلى هذه السنة .

# ثم دخلت سنة احدى وستين وخمسائة

وفيها فتح نـور الـدين محمـود حصـن المنيطرة مـن الشـام وكان بيـد الأفرنج

# ثم دخلت سنة اثنتين وستين وخمسائة

وفيها عاد أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية، وجهزه نور الدين بعسكر جيد عدتهم ألف فارس، فوصل إلى ديار مصر واستولى على الجيزة، وأرسل شاور إلى الأفرنج واستنجدهم وجمعهم وساروا في إثر شيركوه الى جهة الصعيد، والتقوا على بلد يقال له البابين، فانهزم الأفرنج والمصريون واستولى شيركوه على بلاد الجيئزة واستغلها، شم سار إلى الاسكندرية وملكها وجعل فيها ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب، وعاد شيركوه إلى جهة الصعيد فاجتمع عسكر مصر والافرنج وحصروا صلاح الدين بالاسكندرية مدة ثلاثة أشهر، فسار شيركوه إليهم واتفقوا على الصلح على مال يحملونه إلى شيركوه ويسلم إليهم واتفقوا على الصلح على مال يحملونه إلى الشام، فوصل إلى دمشق في الاسكندرية ويعود إلى الشام، فتسلم المصريون الاسكندرية في منتصف شوال من هذه السنة، وسار شيركوه إلى الشام، فوصل إلى دمشق في شامن عشر ذي القعدة، واستقر الصلح بين الأفرنج والمصريين على ان يكون للافرنج بالقاهرة شحنة، وتكون أبوابها بيد فرسانهم ويكون لهم من دخل مصر كل سنة مائة الف دينار .

وفي هذه السنة فتح نور الدين صافيتا والعريمة، وفيها عصى غازي ابن حسان صاحب منبج على نور الدين بمنبج ، فسير إليه عسكرا أخذوا منه منبج ثم أقطع نور الدين منبج قطب الدين ينال بن حسان أخا غازي المذكور، فبقي فيها إلى أن أخذها منه صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة اثنتين وسبعين وخمسائة .

# ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسهائة

وفيها ملك نور الدين قلعة جعبر وأخذها من صاحبها شهاب الدين مالك بن علي بن مالك بن سالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب العقيلي، وكانت بأيديهم من أيام السلطان ملكشاه، ولم يقدر نور الدين على أخذها إلا بعد أن أسر صاحبها وأحضروه إلى نور الدين، واجتهد به على تسليمها فلم يفعل، فأرسل عسكرا مقدمهم فخر الدين مسعود بن أبي على الزعفراني وأردفه بعسكر آخر مع مجد الدين أبي بكر المعروف بابن الداية، وكان رضيع نور الدين، وحصروا قلعة جعبر، فلم يظفروا منها بشيء، وما زالوا على صاحبها مالك حتى سلمها وأخذ عنها عوضا مدينة سروج بأعمالها والملاحة من بلد حلب، وعشرين ألف دينار معجلة وباب بزاعة

### ذكر ملك أسد الدين شيركوه مصر وقتل شاور ثم ملك صلاح الدين وهو ابتداء الدولة الأيوبية

وفي هذه السنة أعني سنة أربع وستين وخمسائة، في ربيع الأول، سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى ديار مصر، ومعه العساكر النورية، وسبب ذلك تمكن الأفرنج من البلاد المصرية وتحكمهم على المسلمين بها، حتى ملكوا بلبيس قهرا في مستهل صفر من هذه السنة ونهبوها، وقتلوا أهلها وأسروهم ، ثم ساروا من بلبيس ونزلوا على القاهرة عاشر صفر وحصروها ، فأحرق شاور مدينة مصر خوفا من أن يملكها الأفرنج وأمر أهلها بالانتقال إلى القاهرة ، فبقيت النار تحرقها أربعة وخمسين يوما، فأرسل العاضد إلى نور الدين يستغيث به وصانع شاور الأفرنج على ألف ألف دينار محملها إليهم، فحمل إليهم ماثة ألف دينار، وسألهم أن يرحلوا عن القاهرة ليقدر على جمع المال وتحصيله، فرحلوا، وجهز نور الدين العسكر مع شيركوه، وأنفق فيهم المال وأعطى شيركوه مائتي ألف

دينار سوى الثياب والدواب والأسلحة، وأرسل معه عدة أمراء منهم ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب على كره منه، أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب الملك من بيته. وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه ( وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئًا وهو شر لكم (البقرة ٢١٦) ولما قارب شيركوه مصر رحل الأفرنج من ديار مصر على أعقابهم إلى بلادهم، فكان هذا لمصر فتحا جديداً، ووصل أسد الدين شيركوه إلى القاهرة في رابع ربيع الآخر، واجتمع بالعاضد وخلع عليه وعاد إلى خيامه بالقلعة العاضدية، وأجرى عليه وعلى عسكره النفقة الوافرة وشرع شاور يهاطل شيركوه فيها كان بذله لنور الدين من تقرير المال وايراد ثلُّث البلاد، ومع ذلك فكان شاور يركب غرورا ) (النساء ١٢٠)، ثم ان شاور عزم على ان يعمل دعوة لشيركوه وأمرائه ويقبض عليهم فمنعه ابنه الكامل بن شاور من ذلك، ولما رأى عسكر نور الدين من شاور ذلك عزموا على الفتك بشاور واتفق على ذلك صلاح المدين يوسف وعز المدين جرديك وغيرهما، وعرفوا شيركوه بذلك فنهاهم عنه، واتفق أن شاور قصد شيركوه على عادته فلم يجده في المخيم، وكان قد مضى لزيارة قبر الشافعي رضي الله عنه، فلقى صلاح الدين وجرديك شاور وأعلماه برواح شيركوه إلى زيارة الشافعي، وساروا جميعاً إلى شيركوه فوثب صلاح الدين وجرديك على شاور وألقياه إلى الأرض عن فرسه، وأمسكاه في سابع ربيع الآخر من هذه السنة فهرب أصحابه عنه وأرسلا أعلما شيركوه بما فعلاه، فحضر ولم يمكنه إلا إتمام ذلك، وسمع العاضد الخبر فأرسل إلى شيركوه يطلب منه انفاذ رأس شاور، فقتله وأرسل إلى العاضد، ودخل بعد ذلك القصر عند العاضد فخلع عليه خلعة الوزارة ولقبه الملك المنصور أمير الجيوش، وسار بالخلع الى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور، واستقر في الأمر، وكتب له منشورا، أوله بعد البسملة: «من عبد الله ووليه أبي محمد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين، إلى السيد الأجل الملك المنصور سلطان الجيوش، ولي الأئمة، مجير الأمة أسد الدين أبي الحارث شيركوه العاضدي عضد الله به الدين، وأمتع الله بطول بقائه أمير المؤمنين، وأدام قدرته، وأعلى كلمته، سلام عليك.

إنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله أن يصلي على محمد وآله الطاهرين، والأثمة المهديين ويسلم تسليها شم ذكر تفويض أمور الخلافة إليه، ووصايا أضربنا عنها للإختصار، وكتب العاضد بخطه على ظهر المنشور: « هذا عهد لم يعهد لوزير بمثله فتقلد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلا لحملها فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة، واسحب ذيل الافتخار بأن اعتزت خدمتك الى النبوة»

ومدحت الشعراء أسد الدين، ووصل إليه من الشام مديح العماد الكاتب قصيدة أولها:

بالجدادركت ماأدركت لااللعب

كمراحة جنيت من دوحة التعب

ياشيركوه بن شاذي الملك دعوة من

نادى فعروف خير ابرن بخير أب

جرى الملوك وماحازوابركضهم

من المدى في العدلاماحزت بالخبيب

ملكت من ملك مصر رتبة قصرت

عنها الملوك فطالت سائر الرتب

قداً مكنت اسدال دين العزيمة من

فتح البلاد فبادر نحوها وثب

في شيركوه وقتله شاور يقول عرقلة الدمشقي: لقددفازبالملك العظيم خليفة

ل في شير كوه العاضدي وزير

هـوالأسـدالضاري الـذي جـل خطبه وشـاور كلـب للـرجال عقـور بغـى وطغـى حتى لقـدقال صحبه على مثلها كان اللعين يـدور فــلارحـم الـرحن تـربة قبره ولازال فيــمنكـرونكير

أما الكامل ابن شاور لما قتل أبوه فقد دخل القصر، فكان آخر العهد به .

ولما لم يبق لأسد الدين شيركوه منازع أتاه أجله (حتى اذا فرحوا بها أوتوا أخذناهم بغتة) (الأنعام ٤٤)وتوفي يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وستين ولحمسائة ، فكانت ولايته شهرين ولحمسة أيام ، وكان شيركوه وأيوب ابنا شادي من بلد دوين .

قال ابن الأثير وأصلها من الأكراد الروادية، فقصدا العراق، وخدما بهروز شحنة السلجوقية ببغداد ، وكان أيوب أكبر من شيركوه، فجعله بهروز مستحفظاا قلعة تكريت ولما انكسر عماد الدين زنكي من عسكر الخليفة ، ومر على تكريت خدمه أيوب وشيركوه، ثم ان شيركوه قتل انسانا بتكريت، فأخرجها بهروز من تكريت فلحقا بخدمة عماد الدين زنكي وأحسن إليها وأعطاهما إقطاعات جميلة ، ولما ملك قلعة بعلبك جعل أيوب مستحفظا لها ولما حاصر عسكر دمشق بعلبك بعد موت زنكي سلمها أيوب لهم على إقطاعات كثيرة شرطوها له، وبقي أيوب من أكبر أمراء عسكر دمشق ، وبقي شيركوه مع نور الدين محمود أيوب من أكبر أمراء عسكر دمشق ، وبقي شيركوه مع نور الدين محمود شجاعته وزاده عليها، وجعله مقدم عسكره ، فلما أراد نور الدين ملك شجاعته وزاده عليها، وجعله مقدم عسكره ، فلما أراد نور الدين ملك دمشق أمر شيركوه فكاتب أخاه أيوب، فساعد أيوب نور الدين على

ملك دمشق، وبقيا مع نور الـدين إلى أن أرسل شيركوه إلى مصر مرة بعد أخرى حتى ملكها، وتوفي في هذه السنة على ما ذكرنا

ولما توفي شيركوه،وكان معه صلاح الدين يوسف ابن اخيه أيوب بن شادي، وكان قد سار معه على كره. قال صلاح الدين أمرني نور الدين بالمسير مع عمي شيركوه بحضرته: يا يوسف تجهز للمسير، فقلت: والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها، فلقد قاسيت بالاسكندرية ما لا أنساه أبدا، فقال لنور الدين: لا بد من مسيره معي، فأمرني نور الدين وأنا أستقيل، فقال نور الدين لابد من مسيرك مع عمك ، فشكوت الضائقة، فأعطاني ما تجهزت به، فكأنها أساق إلى الموت.

ولما مات شيركوه طلب جماعة من من الأمراء النورية التقدم على العسكر، وولاية الوزاره العاضدية، منهم: عين الدولة الياروقي، وقطب الدين ينال المنبجي، وسيف الدين على بن أحمد المشطوب الهكاري، وشهاب الدين محمود الحارمي، وهو خال صلاح الدين، فأرسل العاضد أحضر صلاح الدين وولاه الوزارة، ولقبه بالملك الناصر، فلم يطعه الأمراء المذكورون، وكان مع صلاح الدين الفقيه عيسى الهكاري، فسعى إلى المشطوب حتى أماله إلى صلاح الدين الفقيه عيسى الهكاري، وقال: هذا ابن اختك، وعزه وملكه لك فإل إليه أيضا، ثم فعل بالباقين كذلك، فكلهم أطاع غير عين الدولة الياروقي فإنه قال: أنا لا أخدم يوسف، وعاد إلى نور الدين بالشام، وثبتت قدم صلاح الدين على انه نائب نور الدين، وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير نائب نور الدين، وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الأسفهسلار، ويكتب علامته على رأس الكتاب تعظيها عن أن يكتب المسمه، وكان لا يفرده بكتاب بل يكتب إلى الأمير صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذا .

ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أباه أيوب وأهله،

فأرسلهم إليه نور الدين، فأعطاهم صلاح الدين الاقطاعات بمصر، ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أباه أيوب وأهله، فأرسلهم إليه نور الدين، فأعطاهم صلاح الدين الاقطاعات بمصر، وتمكن من البلاد، وضعف أمر العاضد، ولما فوض الأمر إلى صلاح الدين تاب عن شرب الخمر، وأعرض عن أسباب اللهو، وتقمص لباس الجد، ودام على ذلك إلى أن توفاه الله تعالى.

قال ابن الأثير مؤلف كتاب الكامل: رأيت كثيرا بمن ابتدأ الملك ينتقل إلى غير عقبة ، فإن معاوية تغلب وملك فانتقل الملك إلى بني مروان بعده، ثم ملك السفاح من بني العباس، فانتقل الملك إلى عقب أخيه المنصور، ثم السامانية أول من ابتدى بالملك نصر بن أحمد، فانتقل الملك إلى أخيه إسهاعيل وعقبة، ثم عهاد الدولة بن بويه ملك فانتقل الملك الى عقب أخيه ركن الدولة، ثم ملك طغريل السلجوقي فانتقل ملك إلى عقب أخيه ، ثم شيركوه ملك فانتقل الملك إلى ابن أخيه ملك أخيه ،

ولما قام صلاح الدين بالملك لم يبق الملك في عقبه بل انتقل إلى أخيه العادل وعقبه، ولم يبق لأولاد صلاح الدين غير حلب، وكان سبب ذلك كثرة قتل من يتولى أولا، وأخذ الملك وعيون أهله وقلوبهم متعلقة به فيحرم عقبة ذلك.

ولما استقر قدم صلاح الدين في الوزارة قتل مؤتمن الخلافة، وكان مقدم السودان، فاجتمعت السودان، فهم حفاظ القصر، في عدد كثير وكان بينهم وبين صلاح الدين وعسكره وقعة عظيمة بين القصرين، انهزم فيها السودان وقتل منهم خلق كثير، وتبعهم صلاح الدين فأجلاهم قتلا وتهجيجا، وحكم صلاح الدين على القصر، وأقام فيه بهاء الدين قراقوش الأسدي، وكان خصيا أبيض، وبقي لا يجري في القصر صغيرة ولا كبيرة إلا بأمر صلاح الدين.

# ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسائة

فيها سارت الأفرنج إلى دمياط وحصروها وشحنها صلاح الدين بالرجال والسلاح والذخائر وأخرج على ذلك أموالا عظيمة، فحصروها خمسين يوما، وخرج نور الدين فأغار على بلادهم بالشام، فرحلوا عائدين على أعقابهم ولم يظفروا بشيء منها. قال صلاح الدين: ما رأيت أكرم من العاضد، أرسل إلي مدة إقامة الأفرنج على دمياط ألف ألف دينار مصرية، سوى الثياب وغيرها.

وفيها سار نور الدين وحاصر الكرك مرة ثم رحل عنه. وفيها كانت زلزلة عظيمة خربت الشام ، فقام نور الدين في عارة الأسوار وحفظ البلاد أتم قيام، وكذلك خربت بلاد الافرنج، فخافوا من نور الدين، واشتغل كل منهم عن قصد الآخر بعارة ما خربت من بلادهم

وفيها في ذي الحجة مات قطب الدين مودود بن زنكي بن آقسنقر صاحب الموصل، وكان مرضه هي حادة، ولما مات صرف أرباب الدولة الملك عن ابنه الأكبر عهاد الدين زنكي بن مودود إلى أخيه الذي هو أصغر منه، وهو سيف الدين غازي بن مودود، فسار عهاد الدين زنكي إلى عمه نور الدين مستنصرا به، وتوفي قطب الدين وعمره أربعون سنة تقريبا، وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة وخسة أشهر ونصفا، وكان من أحسن الملوك سرة

### وفي سنة ست وستين

سار نور الدين محمود بن زنكي إلى الموصل وهي بيد أخيه غازي بن مودود بن عهاد الدين زنكي بن آقسنقر، فاستولى عليها نور الدين وملكها، ولما ملك نور الدين الموصل قرر أمرها، وأطلق المكوس منها، ثم وهبها لابن أخيه سيف الدين غازي، وأعطى سنجار لعهاد الدين وهو

أكبر من أخيه، فقال كمال الدين الشهرزوري: هذا طريق إلى أذى يحصل للبيت الأتابكي لأن عماد الدين كبير لا يرى طاعة أخيه سيف الدين، وسيف الدين هو الملك لا يرى الإغضاء لعماد الدين، فيحصل الخلف وتطمع الأعداء.

وفي هذه السنة سار صلاح الدين من مصر فغزا بلاد الأفرنج قرب عسقلان والرملة، وعاد إلى مصر، ثم خرج إلى إيلة وحصرها، وهي للأفرنج على ساحل البحر الشرقي، ونقل إليها المراكب وحصرها برا وبحرا وفتحها في العشر الأول من ربيع الآخر، واستباح أهلها وما فيها، وعاد إلى مصر.

ولما استقر صلاح الدين بمصر كان بمصر دار الشحنة تسمى دار المعونة يجبس فيها فهدمها صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية، وكذلك دار العزل مدرسة للشافعية، وعزل قضاة المصريين، وكانوا شيعة ورتب قضاة شافعية، وذلك في العشرين من جمادى الآخرة، وكذلك اشترى تقي الدين عمر بن أخي صلاح الدين منازل العز، وبناها مدرسة للشافعية

# ذكر اقامة الخطبة العباسية بمصر وانقراض الدولة العلوية

# ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسائة

وفيها ثاني جمعة من المحرم قطعت خطبة العاضد لدين الله، وكان سبب الخطبة العباسية بمصر، أنه لما تمكن صلاح الدين بمصر وحكم على القصر، وأقام فيه قراقوش الأسدي وكان خصيا أبيض، وبلغ نور الدين ذلك أرسل إلى صلاح الدين حتما جزما بقطع الخطبة العلوية وإقامة الخطبة العباسية، فراجعه صلاح الدين في ذلك خوف الفتنة، فلم

يلتفت نور الدين إلى ذلك، وأصر عليه وكان العاضد قد مرض فأمر صلاح الدين الخطباء أن يخطبوا للمستضيء، ويقطعوا خطبة العاضد فامتثلوا ذلك، ولم ينتطح فيها عنزان، وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلمه أحد من أهله بقطع خطبته، وتوفي العاضد يوم عاشوراء، ولم يعلم بقطع خطبته

ولما توفي العاضد جلس صلاح الدين للعزاء، واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه، وكانت كثرته تخرج عن الاحصاء، وكان فيه أشياء نفيسة من الأعلاق الثمينة والكتب والتحف، فمن ذلك الجبل الياقوت، وكان وزنه سبعة عشر درهما أو سبعة عشر مثقالا

قال ابن الأثير مؤلف الكامل: أنا رأيته ووزنته، وبما حكي أنه كان بالقصر طبل للقولنج إذا ضرب الانسان به ضرط فكسر، ولم يعلموا به إلا بعد ذلك، ونقل صلاح الدين أهل العاضد إلى موضع من القصر، ووكل بهم من يحفظهم وأخرج جميع من فيه من عبد وأمة فباع البعض، وأعتق البعض، وذهب البعض، وخلا القصر من سكانه، وكأن لم يغن بالأمس.

ولما اشتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه، فظن ذلك خديعة ولم يمض إليه، فلما توفي علم صدقه فندم لتخلفه عنه، وجميع من خطب له منهم أربعة عشر خليفة: المهدي، والقائم ،والمنصور،والمعز، والعزيز، والحاكم، والظاهر، والمستنصر، والمستعلي، والآمر، والحافظ، والظافر، والفائز، والعاضد، وجميع مدة خلافتهم من حين ظهر المهدي بسلجاسة في ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائتين إلى أن توفي العاضد في هذه السنة أعني سنة سبع وستين وخمسائة مائتان واثنتان وسبعون سنة تقريبا، وهذا دأب الدنيا لم تعط إلا واستردت، ولم تحل إلا وتمررت. ولم تصف إلا وتكدرت. بل صفوها لم يخل من الكدر.

ولما وصل خبر الخطبة العباسية بمصر إلى بغداد ضربت لها البشائر عدة أيام، وسيرت الخلع مع عماد الدين صندل، وهو من خواص الخدم إلى نور المدين وصلاح الدين والخطباء، وسيرت الأعلام السود، وكانُ العاضد المذكور قد رأى في منامه أن عقربا خرجت من مسجد بمصر معروف ذلك المسجد للعاضد، ولدغته فاستيقظ العاضد مرعوبا واستدعى من يعبر الرؤيا وقص ما رآه عليه، فعبر له بوصول أذى إليه من شخص بذلك المسجد فتقدم العاضد الى والى مصر باحضار من بذلك المسجد، فأحضر إليه شخصا صوفيا يقال له نجم الدين الخبوشان، فاستخبره العاضد عن مقدمه، وسبب مقامه بالمسجد المذكور، فخبره بالصحيح في ذلك، ورآه العاضد أضعف من أن يناله بمكروه، فوصله بهال وقال له: ادع لنا يا شيخ وأمره بالانصراف، فلما أراد السلطان صلاح الدين إزالة الدولة العلوية والقبض عليهم استفتى في ذلك فأفتاه بذلك جماعة من الفقهاء، وكان نجم الدين الخبوشاني المذكور من جملتهم فبالغ في الفتيا وصرح في خطه بتعديد مساويهم وسلب عنهم الايمان وأطال الكلام في ذلك ، فصحت بذلك رؤيا العاضد.

وفي هذه السنة جرى بين نور الدين وصلاح الدين الوحشة في الباطن: كان صلاح الدين سار ونازل الشوبك، وهي للأفرنج ثم رحل عنها خوفا أن يأخذه فلا يبق ما يعوق نور الدين عن قصد مصر فتركه ولم يفتحه لذلك وبلغ نور الدين فكتمه وتوحش باطنه لصلاح الدين، ولما استقر صلاح الدين بمصر جمع أقاربه وكبراء دولته وقال: بلغني أن نور الدين يقصدنا فها الرأي ؟ فقال تقي الدين عمر ابن أخيه: نقاتله ونصده، وكان ذلك بحضرة أبيهم نجم الدين أيوب، فأنكر على تقي الدين ذلك، وقال: أنا والدكم لو رأيت نور الدين نزلت وقبلت الأرض بين يديه، بل اكتب وقل لنور الدين إنه لو جاءني من عندك انسان واحد، وربط المنديل في عنقي وجرني إليك سارعت إلى ذلك، وانفضوا

على ذلك ، ثم اجتمع أيوب بابنه صلاح الدين خلوة، وقال له: لوقصدنا نور الدين أنا كنت أول من يمنعه ويقاتله،، ولكن إن أظهرنا ذلك يترك نور الدين جميع ما هو فيه ويقصدنا ولا ندري ما يكون من ذلك، وإذا أظهرنا له الطاعة تمادى الوقت بها يحصل به الكفاية من عند الله فكان كها قال.

### ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسمائة

وفي هذه السنة سارت طائفة من الترك من ديار مصر مع مملوك لتقي عمر بن شاهنشاه بن أيوب اسمه قراقوش إلى إفريقية، ونزل على طرابلس الغرب فحاصرها مدة، ثم فتحها واستولى عليها، وملك كثيرا من بلاد إفريقية.

وفيها سار نور الدين إلى بلاد قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان، واستولى على مرعش وبهسنا ومرزبان وسيواس فأرسل إليه قليج أرسلان يستعطفه ويطلب الصلح فقال نور الدين لا أرضى إلا بأن ترد ملطية على ذي النون بن الداشمند، وكان قليج أرسلان قد أخذها منه فبذل له سيواس، فاصطلح معه نور الدين فلما مات نور الدين عاد قليج أرسلان واستولى على سيواس وطرد ابن الداشمند

وفيها سار صلاح الدين من مصر الى الكرك وحصرها وكان قد واعد نور الدين أن يجتمعا على الكرك، وسار نور الدين من دمشق حتى وصل إلى الرقيم، وهو بالقرب من الكرك، فخاف صلاح الدين من الاجتماع بنور الدين، فرحل عن الكرك عائدا إلى مصر، وأرسل تحفا إلى نور الدين واعتذر بأن أباه أيوب مريض وخشي أن يموت، فتذهب مصر، فقبل نور الدين عذره في الظاهر وعلم المقصود.

ولما وصل صلاح الدين إلى مصر وجد أباه أيوب قد مات، وكان - 21سبب موت نجم الدين أيوب بن شاذي المذكور، أنه ركب بمصر فنفرت به فرسه فوقع وحمل إلى قصره، وبقي أياما ، ومات في السابع والعشرين من ذي الحجةمن هذه السنة، وكان عاقلا حسن السيرة

# ذكر ملك شمس الدين توران شاه بن أيوب اليمن ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسهائة

وكان صلاح الدين وأهله خائفين من نور الدين، فاتفق رأيهم على تحصيل مملكة غير مصر بحيث إن قصدهم نور الدين قاتلوه، فإن هزمهم التجأوا إلى تلك المملكة، فجهز صلاح الدين أخاه توران شاه إلى النوبة فلم تعجبهم بلادها، ثم سيره في هذه السنة بعسكر إلى اليمن، وكان صاحب اليمن حينذاك انسانا يسمى عبد النبي، المقدم ذكره في سنة أربع وخمسين وخمسائة، فتجهز توران شاه ووصل إلى اليمن وجرى بينه وبين عبد النبي قتال فانتصر فيه توران شاه، وهزم عبد النبي، وهجم زبيد وملكها وأسر عبد النبي، ثم قصد عدن وملكها وأسر عبد النبي، السمه ناشر، فخرج لقتال توران شاه، فهجم عدن وملكها وأسر ناشر أيضا، واستولى توران شاه على بلاد اليمن، واستقرت في ملك صلاح أيضا، واستولى على أموال عظيمة لعبد النبي وكذلك من عدن.

# ذكر قتل جماعة من المصريين وعمارة اليمني

في هذه السنة في رمضان صلب صلاح الدين جماعة من أعيان المصريين فإنهم قصدوا الوثوب عليه وإعادة الدولة العلوية، فعلم بهم وصلبهم عن آخر هم ، فمنهم عبد الصمد الكاتب . والقاضي العويرس. وداعي الدعاة. وعمارة بن علي اليمني الشاعر الفقيه، وله أشعار حسنة فمنها مما يتعلق بأحوال العلويين وانقراض دولتهم قوله

#### قصيدة منها:

رميت يادهر كف المجدب الشلل وجيده بعد حسن الحلي بالعطل وجيده بعد حسن الحلي بالعطل وجيده بعد حسن الحلي بالعطل جدعت مارنك الأقنى فانفك لا ينفك ما بون أهل الشين والخجل ينفك مارت بالقصر والأركان خالية من الوفو ودوكانت قبلة القبل

وفي هذه السنة توفي الملك العادل نور الدين محمود بن عاد الدين زنكي بن آقسنقر صاحب الشام، وديار الجزيرة، وغير ذلك يوم الأربعاء حادي عشر شوال بعلة الخوانيق بقلعة دمشق المحروسة، وكان نور الدين شرع يتجهز للدخول إلى مصر لأخذها من صلاح الدين، وكان يريد أن يخلي ابن أخيه سيف الدين غازي بن مودود في الشام قبالة الأفرنج، ويسير هو بنفسه إلى مصر، فأتاه أمر الله الذي لامرد له، وكان نور الدين أسمر طويل القامة ليس له لحية إلا في حنكه حسن الصورة، وكان قد اتسع ملكه جدا وخطب له بالحرمين واليمن لما ملكها توران شاه بن أيوب وكذلك كان يخطب له بمصر، وكان مولد نور الدين سنة إحدى عشرة وخمسهائة، وطبق ذكره الأرض وحسن سيرته وعدله، وكان من الزهد والعبادة على قدر عظيم، وكان يصلي كثيرا من الليل فكان كها قيل: جمع الشجاعة والخشوع ليسب

وكان عارفا بالفقه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه، وليس عنده فيه تعصب، وهو الذي بنى أسوار مدن الشام، منها: دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، وشيزر، وبعلبك، وغيرها لما تهدمت بالزلزال، وبنى المدارس الكثيرة الحنفية والشافعية، ولا يحتمل هذا المختصر ذكر فضائله.

ولما توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح اسهاعيل بن نور الدين بالملك بعده، وعمره احدى عشرة سنة، وحلف له العسكر بدمشق، وأقام بها، وأطاعه صلاح الدين بمصر، وخطب له بها، وضربت السكة باسمه، وكان المتولي لتدبير الملك الصالح وتدبير دولته الأمير شمس الدين محمد، المعروف بابن المقدم.

ولما مات نور الدين وملك ابنه الملك الصالح، سار من الموصل سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي، وملك جميع البلاد الجزرية.

# ذكر خلاف الكنز بصعيد مصر ثم دخلت سنة سبعين وخمسائة

وفي أول هذه السنة اجتمع على رجل من أهل الصعيد، يقال له الكنز، جمع كثير وأظهروا الخلاف على صلاح الدين، فأرسل صلاح الدين إليه عسكرا فاقتتلواوقتل الكنز وجماعة معه، وانهزم الباقون.

# ذكر ملك صلاح الدين دمشق وغيرها

في هذه السنة سلخ ربيع الأول ملك صلاح الدين بن أيوب: دمشق، وحمص، وحماة، وسببه أن شمس الدين ابن الداية المقيم بحلب أرسل سعد الدين كمشتكين يستدعي الملك الصالح بن نور الدين من دمشق إلى حلب ليكون مقامه بها، فسار الملك الصالح إلى حلب مع سعد الدين كمشتكين، ولما استقر بحلب وتمكن كمشتكين قبض على شمس الدين ابن الداية واخوته، وهو رئيس حلب، واستبد سعد الدين بتدبير الملك الصالح، فخافه ابن المقدم وغيره من الأمراء الدين بدمشق، الملك الصالح، فخافه ابن المقدم وغيره من الأمراء الدين بدمشق، فكاتبوا صلاح الدين، واستدعوه ليملكوه عليهم فسار جريدة في

سبعهائة فارس، ولم يلبث أن وصل دمشق فخرج كل من كان بها من العسكر والتقوه وخدموه، ونزل بدار أبيه أيوب المعروفة بدار العقيقي، وعصت عليه القلعة وكان فيها من جهة الملك الصالح خادم اسمه ريحان فراسله صلاح الدين واستهاله، فسلم القلعة إليه فصعد إليها صلاح الدين وأخذ ما فيها من الأموال.

ولما ثبت قدمه، وقرر أمر دمشق استخلف فيها أخاه سيف الإسلام طغتكين بن أيوب وسار إلى حمص مستهل جمادي الأولى، وكانت حمص وحماة، وقلعة بارين، وسلمية وتل خالد، والرها من بلاد الجزيرة في اقطاع فخر الدين ابن الزعفراني، فلما مات نور الدين لم يمكن فخر الدين مسعود المقام بحمص وحماة لسوء سيرته مع الناس، وكانت هذه البلاد له بغير قالاعها فالأن قلاعها فيها ولاة لنور الدين وليس لفخر الدين معهم في القلاع حكم إلا بارين فإن قلعتها كانت له أيضا، ونزل صلاح الدين على حمص في حادي عشر جمادي الأولى وملك المدينة وعصت عليه القلعة، فترك عليها من يضيق عليها ورحل إلى حماة فملك مدينتها مستهل جمادي الآخرة من هذه السنة، وكان بقلعتها الأمير عز الدين جرديك أحد الماليك النورية فامتنع في القلعة، فذكر له صلاح الدين أنه ليس له غرض إلا حفظ الملك الصالح عليه وإنها هو نائبه، وقصده من جرديك المسير إلى حلب في رسالة، فاستحلفه جرديك على ذلك، وسار جرديك إلى حلب برسالة صلاح الدين واستخلف في قلعة حماة أخاه، فلما وصل جرديك إلى حلب قبض عليه كمشتكين وسجنه، فلما علم أخوه بذلك سلم القلعة إلى صلاح الدين فملكها، ثم سار صلاح الدين إلى حلب وحاصرها وبها الملك الصالح، فجمع أهل حلب وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى سنان مقدم الإسهاعيلية أموالا عظيمة ليقتلوا صلاح الدين، فأرسل سنان جماعة فوثبوا على صلاح الدين فقتلوا دونه، واستمر صلاح الدين محاصرا لحلب إلى مستهل رجب ورحل عنها بسبب نزول الأفرنج على حمص، ونزل صلاح الدين على حماة ثامن رجب وسار إلى حمص، فرحل الأفرنج عنها، ووصل صلاح البدين إلى حمص وحصر قلعتها وملكها في الحادي والعشرين من شعبان من هذه السنة، ثم سار إلى بعلبك فملكها

ولما استقر ملك صلاح الدين لهذه البلاد أرسل الملك الصالح إلى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين، فجهز جيشه صحبة أخيه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي، وجعل مقدم الجيش أكبر أمراثه وهو عز الدين محمود ولقبه سلفندار، وطلب أخاه الأكبر عهاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ليسير في النجدة أيضا، فامتنع مصانعة لصلاح الدين، فسار سيف الدين غازي وحصره بسنجار، ووصل عسكر الموصل صحبة مسعود بن مودود وسلفندار إلى حلب، وانضم إليهم عسكر حلب، وسار إلى صلاح الدين، فأرسل صلاح الدين يبذل حص وحماة وأن يقر بيده دمشق، ويكون فيها نائبا للملك الصالح، فلم يجيبوا إلى ذلك وساروا إلى قتاله واقتتلواعند قرون حماة فانهزم عسكر الموصل وحلب، وغنم صلاح الدين وعسكره أموالهم، وتبعهم صلاح الدين حتى حصرهم في حلب، وقطع حينتذ خطبة الملك الصالح بن نور الدين، وأزال اسمه عن السكة، واستبد بالسلطنة، فراسلوا صلاح الدين في الصلح على أن يكون له ما بيده من الشام، وللملك الصالح ما بقي بيده منهم فصالحهم على ذلك، ورحل عن حلب في العشر الأول من شوال من هذه السنة.

وفي العشر الأخير من شوال ملك السلطان صلاح الدين قلعة بارين وأخذها من صاحبها فخر الدين مسعود ابن الزعفراني، وكان فخر الدين المذكور من أكابر الأمراء النورية.

# ذكر انهزام سيف الدين غازي صاحب الموصل من السلطان صلاح الدين

# ثم دخلت سنة احدى وسبعين وخمسائة

وفيها عاشر شوال كان المصاف بين السلطان صلاح الدين وبين سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي بتل السلطان، فهرب سيف الدين والعساكر التي كانت معه، فإنه كان قد استنجد بصاحب حصن كيفاء وصاحب ماردين وغيرهما وتمت على سيف الدين غازى الهزيمة حتى وصل إلى الموصل مرعوبا، وقصد الهروب منها إلى بعض القلاع، فثبته وزيره، وأقام بالموصل واستولى السلطان صلاح الدين على أثقال عسكر الموصل وغيرهم، وغنم ما فيها، وسار الى بزاعه وحصرها وتسلمها، ثم سار الى منبج فحصرها في آخر شوال، وكان صاحبها قطب الدين ينال بن حسان المنبجي شديد البغض لصلاح الدين وفتحها عنوة، وأسر ينال وأخذ جميع موجوده ثم أطلقه، فسارينال إلى الموصل فأقطعه سيف الدين غازي مدينة الرقة، ثم سار السلطان صلاح المدين إلى عزاز ونازلها ثالث ذي القعمة وتسلمها حادي عشر ذي الحجة، فوثب الإسماعيلي على صلاح الدين في حصاره عزاز فضربه بسكين في رأسه فجرحه، فأمسك صلاح الدين الإسهاعيلى، وبقى يضرب بالسكين فلا يؤثر حتى قتل الإسهاعيلي على تلك الحال، ووثب آخر عليه فقتل وثالث فقتل أيضا، ونجا السلطان الى خيمته مذعورا وعرض جنده وأبعد من أنكره منهم، ولما ملك السلطان عزاز رحل عنها ونازل حلب في منتصف ذي الحجة وحصرها وبها الملك الصالح، وانقضت هذه السنة، وهو محاصر لحلب، فسألوه في الصلح فأجابهم إليه، وأخرجوا إليه بنتا صغيرة لنور الديس فأكرمها وأعطاها شيئا كثيرا وقال لها :ما ترومين؟ فقالت: اريد قلعة عزاز، وكانوا قد علموها ذلك فسلمها السلطان إليهم، واستقر الصلح، ورحل السلطان من حلب في العشرين من محرم سنة اثنتين وسبعين.

وفي سنة احدى وسبعين في رمضان قدم شمس الدولة توران شاه بن أيوب من اليمن إلى الشام، وأرسل إلى أخيه صلاح الدين يعلمه بوصوله.

# ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وخمسائة

وفيها قصد السلطان بلد الاسماعيلية في قلعة مصياف، فأرسل مقدم الاسماعيلية إلى خال صلاح الدين وهو شهاب الدين الحارمي صاحب حماة يسأله أن يسعى في الصلح فسأله الحارمي الصفح عنهم فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وصالحهم ورحل عنهم، وأتم السلطان صلاح الدين مسيره ووصل الى مصر فإنه كان بعد عهده بها بعد أن استقر له ملك الشام، ولما وصل إلى مصر في هذه السنة أمر ببناء السور الدائر على مصر والقاهرة والقلعة على جبل المقطم،

ودور ذلك تسعة وعشرون ألف ذراع وثلاثمائة ذراع بالذراع القاسمي ولم يزل العمل فيه إلى أن مات صلاح الدين.

وفي هذه السنة أمر صلاح الدين ببناء المدرسة التي على قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقرافة بمصر، وعمل بالقاهرة مارستان.

# ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسائة

وفي جمادي الأولى منها سار السلطان من مصر إلى الساحل لغزو الأفرنج، فوصل إلى عسقلان في الرابع والعشرين من الشهر فنهب وتفرق عسكره في الإغارات، وبقي السلطآن في بعض العسكر فلم يشعر إلا بالأفرنج قد طلعت عليه، فقاتلهم أشد قتال، وكان لتقي الدين بن شاهنشاه ولد اسمه أحمد من أحسن الشباب، أول ما تكاملت لحيته، فأمره أبوه تقي الدين بالحملة فحمل عليهم وقاتلهم فأثر فيهم أثرا كبيرا، وعاد سالما، فأمره أبوه بالعود إليهم ثانية فحمل عليهم فقتل شهيدا، وتمت الهزيمة على المسلمين، وقاربت حملات الأفرنج السلطان فمضى منهزما إلى مصر على البرية ومعه من سلم، فلقوا في طريقهم مشقة وعطشا شديدا، وهلك كثير من الدواب، وأخذت الأفرنج العسكر اللذين كانوا يتفرقون في الاغارات أسرى، وأسر الفقيه عيسى وكان من أكبر أصحاب السلطان، فافتداه السلطان من الأسر بعد سنتين بستين ألف دينار، ووصل السلطان إلى القاهرة نصف جمادى الآخرة.

قال الشيخ عز الدين علي بن الأثير، مؤلف الكامل: رأيت كتابا بخط يد صلاح الدين إلى أخيه توران شاه نائبه بدمشق، يذكر له الوقعة وفي أوله:

ذكررتك والخطييّ يخطر ربيننا وقد وتعليم المنتقفة السمر وقد والمنتقفة السمر وقد والمناطقة والمناط

ويقول فييه: « لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة، وما نجانا الله سبحانه إلا لأمر يريده سبحانه وتعالى»

وفي هذه السنة سار الفرنج وحصروا مدينة حماة في جمادى الأولى، وطمع الأفرنج بسبب بعد السلطان بمصر وهزيمته من الأفرنج، ولم يكن غير توران شاه بدمشق ينوب عن أخيه وليس عنده كثير من العسكر، وكان توران شاه أيضا كثير الانهاك في اللذات، ماثلا إلى الراحات، ولما حصروا حماة كان بها صاحبها شهاب الدين الحارمي خال السلطان وهو مريض، واشتد حصار الأفرنج لحماة، وطال زحفهم عليها حتى أنهم هجموا بعض أطراف المدينة وكادوا يملكون البلد قهرا، ثم جد المسلمون في القتال وأخرجوا الأفرنج إلى ظاهر السور، وعقب رحيلهم عنها مات صاحبها شهاب الدين الحارمي، وكان له ابن من أحسن الناس شبابا مات قبله بثلاثة أيام.

وفي هذه السنة قبض الملك الصالح ابن نور الدين صاحب حلب على سعد الدين كمشتكين، وكان قد تغلب على الأمر، وكانت حارم لكمشتكين، فأرسل الملك الصالح إليهم فلم يسلموها إليه، فأمر كمشتكين أن يسلمها فأمرهم بذلك فلم يقبلوا منه، فأمر بتعذيب كمشتكين ليسلموا القلعة فعذب وأصحابه يرونه ولا يرحمونه، فإت من العذاب، وأصر أصحابه على الامتناع، ووصل الأفرنج إلى حارم بعد رحيلهم عن حماة وحصرواحارم مدة أربعة أشهر، فأرسل الملك الصالح مالا للأفرنج وصالحهم فرحلوا عن حارم، وقد بلغ أهلها الجهد، وبعد أن رحل الأفرنج عنها أرسل الملك الصالح إليها واستناب بقلعة حارم ملوكا لأبيه اسمه سرخك.

# ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسائة

وفي هذه السنة طلب توران شاه من أخيه السلطان بعلبك، وكان السلطان قد أعطاها شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بالمقدم لما سلم دمشق إلى صلاح الدين ولم يمكن صلاح الدين منع أخيه عن ذلك، فأرسل الى ابن المقدم ليسلم بعلبك فعصى بها ولم يسلمها، فأرسل السلطان وحصره ببعلبك، وطال حصارها، فأجاب ابن المقدم الى تسليمها على عوض، فعوض عنها وتسلمها السلطان وأقطعها أخاه

وفيها كان بالبلاد غلاء عام وتبعه وباء شديد، وفيها سير السلطان ابن أخيه تقى الدين عمر إلى حماة، وابن عمه محمد بن شيركوه إلى حمص، وأمرهما بحفظ بلادهما، فاستقر كل منهما ببلده.

# ثم دخلت سنة خمس وسبعين وخمسائة

وفيها سار السلطان وفتح حصنا كان بناه الأفرنج عند مخاضة الأحزان

بالقرب من بانياس عند بيت يعقوب، وفيها كان حرب بين عسكر السلطان ومقدمهم تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وبين عسكر قليج أرسلان صاحب الروم، وسببها أن حصن رعبان كان بيد شمس الدين ابن المقدم، فطمع فيه قليج وأرسل إليه عسكرا ليحصروه، وكانوا قريب عشرين ألفا وسار إليهم تقي الدين في ألف فارس فهزمهم، وكان تقى الدين يفتخر ويقول: هزمت بألف عشرين ألفا

### ذكر وفاة المستضىء وخلافة الامام الناصر وهو رابع ثلاثينهم

في هذه السنة ثاني ذي القعدة توفي المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن، وأمه أم ولد أرمينية، وكانت خلافته تسع سنين وسبعة عشر يوما، وكان حسن السيرة، وكان قد حكم في دولته ظهير الدين أبو بكر منصور المعروف بابن العطار، بعد عضد الدين الوزير، فلما مات المستضيء قام ظهير الدين ابن العطار، وأخذ البيعة لولده الإمام الناصر لدين الله، ولما استقرت البيعة للإمام الناصر حكم استاذ الدار مجد الدين أبو الفضل، وقبض في سابع ذي القعدة على ابن العطار، ونقل إلى التاج، وأخرج ميتا على رأس حمال ليلة الأربعاء ثاني عشر ذي القعدة ، فتارت به العامة وألقوه من على رأس الحمال وشدوا في ذكره حبلا فشارت به العامة وألقوه من على رأس الحمال وشدوا في ذكره حبلا فسحبوه في البلد، وكانوا يضعون في يده مغرفة، يعني أنها قلم، وقد غمست تلك المغرفة في العذرة، ويقولون: وقع لنا يا مولانا،هذا فعلهم غمست تلك المغرفة في العذرة، ويقولون: وقع لنا يا مولانا،هذا فعلهم به مع حسن سيرته فيهم، وكفه عن أموالهم، ثم خلص منهم ودفن.

وفي هذه السنة في ذي القعدة نزل توران شاه أخو السلطان عن بعلبك، فطلب عوضها الإسكندرية، فأجابه السلطان إلى ذلك، وأقطع بعلبك لعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب، فسار إليها فرخشاه وسار شمس الدولة توران شاه إلى الإسكندرية وأقام بها إلى أن مات

# ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمسمائة

وفي هذه السنة ثالث صفر توفي سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر صاحب الموصل والديار الجزرية، وكان مرضه السل وطال، وكان عمره نحو ثلاثين سنة، وكانت ولايته عشر سنين ونحو ثلاثة أشهر، وكان حسن الصورة، مليح الشباب تام القامة أبيض اللون عاقلا عادلا عفيفا شديد الغيرة، لايدخل بيته غير الخدم إذا كانوا صغارا، فإذا كبر أحدهم منعه، وكان عفيفا عن أموال الرعية مع شح كان فيه، وأوصى بالمملكة بعده إلى أخيه عز الدين مسعود بن مودود، وأعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها لولده سنجر شاه، فاستقر ذلك بعد وأعطى حبريرة ابن عمر وقلاعها لولده سنجر شاه، فاستقر ذلك بعد موته حسبها قرره، وكان مدبر الدولة والحاكم فيها مجاهد الدين قيهاز.

وفي هذه السنة سار السلطان إلى جهة قليج أرسلان صاحب بلاد الروم ووصل إلى رعبان ثم اصطلحوا فقصد صلاح الدين بلاد ابن ليون الأرمني وشن فيها الغارات فصالحه ابن ليون على مال حمله وأسرى أطلقها.

وفيها توفي شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخو صلاح الدين الأكبر بالإسكندرية، وكان له معها أكثر بلاد اليمن ونوابه هناك يحملون إليه الأموال من زبيد وعدن وغيرهما، وكان أجود الناس وأسخاهم كفا، يخرج كل ما يحمل إليه من أموال اليمن ودخل الإسكندرية، ومع هذا فلما مات كان عليه نحو مئتي ألف دينار مصرية، فوفاها أخوه صلاح الدين عنه لما وصل مصر في هذه السنة في شعبان، واستخلف بالشام الدين غنه فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك

### ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسائة

وفيها عزم البرنس صاحب الكرك على المسير إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم للإستيلاء على تلك النواحي الشرقية، وسمع ذلك عز الدين فرخشاه نائب عمه السلطان بدمشق فجمع جموعا وقصد بلاد الكرك وأغار عليها، وأقام في مقابلة البرنس، ففرق البرنس جموعه وانقطع عزمه عن الحركة.

وفيها وقع بين نواب توران شاه باليمن بعد موته اختلاف فخشي السلطان صلاح الدين على اليمن فجهز إليه عسكرا مع جماعة من أمرائه فوصلوا إلى اليمن واستولوا عليه، وكان نواب توران شاه على عدن عز الحدين عثمان، وعلى زبيد حطان بن كامل بن منقذ الكناني من بيت صاحب شيزر.

### ذكر وفاة الملك الصالح صاحب حلب

في هذه السنة في رجب توفي الملك الصالح اسهاعيل بن نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقر صاحب حلب، وعمره نحو تسع عشرة سنة، ولما اشتد به مرض القولنج وصف له الأطباء الخمر فهات ولم يستعمله، وكان حليها عفيف اليد والفرج واللسان، ملازما لأمور الدين لا يعرف له شيء مما يتعاطاه الشباب، وأوصى بملك حلب إلى ابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل، فلها مات سار مسعود ومجاهد الدين قيهاز من الموصل إلى حلب واستقر في ملكها، ولما استقر مسعود في ملك حلب كاتبه أخوه عهاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار في أن يعطيه حلب ويأخذ منه سنجار، فأشار قيهاز بذلك

فلم يمكن مسعود إلا موافقته فأجاب إلى ذلك؛ فسار عهاد الدين إلى حلب وتسلمها، وسلم سنجار إلى أخيه مسعود، وعاد مسعود إلى الموصل.

# ذكر مسير السلطان صلاح الدين إلى الشام ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخمسائة

وفيها خامس محرم سار صلاح الدين من مصر إلى الشام، ومن عجيب الاتفاق أنه لما برز من القاهرة وخرجت أعيان الناس لوداعه أخذ كل منهم يقول شيئا في الوداع وفراقه، وفي الحاضرين معلم لبعض أولاد السلطان فأخرج رأسه من بين الحاضرين وأنشد:

تمتع من شميم عدرار نجد

في بعد العشية من عرار

فتطير صلاح الدين وانقبض بعد انبساطه، وتكدر المجلس على الحاضرين ، فلم يعد صلاح الدين بعدها إلى مصر مع طول المدة، وسار السلطان وأغار في طريقه على بلاد الأفرنج وغنم، ووصل إلى دمشق في حادي عشر ضفر من هذه السنة، ولما سار صلاح الدين إلى الشام اجتمعت الأفرنج قريب الكرك ليكونوا على طريقه فانتهز فرخشاه نائب السلطان الفرصة وسار إلى الشقيف بعساكر الشام وفتحه وأغار على ما يجاوره من بلاد الأفرنج، وأرسل إلى السلطان وبشره بذلك

# ذكر إرسال سيف الاسلام إلى اليمن

في هذه السنة سير السلطان أخاه سيف الإسلام طغتكين إلى بلاد اليمن ليملكها ويقطع الفتن منها، وكان بها حطان بن منقذ الكناني، وعز

الدين عثمان الزنجيلي قد عادا إلى ولايتها فإن الأمير الذي كان سره السلطان نائبا إلى اليمن تولى وعزلها، فعادت بين حطان وعثمان العتن قائمة، فوصل سيف الإسلام إلى زبيد فتحصن حطان في بعض القلاع فلم يزل سيف، الإسلام يتلطف به حتى نزل إليه فأحسن صحبته، ثم إن حطان طلب دستورا إلى الشام فلم يجبه إلا بعد جهد، فجهز حطان أثقاله قدامه ودخل حطان ليودع سيف الإسلام فقبض عليه وأرسل فاسترجع أثقاله، وأخذ جميع أمواله، وكان من جملة ما أخذ سيف الإسلام سبعون غلاف زردية مملوءة ذهبا عينا، ثم سجن حطان في بعض قلاع اليمن فكان آخر العهد به، فأما عثمان الزنجيلي فإنه لما جرى لحطان ذلك خاف وسار نحو الشام، وسير أمواله في البحر فصادفهم مركب فيها أصحاب سيف الإسلام فأخذوا كل مالعثمان، وصفت بلاد اليمن لسيف الإسلام.

## ذكر غارات السلطان صلاح الدين وما استولى عليه من البلاد

في هذه السنة سار السلطان من دمشق في ربيع الأول ونزل قريب طبرية، وشن الغارات على بلاد الأفرنج مثل بانياس وجينين والغور، فغنم وقتل وعاد إلى دمشق، ثـم سار عنها إلى بيروت وحصرها وأغار على بلادها، ثم عاد إلى دمشق، ثم سار من دمشق إلى البلاد الجزرية وعبر الفرات من البيرة فسار معه مظفر الدين بن زين الدين، وكان حينئذ صاحب حران، وكاتب السلطان ملوك تلك الأطراف واستهالهم، فأجابه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا وصار معه، ونازل السلطان الرها وحصرها وملكها وسلمها إلى مظفر الدين كوكبوري صاحب حران، ثم سار السلطان إلى الرقة وأخذ صاحبها قطب الدين ينال بن حسان، فسار ينال إلى عز الدين مسعود صاحب الموصل ثم سار صلاح الدين إلى الخابور وملك قرقيسياء وماكسين وعربان والخابور واستولى على خابور جميعة، ثم سار إلى نصيبين وحاصرها وملك المدينة ثم ملك القلعة، ثم أقطع نصيبين أميرا كان معمه يقال له أبو الهيجاء السمين، ثم سار عن نصيبين، وقصد الموصل وقد استعد صاحبها عز الدين مسعود ومجاهد الدين قيماز للحصار وشحنوها بالرجال والسلاح، فحصر الموصل وأقام عليها منجنيقا فأقاموا عليه من داخل المدينة تسعة مجانيق، وضايق الموصل فنزل السلطان محاذاة باب كندة، ونزل صاحب حصن كيفا على باب الجسر، ونـزل تاج الملوك بوري أخو صلاح الدين على باب العمادي وجرى القتال بينهم، وكان ذلك في شهر رجب فلما رأى أن حصارها يطول رحل عن الموصل إلى سنجار وحاصرها وملكها، واستناب بها سعد الدين بن معين الدين من أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى، ثم سار السلطان إلى حران وعزل في طريقه عن نصيبين أبا الهيجاء السمين

#### ذكر غير من الحوادث

في هذه السنة عمل البرنس صاحب الكوك أسطولا في بحر أيلة، وساروا في البحر فرقتان فرقة أقامت على حصن أيلة يحصرونه وفرقة سارت نحو عيذاب يفسدون في السواحل، وبغتوا المسلمين في تلك النواحي فإنهم لم يعهدوا بهذا البحر افرنجا قط، وكان بمصر الملك العادل أبو بكر نائبا عن أخيه السلطان، فعمر أسطولا في بحر عيذاب وأرسله مع حسام الدين لؤلؤ، وهو متولي الأسطول بديار مصر، وكان مظفرا شجاعا، فسار لؤلؤ مجدا في طلبهم، وأوقع بالذين يحاصرون أيلة فقتلهم وأسرهم، ثم سار في طلب الفرقة الثانية، وكانوا قد عزموا على الدخول إلى الحجاز ومكة والمدينة حرسها الله تعالى، فسار لؤلؤ يقفو أثرهم فبلغ رابغ، فأدركهم بساحل الحوراء، وتقاتلوا أشد قتال فظفره الله تعالى بهم وقتل لؤلؤ أكثرهم، وأخذ الباقين أسرى، وأرسل بعضهم إلى منى لينحروا بها، وعاد بالباقين إلى مصر فقتلوا عن آخرهم

وفي هذه السنة توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك، وكان ينوب عن صلاح الدين بدمشق وهو ثقته من بين أهله، وكان فرخشاه شجاعا كريها فاضلا وله شعر جيد، ووصل خبر موته إلى صلاح الدين وهو في البلاد الجزرية، فأرسل إلى دمشق شمس الديسن محمد بن عبد الملك المقدم ليكون بها، وأقر بعلبك على بهرام شاه بن فرخشاه المذكور،

وفيها توفي بدمشق مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري الفقيه الشافعي، ولد سنة خمس وخمسائة، وهو الملقب قطب الدين، وكان إماما فاضلا في العلوم الدينية، قدم إلى دمشق وصنف عقيدة للسلطان صلاح الدين، وكان السلطان يقرئها أولاده الصغار.

# ذكر ما ملكه السلطان صلاح الدين من البلاد ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخسائة

وفيها ملك السلطان حصن آمد بعد حصار وقتال في العشر الأول من محرم، وسلمها إلى نور الدين محمد بن قرأ أرسلان بن داوود بن سكمان بن أرتق صاحب حصن كيفا، ثم سار إلى الشام وقصد تل خالد من أعمال حلب وملكها، ثم سار إلى عينتاب وحصرها وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ اسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زنكي، وكان قد سلم نور الدين عينتاب إلى اسهاعيل المذكور فبقيت معه إلى الاذ، فحاصرها السلطان وملكها بتسليم صاحبها إليه فأقره السلطان عليه! وبقى في حدمة السلطان، ومن جملة أمرائه، ثم سار السلطان إلى حلب وحصرها وبها صاحبها عهاد الدين زنكي، وطال الحصار عليه، ركان قد كثرت اقتراحات أمراء حلب عليه ، وقد ضجر من ذلك، وكره حلب لذلك، فأجاب السلطان إلى تسليم حلب على أن يعوض عنها سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج واتفقوا على ذلك، وسلم حلب إلى السلطان في صفر من هذه السنة، فكان ينادي أهل حلب على عهاد الدين المذكور: " يا حمار، بعت حلب بسنجار. " واشترط السلطان على عماد الدين المذكور الحضور إلى خدمته بنفسه وعسكره إذا استدعاه، ولا يحتج بحجة عن ذلك، ومن الاتفاقات العجيبة أن عيى الدين بن الركي، قاضي دمشق، مدح السلطان بقصيدة منها:

السيف في صفر

مبشر بفتــــوح القــــدس في رجــــب

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة

وكان من جملة من قتـل على حلب تاج الملـوك بوري بن أيـوب أخو

السلطان الأصغر وكان كريها شجاعا طعن في ركبته فانفلقت فهات منها.

ولما استقر الصلح عمل عهاد الدين زنكي دعوة للسلطان واحتفل، فبينها هم في سرورهم إذ جاءهم إنسان فأسر إلى السلطان بموت أخيه بوري فوجد عليه في قلبه وجدا عظيها وأمر بتجهيزه، ولم يعلم السلطان في ذلك الوقت أحدا ممن كان في الدعوة بذلك لئلا يتنكد عليهم ما هم فيه، وكان يقول السلطان: ما وقعت علينا حلب رخيصة بموت بوري، وكان هذا من السلطان من الصبر العظيم.

ولما ملك السلطان حلب أرسل إلى حارم وبها سرخك الذي ولاه الملك الصالح في تسليم حارم، وجرت بينها مراسلات فلم ينتظم بينها حال وكاتب سرخك الأفرنج، فوثب عليه أهل القلعة وقبضوا عليه وسلموا حارم الى السلطان، فتسلمها وقرر أمر حلب وبلادها، وأقطع اعزاز أميرا يقال له سليان بن جندر

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة قبض عز الدين بن مسعود صاحب الموصل على نائبه مجاهد الدين قياز.

ولما فرغ السلطان من تقرير أمر حلب جعل فيها ولده الملك الظاهر غازي، وسار إلى دمشق وتجهز منها للغزو فعبر نهر الأردن تاسع جمادى الآخرة فأغار على بيسان وحرقها وشن الغارات على تلك النواحي، ثم تجهز السلطان للكرك وأرسل إلى نائبه بمصر وهو أخوه الملك العادل أن يلاقيه على الكرك، فسار واجتمعا عليها وحصر الكرك وضيق عليه، ثم رحل عنها في منتصف شعبان، وسار معه أخوه، وأرسل السلطان ابن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر إلى مصر نائبا عنه موضع الملك

العادل، ووصل السلطان إلى دمشق، وأعطى أخاه أبا بكر العادل مدينة حلب وقلعتها وأعمالها، وسيره إليها في شهر رمضان من هذه السنة، وأحضر ولده الظاهر منها إلى دمشق.

وفي هذه السنة في أواخرها توفي شاه أرمن سكان بن ظهير الدين إبراهيم بن سكان القطبي صاحب خلاط، وقد تقدم ذكر ملك شاه أرمن المذكور في سنة إحدى وعشرين وخمسائة، وكان عمر سكان لما توفي أربعا وستين سنة، ولما مات سكان كان بكتمر مملوك أبيه بميافارقين، فلما سمع بكتمر بموته سار من ميافارقين ووصل إلى خلاط وكان أكثر أهلها ومماليك شاه أرمن متفقين معه، وأول وصوله استولى على خلاط وتملكها وجلس على كرسي شاه أرمن واستقر في مملكة خلاط حتى قتل في سنة تسع وخمسهائة حسبها نذكر ان شاء الله تعالى.

# ذكر غزو السلطان الكرك ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمائة

وفيها في ربيع الآخر سار السلطان من دمشق للغزاة، وكتب إلى مصر، فسارعت عساكرها إليه ونازل الكرك وحاصره وضيق على من به وملك ربض الكرك وبقيت القلعة وليس بينها وبين الربض غير خندق عميق وقصد السلطان طمه، فلم يقدر لكثرة المقاتلة، فجمعت الأفرنج فارسها وراجلها وقصدوه ولم يمكن السلطان إلا الرحيل فرحل عن الكرك وسار إليهم فأقاموا في أماكن وعرة وأقام السلطان قبالتهم، وسار من الأفرنج جماعة ودخلوا الكرك، فعلم بامتناعه عليه وسار إلى نابلس ونهب ما بتلك النواحي وقتل وأسر وسبي فأكثر، ثم نزل إلى سبسطية وبها مشهد زكريا عليه السلام فاستنقد ما بها من أسرى المسلمين ثم سار إلى جينين ثم عاد إلى دمشق.

وفي هذه السنة توفي شيخ المشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن اسهاعيل بن أبي سعيد أحمد، وكان قد سار من عند الخليفة إلى السلطان في رسالة ومعه شهاب الدين بشير ليصلح بين صلاح الدين وبين عز الدين مسعود صاحب الموصل، فلم ينتظم حال، واتفق أنها مرضا بدمشق، وطلبا المسير إلى العراق، وسارا في الحر فهات بشير في السخنة، ومات صدر الدين شيخ الشيوخ بالرحبة، ودفن بمشهد البوق، وكان أوحد زمانه قد جمع بين رئاسة الدين والدنيا.

وفيها في محرم أطلق عز الدين مسعود صاحب الموصل مجاهد الدين قيهاز من الحبس، وأحسن إليه.

# ذكر حصار السلطان صلاح الدين الموصل ثم دخلت سنة احدى وثمانين وخمسمائة

وفيها حصر السلطان الموصل وهو حصاره الثاني، فأرسل إليه عز الدين والدته وابنة عمه نور الدين بن زنكي وغيرهما من النساء وجاعة يطلبون منه ترك الموصل وما بأيديهم، فردهم واستقبح الناس ذلك من صلاح الدين، لا سيا وفيهن بنت نور الدين، وحاصر الموصل وضايقها، وبلغه وفاة شاه أرمن صاحب خلاط في ربيع الآخرمن هذه السنة، فسار عن الموصل إلى جهة خلاط باستدعاء أهلها ليملكها.

وفي هذه السنة توفي نبور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود صاحب حصن كيف وآمد، وملك بعده ولده سكمان، ولقب قطب الدين، وكان صغيرا، فقام بتدبيره القوام ابن سهاق الأسعردي، وأحضر سكمان إلى السلطان وهو نازل على ميافارقين فأقره على ما كان بيد والده، وأقام معه أميرا من أصحاب سكمان المذكور.

## ذكر ملك السلطان صلاح الدين ميافارقين

لما رحل السلطان عن الموصل جعل طريقه على ميافارقين، وكانت لصاحب ماردين الذي توفي وفيها من يحفظها من جهة شاه أرمن صاحب خلاط المتوفى، فحاصرها السلطان وملكها في سلخ جادى الأولى، ثم إن السلطان رجع عن قصد خلاط إلى الموصل فجاءته رسل عز الدين مسعود يسأل الصلح، واتفق حينئذ أن السلطان مرض وسار من كفر زمار عائدا إلى حران فلحقته رسل صاحب الموصل بالإجابة إلى ما طلب، وهو أن يسلم صاحب الموصل السلطان: شهرزور وأعالها، وولاية القراملي وجميع ما وراء الزاب، وأن يخطب للسلطان صلاح الدين على جميع منابر الموصل وما بيده، وأن يضرب اسمه على الدراهم والدناني، وتسلم السلطان ذلك واستقر الصلح وأمنت البلاد، ووصل السلطان إلى حران وأقام بها مريضا واشتد به المرض حتى أيسوا منه، ثم السلطان الى حران وأقام بها مريضا واشتد به المرض حتى أيسوا منه، ثم السلطان سار ابن عمه محمد بن شيركو ه بن شاذي صاحب حمص إلى حمض، وكاتب بعض أكابر دمشق في أن يسلموا إليه دمشق إذا مات السلطان.

وفي هذه السنة ليلة عيد الأضحى شرب بحمص صاحبها ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شاذي فأصبح ميتا، قيل إن السلطان هو الذي دس عليه من سقاه سما لما بلغه مكاتبته أهل دمشق في مرضه، ولما مات أقر السلطان حمص وما كان بيده على ولده شيركوه بن محمد وعمره اثنتا عشر سنة، وخلف صاحب حمص شيئا كثيرا من الدواب والآلات وغيرها، فاستعرضها السلطان عند نزوله بحمص في عوده من حران وأخذ أكثرها، ولم يترك إلا ما لا خير فيه .

#### ذكر نقل الملك العادل من حلب وإخراج الملك الأفضل ابن السلطان من مصر إلى دمشق

## ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وخمسائة

وفيها أحضر السلطان ولده الملك الأفضل من مصر، وأقطعه دمشق، وسببه أن الملك المظفر تقي الدين عمر ابن أخي السلطان كان نائب عمه بمصر، وكان معه الملك الأفضل، فأرسل تقي الدين يشتكي من الأفضل إنني لا أتمكن هن استخراج المناح، فإنني إذا أهضرت من عليه الخراج وأردت عقوبته يطلقه الملك الأفضل، فأرسل السلطان أخرج ابنه الأفضل من مصر وأقطعه دمشق، وتغير السلطان على تقي الدين في الباطن فإنه ظن أنه إنها أخرج ولده من مصر ليمتلك مصر إذا مات السلطان، ثم أحضر أخاه الملك العادل من حلب وجعل معه ولده مات السلطان، ثم أحضر أخاه الملك العادل من حلب وجعل معه ولده مصر فقيل إنه توقف عن الحضور وقصد اللحاق بمملوكه قراقوش مصر فقيل إنه توقف عن الحضور وقصد اللحاق بمملوكه قراقوش المستولي على بعض بلاد إفريقية وبرقة من المغرب، وبلغ السلطان ذلك فساءه، وأرسل يستدعي تقي الدين ويلاطفه فحضر، ولما حضر تقي فساءه، وأرسل يستدعي تقي الدين ويلاطفه فحضر، ولما حضر تقي الدين إلى السلطان زاده على حماة منبح والمعرة وكفر طاب وميافارقين وجبل جور بجميع أعهاله، واستقر العادل والعزيز عثمان في مصر، ولما أخيه العادل أقطعه عوضها حران والرها.

## ذكر وفاة البهلوان وملك أخيه قزل

وفي هذه السنة في أولها توفي البهلوان محمد بن الدكر صاحب بلد الجبل، وهمذان، والري، وأصفهان، وأذربيجان، وأرانية وغيرها من البلاد، وكان عادلا حسن السيرة وملك البلاد بعده أخوه قزل أرسلان واسمه

عثمان، وكان السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل بن محمد بن ملكشاه السلجوقي مع البهلوان، وله خطبة في بلاده، وليس له من الأمر شيء فلما مات البهلوان خرج طغريل عن حكم قزل وكثر جمعه واستولى على بعض البلاد، وجرت بينه وبين قزل حروب.

## ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة غدر البرنس صاحب الكرك وأخذ قافلة عظيمة من المسلمين وأسرهم، فأرسل المنطان يطلب منه اطلاقهم بحكم الهدنة التي كانت بينهم على ذلك، فلم يفعل، فنذر السلطان أنه إن أظفره الله به قتله بيده.

# . ذكر غزوات السلطان وفتوحاته ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وخمسائة

وفيها جمع السلطان العساكر، وسار بفرقة من العسكر، وضايق الكرك خوفا على الحجاج من صاحب الكرك، وأرسل فرقة أخرى مع ولده الملك الأفضل فأغاروا على بلاد عكا وتلك الناحية، وغنموا شيئا كثيرا.

ثم سار السلطان ونزل على طبرية وحصر مدينتها وفتحها عنوة بالسيف، وتأخرت القلعة وكانت طبرية للقومص صاحب طرابلس، وكان قد هادن المسلطان، ودخل في طاعة عدف أسلت الأفرنج إلى القومص المذكور القسوس والبطرك ينهونه عن موافقة السلطان ويوبخونه، فصار معهم واجتمع الأفرنج للقاء السلطان.

# ذكر وقعة حطين وهي الواقعة العظيمة التي فتح الله بها الساحل وبيت المقدس

ولما أخذ السلطان مدينة طبرية اجتمعت الأفرنج وملوكهم بفارسهم وراجلهم، وساروا إلى السلطان، فركب السلطان من عند طبرية وسار إليهم يوم السبت لخمس بقين من ربيع الآخر، والتقى الجمعان واشتد بينهم القتال، ولما رأى القومص شدة الأمر حمل على مقدمة المسلمين وهناك تقي الدين صاحب حماة فأفرج له وعطف عليهم ونجا القومص ووصل طرابلس، وبقي مدة يسيرة ومات غبنا، ونصر الله تعالى المسلمين، وأحدقوا بالأفرنج من كل ناحية وأبادوهم قتلا وأسرا، وكان من جملة من أسر ملك الأفرنج الكبير والبرنس أرناط صاحب الكرك وصاحب جبيل وابن الهنفري، ومقدم الداوية وجماعة من الاسبتارية ،وما أصيب الأفرنج منذ خرجوا إلى الشام في سنة إحدى وتسعين وأربعائة إلى الآن بمصيبة مثل هذه الواقعة.

ولما انقضى المصاف جلس السلطان في خيمته، وأحضر ملك الأفرنج، وأجلسه إلى جانبه، وكان الحر والعطش به شديدا فسقاه السلطان ماء مثلوجا، فسقى ملك الأفرنج منه البرنس أرناط صاحب الكرك، فقال له السلطان: هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فيكون أمانا له، ثم كلم السلطان البرنس ووبخه وقرعه على غادره وقصده الحرمين الشريفين، وقام السلطان بنفسه فضرب عنقه فارتعدت فرائص ملك الأفرنج، فسكن جاشه، ثم عاد السلطان إلى طبرية وفتح قلعتها بالأسان، ثم أرسل إلى أخيبه العادل ثم سار إلى عكا وحاصرها وفتحها بالأمان، ثم أرسل إلى أخيبه العادل فنازل مجدل يابا وفتحه عنوة بالسيف شم فرق السلطان عسكره ففتحوا الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعلاثا والفولة غيرها من البلاد المجاورة لعكا بالسيف، وغنموا وقتلوا، وأسروا أهل هذه الأماكن، وأرسل فملكوا قلعتها بالأمان، ثم سار الملك العادل بعد فتح

بحدل يابا إلى يافا وفتحهاعنوة بالسيف ثم سار السلطان إلى تبنين ففتحها بالأمان ، ثم سار إلى صيدا فأخلاها صاحبها وتسلمها السلطان ساعة وصوله لتسع بقين من جادى الأولى من هذه السنة، ثم سار إلى بيروت فحاصرها وتسلمها في السابع والعشرين من جادى الأولى بالأمان وكان حصرها مدة ثمانية أيام، وكان صاحب جبيل من جلة الأسرى، فبذل جبيل بأن يسلمها ويطلق سراحه فأجيب إلى ذلك، وكان صاحب جبيل من أعظم الأفرنج وأشدهم عداوة للمسلمين، ولم تكن عاقبة اطلاقه حميدة، وأرسل السلطان وتسلم جبيل وأطلقه.

وفيها حضر المركيس في سفينة إلى عكا وهي للمسلمين، ولم يعلم المركيس بذلك، واتفق هجوع الهوا، فراسل المركيس الملك الأفضل وهو بعكا يقترح أمرا بعدأمر، والملك الأفضل يجيب إلى ذلك المركيس إلى أن هب الهواء، فأقلع المركيس إلى صور، وكان وصول المركيس إلى صور واطلاق الأفرنج اللذين أخذ السلطان بلادهم بالأمان وحملهم إلى صور من أعظم أسباب الضرر الذي حصل حتى راحت عكا، وقوي الأفرنج لذلك.

ثم سار السلطان إلى عسقلان وحاصرها أربعة عشر يوما، وتسلمها بالأمان سلخ جمادى الآخرة، ثم بث السلطان عسكره ففتحوا الرملة والداروم وغزة وبيت لحم وبيت جبريل والنطرون وغير ذلك.

ثم سار السلطان ونازل القدس وبه من النصارى عدد يفوت الحصر، وضايق السلطان السور بالنقابين، واشتد القتال، ونقبوا السور، وطلب الأفرنج الأمان فلم يجبهم السلطان إلى ذلك، وقال لاآخذها إلا بالسيف مثل ما أخذها الأفرنج من المسلمين، فعاودوه في الأمان، وعرفوه ما هم عليه من الكثرة وأنهم إن أيسوا من الأمان قاتلوا خلاف ذلك القتال، فأجابهم السلطان إلى ذلك وشرط أن يؤدي كل من بها من الرجال

عشرة دنانير، وتؤدي النساء خمسة، ويؤدوا عن كل طفل دينارين، وأن من عجز عن ذلك يكون أسيرا، فأجيب إلى ذلك وسلمت المدينة يوم الجمعة في السابع والعشرين من رجب، وكان يوما مشهودا، ورفعت الأعلام الإسلامية على أسوار المدينة ورتب السلطان على أبواب البلد من يقبض منهم المال المذكور، فخان المرتبون في ذلك، ولم يحملوا إلا القليل.

وكان على رأس قبة الصخرة صليب مـذهب فتسلق المسلمون واقتلعوه، فسمع لـذلك ضجة لم بعهد مثلها من الأفرنج بالتفجع والتوجع، وكان الأفرنج قد عملوا غربي المسجد الأقصى هريا ومستراحا، فأمر السلطان بإزالة ذلك وإعادة الجامع إلى ما كان عليه، وكان نور الدين محمود بن زنكي قد عمل منبرا بحلب تعب عليه مدة، وقال: هذا لأجل القدس، فأرسل السلطان أحضر المنبر من حلب وجعله في المسجد الأقصى، وأقام السلطان بعد فتح القدس بظاهره إلى الخامس والعشرين من شعبان يرتب أمور البلد وأحواله، وتقدم بعمل الربط والمدارس الشفعوية.

ثم رحل السلطان إلى عكا ورحل منها إلى صور، وصاحبها المركيس قد حصنها بالرجال وحفر خندقها، ونزل السلطان على صور تاسع عشر رمضان وحاصرها وضايقها، وطلب الأسطول، فوصل إليه في عشر شوال، فاتفق أن الأفرنج كبسوهم في الشواني، وأخذوا خمس شوان، ولم يسلم من المسلمين إلا من سبح ونجا، وأخذ الباقون، وطال الحصار عليها فرحل السلطان عنها في آخر شوال، أول كانون الأول، وأقام بعكا وأعطى العساكر الدستور، فسار كل واحد إلى بلده، وبقي السلطان بعكا في حلقته وأرسل إلى هونين وفتحها بالأمان

### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة سار شمس الدين محمد بن المقدم بعد فتح القدس حاجا، وكان هو أمير الحاج الشامي ليجمع بين الغزاة وزيارة القدس والخليل عليه السلام والحج في عام واحد، فسار ووقف بعرفات، ولما أفاض أرسل إليه طاشتكين أمير الحاج العراقي يمنعه من الإفاضة قبله، فلم يلتفت إليه فسار العراقيون واقتتلوا مع الشاميين، فقتل بينهم جماعة، وابن المقدم بمنع أصحابه من القتال، فجرح ومات شهيدا، ودفن بمقبرة المعلى.

# ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخمسائة

فشتى السلطان في هذه السنة بعكا، ثم سار بمن معه وقصد كوكب وحعل على حصارها آميرا يقال له قاياز النجمي، وسار منها في ربيع الأول ودخل دمشق ففرح الناس بقدومه، وكتب إلى الأطراف باجتاع العساكر، وأقام في دمشق خسة أيام، وسار من دمشق منتصف ربيع الأول، ونزل على بحيرة قدس غربي حمص فأتته العساكر بها، فأولهم عاد الدين زنكي صاحب سنجار ونصيبين، ولما تكاملت عساكره رحل ونزل تحت حصن الأكراد وشن الغارات على بلاد الأفرنج، وسار من حصن الأكراد، فنزل على انطرسوس فوجد الأفرنج قد أخذوا أنطرسوس فسار إلى مرقية، فوجدهم قد أخلوها أيضا، فسار تحت المرقب وهو للاسبتارية فرجده لا يرام ولا لأحد فيه مطمع، فسار إلى جبلة ووصل إليها ثامن فرجده لا يرام ولا لأحد فيه مطمع، فسار إلى جبلة ووصل إليها ثامن الدين عثمان بن الداية صاحب شيزر، ثم سار السلطان إلى اللاذقية فوصل إليها في الرابع والعشرين من جادى الأولى، ولها قلعتان فحصر القلعتين، ولما ملك السلطان اللاذقية سلمها إلى الملك المظفر تقي الدين فعمرها وحصن قلعتها، وكان تقي الدين عظيم الهمة في تحصين القلاع فعمرها وحصن قلعتها، وكان تقي الدين عظيم الهمة في تحصين القلاع

والغرامة عليها، كما فعل بقلعة حماة، ثم رحل السلطان عن اللاذقية في التاسع والعشرين من جمادي الأولى إلى صهيون فحماصها وضايقها، وطلب أهلها الأمان فلم يجبهم إلا على أمان أهل القدس فيها يؤدونه فأجابوا إلى ذلك، وتسلم السلطان قلعة صهيون وسلمها إلى أمر من أصحابه يقال له ناصر الدين، ثم فرق عسكره في تلك الجبال فملكوا حصن بلاطنس وكان الأفرنج الذين به قد هربوا منه وأخلوه، وملكوا حصن العيد، وحصن الجها هريين، ثم سار السلطان من صهيون ثالث جمادي الآخرة ووصل إلى قلحة بكاس فأخلاها أهلها وتحصنوا بقلعة الشغر فحصرها ووجدها منيعة وضايقها، فألقى الله تعالى في قلوب أهلها الفزع وطلبوا الأمان وتسلمها يوم الجدعة سادس جمادي الآخرة بالأمان، فأرسل السلطان الملك الظاهر صاحب حلب فحاصر سرمسنة وضايقها وملكها واستنزل أهلها على قطيعة قررها عليهم وهدم الحصن وعفى أثره، وكان في الحصن وفي الحصون المذكورة من أسرى المسلمين الجم الغفير فأطلقوا وأعطوا الكسوة والنفقة، ثم سار السلطان من الشغر إلى برزية ورتب عسكره ثلاثة أقسام وداومها بالزحف وملكها بالسيف في السابع والعشرين من جمادي الآخرة وسبى وأسر وقتل أهلها.

قال مؤلف الكامل ابن الأثير: كنت مع السلطان في مسيره وفتحه هذه البلاد طالبا للغزاة فأحكي ذلك عن مشاهدة، ثم سار السلطان فنزل على جسر الحديد، وهو على العاصي بالقرب من أنطاكية، فأقام عليه أياما حتى تلاحق به من تأخر من العسكر، ثم سار إلى دربساك ونزل عليها ثامن رجب وحاصرها وضايقها وتسلمها بالأمان على شرط أن لا يخرج منها أحد إلا بثيابه فقط، وتسلمها تاسع عشر رجب، ثم سار عن دربساك إلى بغراس فحصرها وتسلمها بالأمان على حكم أمان دربساك، وأرسل بيمند صاحب أنطاكية إلى السلطان يطلب منه الهدنة والصلح، وبذل اطلاق كل أسير عنده، فأجابه السلطان إلى ذلك

واصطلحوا ثمانية أشهر وكان صاحب أنطاكيعة حينتذ أعظم ملوك الأفرنج في هذه البلاد، فإن أهل طرابلس سلموا إليه طرابلس.

ولما فرغ السلطان من أمر هذه البلاد والهدنة، سار إلى حلب ثالث شعبان، وسار منها إلى دمشق وأعطى عهاد الدين زنكي دستورا، وكذلك أعطى غيره من العساكر الشرقية وجعل طريقه لما رحل من حلب على قبر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فزاره وزار الشيخ الصالح أبا زكريا المغربي، وكان مقيها هناك، وكان من عباد الله تعالى الصالحين، وله كرامات ظاهرة، وكان مع السلطان أبو فليتة الأمير قاسم بن مهنا الحسني صاحب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد معه مشاهده وفتوحاته، وكان السلطان يتبرك برؤيته ويتيمن بصحبته ويرجع بنفريق العساكر ليريحوا ويستريحوا، فقال السلطان: إن العمر قصير والأجل غير مأمون، وكان السلطان لما سار إلى البلاد الشهالية قد جعل على الكرك وغيرها من يحاصرها، وخلى أحاه العادل في تلك الجهات يباشر ذلك، فأرسل أهل الكرك يطلبون الأمان، فأمر الملك العادل من البلاد.

ثم سار السلطان من دمشق في منتصف رمضان إلى صفد فحصرها في ذي القعدة، وسير أهلها إلى صور، وكان اجتماع أهل هذه القلاع في صور من أعظم أسباب الضرر على المسلمين، ظهر ذلك فيها بعد، ثم سار السلطان إلى القدس فعيد فيه عيد الأضحى، ثم سار إلى عكا فأقام فيها حتى انسلخت السنة.

وفي هذه السنة أرسل قزل بن الدكر يستنجد بالخليفة الإمام الناصر على طغريل بن أرسلان بن طغريل السلجوقي، ويحذره عاقبة أمره،

فأرسل الخليفة عسكرا إلى طغريل والتقوا ثامن ربيع الأول قرب همذان، فانهزم عسكر الخليفة، وغنم طغريل أموالهم، وأسر مقدم العسكر جلال ابن عبد الله وزير الخليفة.

# ثم دخلت سنة خمس وثمانين وخمسائة

وفيها سار صلاح الدين ونزل بمرج عيون، وحضر إليه صاحب شقيف أرنون وبذل له تسلم الشقيف بعد مدة ضربها خديعة منه، فلما بقي للمدة ثلاثة أيام استحضره السلطان وكان اسم صاحب الشقيف أرناط، فقال له السلطان في التسليم فقال: لا يوافقني عليه أهلي، فأمسكه السلطان وبعثه إلى دمشق، فحبس

# ذكر حصار الأفرنج عكا

كان قد اجتمع بصوراً هل البلاد التي أخذها السلطان بالأمان، فكثر جمعهم حتى صاروا في عالم لاتحصى كثرته، وأرسلوا الى البحر يبكون ويستنجدون، وصوروا صورة المسيح وصورة عربي يضرب المسيح وقد ادماه، وقالوا: هذا نبي العرب يضرب المسيح، فخرجت النساء من بيوتهن، ووصل من الأفرنج في البحر عالم لايحصون كثرة، وساروا الى عكا من صوره ونازلوها في منتصف رجب من هذه السنة، وضايقوا عكا واحاطوا بسورها من البحر الى البحر، ولم يبق للمسلمين إليها طريق، فسار اليهم السلطان ونزل قريب الافرنج وقاتلهم في مستهل شعبان، وباتوا على ذلك واصبحوا فحمل تقي الدين صاحب حماة من ميمنة السلطان على الأفرنج فأزالهم عن موقفهم والتصق بالسوره وانفتح السلطان على الأفرنج فأزالهم عن موقفهم والتصق بالسوره وانفتح عسكر نجدة، وكان من جملتهم أبو الهيجاء السمين، وبقي المسلمون عندون القتال ويراوحونه الى العشرين من شعبان، ثم كان بين المسلمين يغادون القتال ويراوحونه الى العشرين من شعبان، ثم كان بين المسلمين وبينهم موقعة عظيمة، فإن الأفرنج اجتمعوا وضربوا مع السلطان

مصاف، وحملوا على القلب فأزالوه، وأخذوا يقتلون في المسلمين الى أن بلغوا خيمة السلطان، وانحاز السلطان الى جانب وانضاف اليه جماعة، وانقطع مدد الفرنج واشتغلوا بقتال الميمنة، فحمل السلطان على الأفرنج الذين خرقوا القلب وعطف عليهم العسكر فأفنوهم قتلاً، وكان قتلى الافرنج نحو عشرة آلاف نفس، ووصل المنهزمون من المسلمين بعضهم الى طبرية وبعضهم وصل الى دمشق،

وجافت الارض بعد هذه الوقعة، ولحق السلطان مرض وحدث له قولنج، فأشار عليه الامراء بالانتقال من ذلك الموضع فوافقهم ورحل الى عكا رابع عشر شهر رمضان الى الخروبة، فلما رحل تمكن الافرنج من حصار عكا وانبسطوا في تلك الأرض، وفي تلك الحال وصل اسطول المسلمين من البحر مع حسام الدين لـؤلؤ \_ وكان شهماً \_ فظفر ببطسة للافرنج فأخذها ودخل بها الى عكا، فقويت قلوب المسلمين، وكذلك وصل الملك العادل بعسكر مهر الى أخيه السلطان فقويت نفوس المسلمين بوصوله المسلمين بوصو

### ذكر غير ذلك من الحوادث

فيها توفي بالخروبة الفقيه عيسى، وكان مع السلطان، وهو من أعيان عسكره، وكان جنديا فقيها شجاعا، وكان من أصحاب الشيخ أبي القاسم البرزي.

# ثم دخلت سنة ست وثمانين وخمسائة

وفيها رحل السلطان عن الخروبة وعاد إلى قتال الأفرنج على عكا، وكان الأفرنج قد عملوا قرب سور عكا ثلاثة أبراج طول البرج ستون ذراعا، جاؤوا بخشبها من جزائر البحر، وعملوها طبقات وشحنوها بالسلاح والمقاتلة، وألبسوها جلود البقر والطين بالخل لئلا تعمل فيها

النار، فتحيل المسلمون وأحرقوا البرج الأول فاحترق بمن فيه من الرجال والسلاح، ثم أحرقوا الثاني والثالث، وانبسطت نفوس المسلمين بذلك بعد الكآبة، ووصلت إلى السلطان العساكر من البلاد.

وبلغ المسلمين وصول ملك الألمان، وكان قد سار من بلاده وراء القسطنطينية بهائة ألف مقاتل، فاهتم المسلمون لذلك وأيسوا من الشام بالكلية، فسلط الله تعالى على الألمان الغلاء والوباء فهلك أكثرهم في الطريق، ولما وصل ملكهم إلى بلاد الأرمن نزل في نهر هناك يغتسل فغرق، وأقاموا ابنه مقامه، فرجع من عسكره طائفة إلى بلادهم، ولم يصل مع ابن ملك الألمان إلى الأفرنج الذين على عكا غير قدر ألف مقاتل، وكفى الله المسلمين شرهم، وبقي السلطان والأفرنج على عكا يتناوشون القتال إلى العشرين من جمادى الآخرة، فخرجت الأفرنج من خنادقهم بالفارس والراجل، وأزالوا الملك العادل عن موضعه، وكان معه عسكر مصر، فعطف عليهم المسلمون وقتلوا مهن الأفرنج خلقا كثيرا، فعادوا إلى خنادقهم، وحصل للسلطان مغص فانقطع في خيمته، ولولا ذلك لكانت الفيصلة ولكن إذا أراد الله أمرافلا مرد له

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

وفي هذه السنة لما قوي الشتاء، واشتدت الرياح أرسل الأفرنج المحاصرون عكا مراكبهم إلى صور خوفا عليها أن تنكسر، وانفتح الطريق إلى عكا في البحر وأرسل البدل إليها، وكان العسكر الذين خرجوا منها أضعاف الواصلين إليها، فحصل التفريط بذلك لضعف البدل.

وفيها في ثامن شوال توفي زين الدين يوسف بن زين الدين على كوجك صاحب إربل، وكان مع السلطان بعسكره، ولما توفي أقطع السلطان إربل أخاه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين على كوجك

وأضاف إليه شهر زور وأعمالها، وارتجع ما كان بيد مظفر الدين، وهو حران والرها، وسار مظفر الدين إلى إربل وملكها.

وفيها أقطع السلطان ما كان بيد مظفر الدين، وهو: حران والرها، وسمسياط والموزر، الملك المظفر تقي الدين عمر زيادة على ما في يده، وهو: ميافارقين، ومن الشام حماة، والمعرة، وسلمية ومنبج، وقلعة نجم، وجبلة، واللاذقية، وبلاطنس وبكسرائيل.

# ذكر استيلاء الأفرنج على عكا ثم دخلت سنة سبع وثهانين وخمسائة

واستمر حصار الأفرنج لعكا إلى هذه السنة، وكانوا قد أحاطوا بها من البحر إلى البحر، وحفروا عليهم خندقا فلم يتمكن السلطان من الوصول إليهم، وكانوا محاصرين لعكا، وهم كالمحصورين، من خارجهم من السلطان، واشتد حصارهم لعكا وضعف من بها عن حفظ البلد وعجز السلطان عن دفع العدو عنهم، فخرج الأمير سيف المدين علي بن أحمد المشطوب وطلب الأمان من الأفرنج على مال وأسرى يقومون بها للأفرنج، فأجابوهم إلى ذلك وصعدت أعلام الأفرنج على عكا ظهر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة من هذه السنة، واستولوا على البلد بها فيه، وحبسوا المسلمين في أماكن من البلد، وقالوا إنها نحبسهم ليقوموا بالمال، والأسرى، وصليب الصلبوت، وكتبوا إلى السلطان بذلك فحصل ما أمكن تحصيله من ذلك، وطلب منهم إطلاق المسلمين فلم يجيبوا إلى ذلك، فعلم منهم الغدر واستمر أسر المسلمين، ثم قتل الأفرنج منهم خاعة كثيرة، واستمر الباقون في الأسر.

وبعد استيلاء الأفرنج على عكا وتقرير أمرها رحلوا عنها مستهل شعبان نحو قيسارية، والمسلمون يساورونهم ويتخطفون منهم، ثم ساروا من قيسارية إلى أرسوف ووقع بينهم وبين المسلمين مصاف أزالوا المسلمين عن موقفهم، ووصلوا إلى سوق المسلمين فقتلوا من السوقة خلقا كثيرا، ثم سار الأفرنج إلى يافا وقد أخلاها المسلمون، فملكوها.

ثم رأى السلطان تخريب عسقلان مصلحة، لئلا يحصل لها ما حصل لعكا، فسار إليها وأخلاها وخربها ورتب الحجارين في تقليع أسوارها وتخريبها فدكها إلى الأرض، ولما فرغ السلطان من تخريب عسقلان، رحل

ثاني شهر رمضان إلى الرملة فخرب حصنها وخرب كنيسة لد، ثم سار إلى القدس وقرر أموره، وعاد إلى مخيمه بالنطرون ثامن شهر رمضان، ثم تراسل الأفرنج والسلطان في الصلح على أن يتزوج الملك العادل بأخت ملك الأنكتار، ويكون للملك العادل القدس ، ولامرأته عكا، فحضر القسيسون وأنكروا عليها ذلك إلا أن يتنصر الملك العادل، فلم يتفق بينهم حال، ثم رحل الأفرنج من يافا إلى الرملة وبقوا كل يوم يقع بين المسلمين وبينهم مناوشات، فلقوا من ذلك شدة شديدة، وأقبل الشتاء وحالت الأحوال بينهم، فلما رأى السلطان ذلك وقد ضجرت العساكر أعطاهم الدستور، وسار إلى القدس لسبع بقين من ذي القعدة، وذرل وأعطاهم الدستور، وسار إلى القدس لسبع بقين من ذي القعدة، وذرل وأحصينه وأمر العسكر بنقل الحجارة، وكان السلطان في تعمير القدس بنفسه على فرسه ليقتدي به العسكر، فكان يجتمع عند العمال في اليوم بنفسه على فرسه ليقتدي به العسكر، فكان يجتمع عند العمال في اليوم الواحد ما يكفيهم عدة أيام .

# ذكر وفاة الملك المظفر تقي الدين عمر

كان الملك المظفر قد سار إلى البلاد المرتجعة من كوكبوري التي زاده إياها عمه السلطان من وراء الفرات، وهي حران وغيرها، فامتدت عين الملك المظفر إلى بلاد مجاوريه، واستولى على السويداء وحاني، والتقى مع بكتمر صاحب خلاط فكسره وحاصره بخلاط وتملك معظم البلاد، ثم رحل عنها ونازل ملا زكرد وهي لبكتمر وضايقها، وكان في صحبته ولده الملك المنصور محمد، فعرض للملك المظفر مرض شديد وتزايد عليه حتى توفي به يوم الجمعة لإحدى عشر ليلة بقيت من رمضان من هذه السنة، وأخفى الملك المنصور وفاته ورحل عن ملازكرد ووصل إلى حماة ودفنه بظاهرها، وبنى إلى جانب التربة مدرسة، مشهورة هناك،

وكان الملك المظفر شجاعا شديد البأس، ركنا عظيها من أركان البيت

الأيوبي، وكان عنده فضل وأدب، وله شعر حسن، واتفق في ليلة الجمعة التي توفي فيها الملك المظفر أن توفي حسام الديسن محمد بن لاجين، وأمه ست الشام بنت أيوب أخت السلطان فأصيب السلطان في تاريخ واحد بابن أخيه وابن أخته.

ولما مات الملك المظفر راسل ابنه الملك المنصور السلطان واشترط شروطا نسبه السلطان فيها الى العصيان، وكاد أمره يضمحل بالكلية، فراسل الملك المنصور عنه الملك العادل في استعطاف خاطر السلطان، فما برح العادل بأخيه السلطان يراجع ويشفع في الملك المنصور حتى أجابه السلطان، وقرر للملك المنصور حماة، وسلمية، والمعرة، ومنبح، وقلعة نجم، وارتجع السلطان البلاد الشرقية وما معها وأقطعها أخاه العادل، بعد أن شرط السلطان أن العادل ينزل عن كل ماله من الأقطاع بالشام خلا الكرك والشوبك والصلت والبلقاء، ونصف خاصه بمصر، وأن يكون عليه في كل سنة ستة آلاف غرارة تحمل من الصلت والبلقاء وأن يكون عليه في كل سنة ستة آلاف غرارة تحمل من الصلت والبلقاء ألى القدس، ولما استقر ذلك سار العادل إلى البلاد الشرقية لتقرير أمورها، وعاد إلى خدمة السلطان في آخر جمادى الآخرة من السنة القابلة، أعني سنة ثمان وثمانين، ولما قدم الملك العادل على السلطان كان الملك المنصور صاحب حماة صحبته، فلما رأى السلطان الملك المنصور طاحب حماة صحبته، فلما رأى السلطان الملك المنصور طاحب عماة صحبته، فلما رأى السلطان الملك المنصور صاحب عماة صحبته، فلما رأى السلطان الملك المنصور ضاحب عماة صحبته، فلما رأى السلطان الملك المنصور ضاحب عماة صحبته، فلما رأى السلطان الملك المنصور ضاحب عماة وغشيه البكاء وأكرمه وأنزله في مقدمة العسكر.

# ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة في شعبان قتل قزل أرسلان، واسمه عثمان بن الدكز، وهو الذي ملك: أذربيجان، وهمذان، وأصفهان، والري بعد أخيه محمد ابن البهلوان، وكان قد قوي عليه السلطان طغريل السلجوقي وهزم عسكر بغداد كما تقدم ذكره، ثم إن قزل أرسلان تغلب واعتقل السلطان طغريل في بعض البلاد، وسار قزل أرسلان بعد ذلك إلى أصفهان

وتعصب على الشفعوية، وأخذ جماعة من أعيانهم فصلبهم، وعاد إلى همذان وخطب لنفسه بالسلطنة ودخل لينام على فراشه، وتفرق عنه أصحابه، فدخل إليه من قتله على فراشه ولم يعلم قاتله.

وفيها قدم معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم إلى صلاح الدين، وسببه أن والده فرق مملكته على أولاده، وأعطى ولده هذا ملطية، ثم تغلب بعض أخوته على أبيه وألزمه بأخذ ملطية من أخيه المذكور، فخاف من ذلك وسار إلى السلطان ملتجئا فأكرمه السلطان، وزوجه بابنة أخيه الملك العادل، وعاد معز الدين إلى ملطية في ذي القعدة.

قال ابن الأثير: لما ركب صلاح الدين ليودع معز الدين قيصر شاه، ترجل معز الدين، وترجل السلطان، ولما ركب السلطان عضده قيصر شاه وأركبه، وكان علاء الدين بن عز الدين مسعود صاحب الموصل مع السلطان إذ ذاك، فسوى ثياب السلطان أيضا، فقال بعض الحاضرين في نفسه: ما بقيت تبالي يا بن أيوب بأي موتة تموت، يركبك ملك سلجوقي، ويصلح قهاشك ابن أتابك زنكي.

وفيها قتل أبو الفتح يحيى الملقب شهاب الدين السهروردي الحكيم الفيلسوف بقلعة حلب محبوسا، أمر بخنقة الملك الظاهر غازي، بأمر والده السلطان، قرأ المذكور الأصولين والحكمة بمراغة على مجد الدين، شم سافر إلى حلب وكان علمه أكبر من عقلة، فنسب إلى انحلال العقيدة، وأنه يعتقد مذهب الفلاسفة، فأفتى الفقهاء بإباحة دمه لما ظهر من سوء مذهبه، واشتهر عنه، وكان أشدهم في ذلك زين الدين ومجد الدين ابنا جهبل.

حكى الشيخ سيف الدين الآمدي قال: اجتمعت بالسهرودي في

حلب فقال لي: لابد أن أملك الأرض، فقلت: من أين لك هذا؟قال: رأيت في المنام كأني شربت ماء البحر، فقلت: لعل ذلك يكون اشتهار علمك وما يناسب هذا، فرأيته لا يرجع عها وقع في نفسه ووجدته كثير العلم قليل العقل، وكان عمره لما قتل ثهان وثلاثين سنة وله عدة مصنفات في الحكمة منها التلويجات والتنقيحات والمشارع والمطارحات، وكتاب الهياكل، وحكمة الإشراق، وكان يزعم أنه يعرف السيمياء، وله نظم حسن.

# ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وخمسهائة

وفيها سار الأفرنج إلى عسقلان وشرعوا في عمارتها في محرم، والسلطان بالقدس، وفيها قتل المركيس صاحب صور لعنه الله تعالى، قتله الباطنية، وكانوا قد دخلوا في زي الرهبان إلى صور.

# ذكر عقد الهدنة مع الأفرنج وعود السلطان إلى دمشق

وسبب ذلك أن ملك الأنكتار مرض، وطال عليه البيكار، فكتب إلى الملك العادل يسأله الدخول على السلطان في الصلح، فلم يجب السلطان إلى ذلك، ثم اتفق رأي السلطان على ذلك لطول البيكار، وضجر العسكر وكثرة نفقاتهم فأجاب السلطان إلى ذلك، واستقر أمر الهدنة في يوم السبت ثامن عشر شعبان، وتحالفوا على ذلك في يوم الأربعاء الثاني يوم السبت ثامن عشر شعبان، ولم يحلف ملك الأنكتار، بل أخذوا يده واعتذر والعشرين من شعبان، ولم يحلف ملك الأنكتار، بل أخذوا يده واعتذر بأن الملوك لا يحلفون، وقنع السلطان بذلك، وحلف الكندهري ابن أخته وخليفته في الساحل، وكذلك حلف غيره من عظياء الأفرنج، ووصل ابن الهنفري وباليان إلى خدمة السلطان ومعها جماعة من المقدمين، وأخذوا يد السلطان، واستحلفوا الملك العادل والملكين الأفضل والظاهر، والملك المجاهد شيركوه صاحب حمص، والأمجد بهرام شاه بن

فرخشاه صاحب بعلبك، والأمير بدر الدين دلدرم الياروقي صاحب تل باشر، والأمير سابق الدين عثمان بن الداية صاحب شيزر، والأمير سيف الحدين علي بن أحمد المشطوب وغيرهم من المقدمين الكبار، وعقدت الهدنة عامة في البحر والبر، وجعلت مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشهر أولها أيلول الموافق للحادى والعشرين من شعبان.

وكانت الهدنة على أن يستقر بيد الأفرنج يافا وعملها ، وقيسارية وعملها ، وحيفا وعملها، وعكا وعملها، وأن تكون عسقلان خرابا، واشترط السلطان دخول بلاد الإسهاعيلية في عقد هدنته، واشترط الأفرنج دخول صاحب أنطاكية، وطرابلس في عقد هدنتهم، وأن تكون لد والرملة مناصفة بينهم وبين المسلمين، فاستقرت القاعدة على ذلك.

ثم رحل السلطان إلى القدس في رابع شهر رمضان وتفقد أحواله بتسديد أسواره، وزاد في وقف المدرسة التي عملها بالقدس، وهذه المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بصندحنة يذكرون أن فيها قبر حنة أم مريم، ثم صارت في الإسلام دار علم قبل أن يتملك الأفرنج القدس، ثم لما ملك الأفرنج القدس أعادوها كنيسة كما كانت قبل الاسلام، فلما فتح السلطان القدس أعادها مدرسة وفوض تدريسها ووقفها إلى القاضى بهاء الدين بن شداد.

ولما استقر أمر الهدنة أرسل السلطان مائة من الحجارين لتخريب عسقلان، وأمر أن يخرج من بها من الأفرنج، وعزم على الحج والإحرام من القدس، وكتب إلى أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن بذلك، ثم ثبطه الأمراء، وقالوا لا تعتمد على هدنة الأفرنج خوفا من غدرهم فانتقض عزمه عن ذلك.

ثم رحل السلطان عن القدس لخمس مضين من شوال إلى نابلس،

ثم إلى بيسان، ثم إلى كوكب، فبات بقلعتها، ثم رحل إلى طبرية، ولقيه بها الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي وقد خلص من الأسر، وكان قد أسر بعكا لما أخذها الأفرنج مع من أسر، فسار قراقوش مع السلطان إلى دمشق، ثم سار منها إلى مصر.

ثم سار السلطان إلى بيروت ووصل إلى خدمته بيمند صاحب أنطاكية يوم السبت الحادي والعشرين من شوال، فأكرمه السلطان وفارقه في غد ذلك اليوم، وسار السلطان إلى دمشق ودخلها يوم الأربعاء لخمس بقين من شوال، وفرح الناس به لأن غيبته عنهم كانت مدة أربع سنين، وأقام العدل والإحسان بدمشق، وأعطى السلطان العساكر المستور، فودعه ولده الملك الظاهر وداعا لا لقاء بعده وسار إلى حلب، وبقي عند السلطان بدمشق ولده الأفضل والقاضي الفاضل، وكان الملك العادل قد استأذن السلطان وسار من القدس إلى الكرك لينظر في مصالحه، ثم عاد استأذن السلطان وسار من القدس إلى الكرك لينظر في مصالحه، ثم عاد إلى دمشق في الحادي والعشرين من ذي القعدة وخرج السلطان للقائه، إلى دمشق في الحادي والعشرين من شوال من هذه السنة توفي وفي يوم الخميس السادس والعشرين من شوال من هذه السنة توفي الأمير سيف الدين المشطوب بنابلس، وكانت إقطاعه فوقف السلطان أهد البن المشطوب وأميرين معه.

# ذكر وفاة السلطان عز الدين قليج أرسلان صاحب بلاد الروم وأخبار الذين تولوا بعده

في هذه السنة أعني سنة ثمان وثهانين وخسمائة، في منتصف شعبان توفي السلطان عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن أرسلان يبغو بن سلجوق، وكان ملكه في سنة إحدى وخمسين وخمسمائة، وكان ذا سياسة وهيبة عظيمة، وعدل وافر

وغزوات كثيرة، وكان له عشرة بنين قد ولى كل واحد منهم قطرامن بلاد الروم، وأكبرهم قطب الدين ملكشاه بن قليج أرسلان المذكور، وكان قد أعطاه أبوه سيواس ، فسولت له نفسه القبض على أبيه وأخوت والانفراد بالسلطنة، وساعده على ذلك صاحب أرزنكان، فسار قطب الدين ملكشاه وهجم على والده قليج أرسلان بمدينة قونية، وقال لوالده وهو في قبضته: أنا بين يديك أنف أوامرك، ثم إنه أشهد على والده بأنه جعله ولي عهده، ثم سار إلى حرب أحيه نور الدين سلطان شاه صاحب قيسارية، ووالده في القبضة معه وهو يظهر أن ما يفعله إنها هو بأمر والده، فخرج عسكر قيسارية لحربه فوجد أبوه عز الدين قليج أرسلان عند اشتغال العسكر بالقتال فرصة فهرب إلى ولده سلطان شاه صاحب قيسارية، فأكرمه وعظمه كما يجب عليه، فرجع قطب الدين ملكشاه إلى قونية وخطب لنفسه بالسلطنة وبقي أبوه يتردد في بلاده بين أولاده كلما ضجر منهم واحمد ينتقل إلى الآخر حتى حصل عند ولده غياث المدين كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب برغلو، فقوى أباه قليج وأعطاه وجمع له وحشد، وسار معه إلى قونية فملكها وأخذها من ملكشاه، ثم سار إلى اقصرا، واتفق أن عز الدين قليج أرسلان مرض ومات في التاريخ المذكور، فأخذه ولده كيخسرو وعادبه إلى قونية فدفنه بها، واتفق موت ملكشاه بعد موت أبيه بقليل فاستقر كيخسرو في ملك قونية وأثبت أنه ولي عهد أبيه، ثم إن ركن الدين سليهان أخا غِياث الدين كيخسرو قوي . على أخيه كيخسرو وأخذ منه قونية، فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيرا بالملك الظاهر صاحب حلب، ثم مات ركن الدين سليان سنة ستائة وملك بعده ولده قليج أرسلان بن سليان، فرجع كيخسرو إلى بلاد الروم وأزال ملك ابن سليان وملك بلاد الروم حميما، واستقرت له السلطنة ببالاد الروم وبقى كذلك إلى أن قتل وملك بعده ابنه عز الدين كيكاووس بن كيخسرو، ثم توفي كيكاوس وملك بعيده أخوه السلطان علاء الدين كيقباد ابن كيخسرو، وتوفي كيقباذ سنة أربع وثارثين وستائة، وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو، وكسره التتر سنة إحدى وأربعين وستائة، وتضعضع حينئذ ملك السلاطين السلجوقية ببلاد الروم، ثم مات غياث الدين كيخسرو وانقضى بموته سلاطين بلاد الروم في الحقيقة، لأن من صار بعده لم يكن له من السلطنة غير بجرد الاسم، وخلف كيخسرو المذكور صبيين هما ركن الدين، وعز الدين، فملكا معا مدة مديدة، ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة، وهرب أخوه عز الدين إلى القسطنطينية، وتغلب على ركن الدين معين الدين البرواناه، والبلاد في الحقيقة للتتر، ثم إن البرواناه، قتل ركن الدين وأقام ابنا لركن الدين يخطب له بالسلطنة والحكم للبرواناه، وهو نائب للتتر على ما نذكره إن شاء الله تعالى

## ذكر غير ذلك من الحوادث

وفي هذه السنة غزا شهاب الدين الغوري الهند فغنم وقتل ما لا يحصى، وفيها خرج السلطان طغريل من الحبس بعد قتل قزل أرسلان ابن ألدكز، وكان قزل قد اعتقله حسبها تقدم ذكره في سنة سبع وثهانين وخمسها ئة، وفيها توفي راشد الدين سنان بن محمد، وكنيته أبو الحسن صاحب دعوة الإسهاعيلية بقلاع الشام، وأصله من البصرة.

# ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف ابن أيوب

ثم دخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة والسلطان بدمشق على أكمل ما يكون من المسرة، وخرج إلى شرقي دمشق متصيدا، وغاب خسة عشر يوما، وصحبته أخوه الملك العادل، ثم عاد إلى دمشق وودعه أخوه العادل وداعا لا لقاء بعده، فمضى إلى الكرك، وأقام به حتى بلغه وفاة السلطان، وأقام السلطان بدمشق، وركب في يوم الجمعة خامس عشر

صفر وتلقى الحجاج ، وكمان عادته أن لا يركب إلا وهو لابس كزاغند، فركب ذلك اليوم وقد اجتمع بسبب ملتقى الحجاج وركوبه عالم عظيم، ولم يلبس الكزاغند ، ثم ذكره وهو راكب فطلب الكزاغند فلم يجده قد حملوه معه، ولما التقى الحجاج استعبرت عيناه كيف فاتبه الحج، ووصل إليه مع الحجاج ولد أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن، ثم عاد السلطان بين البساتين إلى جهة المنيبع، ودخل إلى القلعة على الجسر، وكانت هذه آخر ركباته فلحقه ليلة السبت سادس عشر صفر كسل عظيم، وغشيته نصف الليل حمى صفراوية، وأخذ المرض في التزايد وفصده الأطباء في الرابع، فاشتد مرضه وحدث به في التاسع رعشة وغاب ذهنه، وامتنع من تناول المشروب، واشتد الإرجاف في البلد، وغشى الناس من الحزن والبكاء عليه ما لا يمكن حكايته، وحقن في العاشر حقنتين فحصل له راحة، وتناول من ماء الشعير مقدارا صالحاً، ثم لحقه عرق عظيم حتى نفذ من الفراش، واشتد المرض ليلة الثاني عشر من مرضه وهي ليلة السابع والعشرين من صفر، وحضر عنده الشيخ أبو جعفر إمام الكلاسة ليبيت عنده في القلعة بحيث إن احتضر في الليل ذكره بالشهادة، وتوفي السلطان في الليلة المذكورة، أعنى في الليلة المسفرة عن نهار الأربعاء السابع والعشرين من صفر بعد صلاة الصبح، وبادر القاضي الفاضل بعد صلاة الصبح فحضر وفاته، ووصل القاضي بهاء الدين بن شداد بعد وفاته وانتقاله إلى رحمة الله تعالى وكرامته، وغسله الفقيه الدولعي خطيب دمشق، وأخرج بعد صلاة الظهر من نهار الأربعاء المذكور في تـابوت مسجى بثوب، وجميع ما احتـاجه من الثياب في تكفينه أحضره القاضى الفاضل من جهة حل عرفها، وصلى الناس عليه، ودفن في قلعة دمشق في الدار التي كان مريضا فيها، وكان نزوله إلى جدثه وقت صلاة العصر من النهار المذكور.

وكان الملك الأفضل ابنه قد حلف الناس له قبل وفاة والده عندما اشتد مرضه وجلس للعزاء في القلعة، وأرسل الملك الأفضل الكتب بوفاة

والده إلى أخيه العزيز عثمان بمصر، وإلى أخيه الظاهر غازي بحلب وإلى عمه الملك العادل أبي بكر بالكرك،

ثم إن الملك الأفضل عمل لوالده تربة قرب الجامع، وكانت دارا لرجل صالح، ونقل إليها السلطان يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخسيائة، ومشى الملك الأفضل بين يدي تابوته وأخرج من باب القلعة على دار الحديث إلى باب البريد، وأدخل ووضع قدام المنبر، وصلى عليه القاضي محيي الدين ابن القاضي زكي الدين، ثم دفن وجلس ابنه الملك الأفضل في الجامع للعزاء ثلاثة أيام، وأنفقت ست الشام بنت أيوب أخت السلطان في هذه النوبة مالا عظيا.

وكان مولده السلطان صلاح الدين بتكريت في شهور سنة اثنتين وثلاثين وخمسيائة، وكان عمره قريبا من سبع وخمسين سنة، وكانت مدة ملكه للديار المصرية نحو أربع وعشرين سنة، وملكه للشام قريبا من تسع عشرة سنة، وخلف سبعة عشر ولدا ذكرا وبنتا واحدة، وكان أكبر أولاده الملك الأفضل نور الدين علي بن يوسف، ولد بمصر سنة خمس وستين وخمسائة، وكان العزيز عثمان أصغر منه بنحو سنتين ، وكان الظاهر صاحب حلب أصغر منها، وبقيت البنت حتى تزوجها ابن عمها الملك الكامل صاحب مصر.

ولم يخلف السلطان صلاح الدين في خزائنه غير سبعة وأربعين درهما، وجرم واحد صوري، وهذا من رجل له الديار المصرية والشام وبلاد الشرق واليمن دليل قاطع على فرط كرمه، ولم يخلف دارا ولا عقارا.

قال العماد الكاتب: حسبت ما أطلقه السلطان في مدة مقامه بمرج عكا من خيل عراب وأكاديش، فكان اثني عشر ألف رأس، وذلك غير عكا من خيل عراب وأكاديش، فكان اثني عشر ألف رأس، وذلك غير عكا من خيل عراب وأكاديش، فكان اثني عشر ألف رأس، وذلك غير عكا من خيل عراب وأكاديش، وأكاديش،

ما أطلقه من ثمن الخيل المصابة في القتال، فلم يكن لـ فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به.

ولم يؤخر صلاة عن وقتها، ولا صلى إلا جماعة، وكان إذا عزم على أمر توكل على الله، ولا يفضل يوما على يوم، وكان كثير سماع الحديث النبوي، وقرأ مختصرا في الفقه تصنيف سليم الرازي، وكان حسن الخلق صبورا على ما يكره، كثير التغافل عن أصحابه يسمع من أحدهم ما يكره و لايعلمه بذلك ولا يتغير عليه، وكان يوما جالسا فرمى بعض الممليك بعضا بسرموزة فأخطأته، ووصلت إلى السلطان ووقفت بالقرب منه، فالتفت إلى الجهة الأحرى ليتغافل عنها، وكان طاهر المجلس فلا يذكر أحد بمجلسه إلا بخير، وطاهر اللسان فما ولع بشتم قط.

قال العياد الكاتب: مات بموت السلطان الرجال، وفات بفواته الأفضال، وغاضت الأيادي، وفاضت الأعادي، وانقطعت الأرزاق، وادلهمت الآفاق، وفجع الزمان بواحده وسلطانه، ورزىء الإسلام بمشيد أركانه.

# ذكر ما استقر عليه الحال بعد وفاة السلطان

ولما توفي السلطان الملك الناصر صلاح الدين استقر في الملك بدمشق وبلادها المنسوبة اليها ولده الملك الأفضل نور الدين علي، وبالديار المصرية الملك العزيز عثمان، وبحلب الملك الظاهر غياث الدين غازي، وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين أبو بكر ابن أيوب، وبحماة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر، وببعلبك الملك المؤجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب، وبحمص والرحبة وتدمر شيركوه بن شميركوه بن شاذي، وبيد

الملك خضر ابن السلطان صلاح الدين بصرى وهو في خدمة أخيه الملك الأفضل، وبيد جماعة من أمراء الدولة بلاد وحصون منهم: سابق الدين عثمان ابن الداية بيده شيزر وأبو قبيس، وناصر الدين منكورس ابن خمارتكين بيده صهيون وحصن برزية، وبدر الدين دلدرم بن بهاء الدين ياروق بيده تل باشر، وعز الدين سامه بيده كوكب وعجلون ، وعز الدين ابراهيم بن شمس الدين المقدم بيده بغراس وكفر طاب وفامية الدين ابراهيم بن شمس الدين المقدم بيده بغراس وكفر طاب وفامية الدين ابراهيم بن شمس الدين المقدم بيده بغراس وكفر طاب وفامية الدين ابراهيم

والملك الأفضل هو الاكبر من أولاد السلطان، والمعهود إليه بالسلطنة، واستوزر الملك الأفضل ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الأثير، مصنف المثل السائر، وهو أخو عز الدين بن الأثير مؤلف التاريخ المسمى بالكامل، فحسن للملك الأفضل طرد أمراء أبيه ففارقوه الى أخويه العزيز والظاهر.

قال العماد الكاتب: وتفرد الوزير في توزره، ومد الجزري بجزره، ولما اجتمعت أكابر الأمراء بمصر حسنوا للملك العزيز الانفراد بالسلطنة، ووقعوا في أخيه الأفضل، فمال الى ذلك، وحصلت الوحشة بين الأخوين: الأفضل والعزيز.

وفي هذه السنة بعد موت السلطان قدم الملك العادل من الكرك الى دمشق، وأقام فيها وظيفة العزاء على أخيه، ثم توجه الى بلاده التي وراء الفرات •

# ذكر حركة عز الدين مسعود صاحب الموصل إلى البلاد الشرقية التي بيد الملك العادل وعوده وموته

في هذه السنة لما مات السلطان صلاح الدين كاتب عز الدين مسعود ابن مودود بن عهاد الدين زنكي ابن آق سنقر صاحب الموصل ملوك البلاد المجاورين للموصل يستنجدهم، وللذلك اتفق مع أخيه عهاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب سنجار وسار إلى جهة حران وغيرها، فلحق عز الدين مسعود اسهال قوي، وضعف فترك العسكر مع أخيه عهاد الدين وعاد إلى الموصل وصحبته مجاهد الدين قايهاز، فحلف أخيه عهاد الدين وعاد إلى الموصل وصحبته مجاهد الدين قايهاز، فحلف العسكر عز الدين لابنه أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن العسكر عز الدين مسعود المرض وتوفي في السابع والعشرين من شعبان في هذه السنة، فكانت مدة مابين وفاته ووفاة السلطان صلاح شعبان في هذه السنة، فكانت مدة مابين وفاته ووفاة السلطان صلاح عشرة سنة وستة أشهر، وكان دينا خيرا كثير الإحسان، وكان أسمر مليح عشرة سنة وستة أشهر، وكان دينا خيرا كثير الإحسان، وكان أسمر مليح الوجه خفيف العارضين يشبه جده عهاد الدين زنكي، واستقر في ملك الموصل بعده ولده أرسلان شاه، وكان القيم بأمره مجاهد الدين قايهاز

## ذكر قتل بكتمر صاحب أخلاط

في هذه السنة في أول جمادى الأولى قتل سيف الدين بكتمر صاحب أخلاط، وكان بين قتله وبين موت السلطان صلاح الندين شهران، ولما بلغ بكتمر موت السلطان صلاح الدين أسرف في إظهار الشهاته بموت السلطان، وضرب البشائر ببلاده، وفرح فرحا كثيرا وعمل تختا يجلس عليه، ولقب نفسه السلطان المعظم صلاح الدين، وكان اسمه بكتمر فسمى نفسه الملك العزيز، فلم يمهله الله تعالى. وكان هذا بكتمر من عاليك ظهير الدين شاه أرمن وكان له خشداش اسمه هزار ديناري، وكان قد قوي وتزوج ابنة بكتمر، وطمع في الملك فوضع على بكتمر من

قتله، ولما قتل ملك بعده هزار ديناري خلاط وأعمالها واسم هزار ديناري المذكور آق سنقر، ولقبه بدر الدين، وجلبه تاجر جرجاني اسمه علي إلى خلاط فاشتراه منه شاه أرمن سكمان بن ابراهيم، وأعجب به شاه أرمن فجعله ساقيا له ولقبه هزار ديناري، وبقي على ذلك برهة من الزمان، فلما تولى بكتمر على مملكة خلاط بقي المذكور من أكبر الأمراء، وتزوج ببنت بكتمر عينا خاتون، فلما قتل بكتمر خلف ولدا فأخذ هزار ديناري المذكور ولد بكتمر وأمه واعتقلهما بقلعة إرزاس بموش، وكان عمر ابن بكتمر إذ ذاك نحو سبع سنين، واستمر بدر الدين آق سنقر هزار ديناري في مملكة خلاط حتى توفي في سنة أربع وتسعين وخمسائة، حسبما سنذكره إن شاء الله تعالى.

#### ذكر غير ذلك

في هذه السنة شتى شهاب الدين الغوري في بر شاور وجهز مملوكه أيبك في عساكر كثيرة إلى بلاد الهند ففتح وغنم، وعاد منصورا ومؤيدا.

وفيها: توفي سلطان شاه بن أرسلان بن اطسز بن محمد بن أنوشتكين وكان قد ملك مرو وخراسان، ولما مات انفرد أخوه تكش بالمملكة، وقد تقدم ذكرهما في سنة ثمان وستين وخمسهائة.

وفيها: مات الأمير داود بن عيسى بن محمد بن أبي هاشم أمير مكة ومازالت إمارة مكة له تارة ولأخيه مكثر تارة حتى مات.

# ثم دخلت سنة تسعين وخمسهائة ذكر قتل طغريل وملك خوارزم شاه الري

كان طغريل بن أرسلان بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن

داود بن ميكائيل السلجوقي قد حبسه قزل أرسلان بن ألدكز، وخرج طغريل من الحبس في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وملك همذان وغيرها، وجرى حرب بينه وبين مظفر الدين أزبك بن البهلوان محمد بن ألدكز، وقيل بل هو قطلغ اينانج أخو أزبك المذكور، فانهزم ابن البهلوان، ثم إن ابن البهلوان بعد هزيمته استنجد بخوارزم شاه علاء الدين تكش، فخاف منه فلم يجتمع بخوارزم شاه، فسار خوارزم شاه تكش وملك الري، وذلك في سنة ثمان وثمانين، وبلغ تكش أن أخاه سلطان شاه قد قصد خوارزم فصالح طغريل السلجوقي، وعاد تكش إلى خوارزم، وبقى الأمر كذلك حتى مات سلطان شاه في سنة تسع وثمانين وخمسمائة، فتسلم تكش مملكة أخيـه سلطان شاه وخزانته وولى آبنه محمـد بن تكش نيسابور وولى ابنه الأكبر ملكشاه بن تكش مـرو، ولما دخلت سنة تسعين سار تكش إلى حرب طغريل السلجوقي، فسار طغريل إلى لقائه قبل أن يجمع عساكره، والتقى العسكران بالقرب من الري، وحمل طغريل بنفسه فقتل وكان قتله في الرابع والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة، وحمل رأس طغريل إلى تكش، فأرسله إلى بغداد فنصب بها عدة أيام وسار تكش، فملك همذان وتلك البلاد جميعها، وسلم بعضها إلى ابن البهلوان، وأقطع بعضها لماليكه ورجع إلى خوارزم، وهذا طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود ابن ميكائيل بن سلجوق هو آخر السلاطين السلجوقية الذين ملكوا بلاد العجم، وقد تقدم ذكر ابتداء الدولة السلجوقية في سنة اثنتين وثلاثين وأربعها ئة، وأول من ملك منهم العراق وأزال دولة بني بوية طغريل بك ابن ميكائيل بن سلجوق ثم ملك بعده ابن أخيه ألب أرسلان بن داود ابن ميكائيل ثم ابنه ملكشاه أبن ألب أرسلان، ثم ابنه محمود بن ملكشاه وكان طفلا فقامت بتدبير المملكة أم محمود تركان خاتون، ومات محمود وهو ابن سبع سنين، وملك أخوه بركيارق بن ملكشاه، ثم أخوه محمد بن ملكشاه، ثم ابنه محمود بن محمد المذكور، ثم ابنه داود بن محمود بن

محمد المذكور مدة يسيرة، ثم عمه طغريل بن محمد ، ثم أخوه مسعود ابن محمد، ثم ان ابن أخيه ملكشاه بن محمود بن محمد أياما يسيرة، ثم أخوه محمد بن محمود، ثم بعد محمد المذكور اختلفت، العساكر وقام من بني سلجوق ثلاثة: أحدهم ملكشاه بن محمود أخو محمد المذكور، والثاني سليان شاه بن محمد بن السلطان ملكشاه، وهو عم محمد المذكور، والثالث أرسلان شاه بن طغريل بن محمد ابن السلطان ملكشاه، وهو عم محمد المذكور ،والثالث أرسلان شاه بن طغريل بن محمد ابن السلطان ملكشاه، وكان ألدكز متزوجا بأم أرسلان شاه المذكور، فقوي عليها سليمان شاه واستقر في همذان في سنة خمس وخمسين وخمسهائة، ثم قبض سليهان شاه وقتل وكذلك سم ملكشاه بن محمود المذكور ومات بأصفهان في السنة المذكورة، أعنى سنة خمس وخمسين وخمسهائة، وانفرد بالسلطنة أرسلان شاه بن طغريل ربيب ألدكز، ثم ملك بعده ابنه طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل المذكور في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، وجرى له ماذكرناه حتى قتله تكش في هذه السنة أعنى سنة تسعين وخمسمائة وانقرضت به الدولة السلجوقية من تلك البلاد....

وفي هذه السنة —أعني سنة تسعين— استحكمت الوحشة بين الأخوين العزيز والأفضل ابني السلطان صلاح الدين، فسار العزيز في عسكر مصر وحصر أخاه الأفضل بدمشق، فأرسل الأفضل إلى عمه العادل وأخيه الظاهر وابن عمه الملك المنصور صاحب هماة يستنجدهم فساروا إلى دمشق وأصلحوا بين الأخوين، ورجع العزيز إلى مصر ورجع كل ملك إلى بلده، وأقبل الملك الأفضل بدمشق على شرب الخمر وسماع الأغاني والأوتار ليلا ونهارا، وأشاع ندماؤه أن عمه الملك العادل حسن له ذلك وكان يعلمه بالخفية فأنشده العادل:

فقبل وصية عمه وتظاهر بذلك وفوض أمر المملكة إلى وزيره ضياء الدين بن الأثير الجزري يدبرها برأيه الفاسد، ثم إن الملك الأفضل أظهر التوبة عن ذلك وأزال المنكرات وواظب على الصلوات، وشرع في نسخ مصحف بيده.

# ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسائة

وفيها:عاود الملك العزيز عثمان صاحب مصر قصد الشام ومنازلة أخيه الملك الأفضل فسار ونزل الفوار من أرض السواد من بلاد دمشق، فاضطرب بعض عسكر العزيز عليه وهم طائفة من الأمراء الأسدية وفارقوه، فبادر العزيز العود إلى مصر بمن بقي معه من العسكر، وكان الملك الأفضل قد استنجد بعمه الملك العادل لمَّا قصده أخوه العزيز، فلما رحل العزيز عائدا إلى مصر رحل الملك الأفضل وعمه العادل ومن انضم إليهما من الأسدية، وساروا في إثر العزيز طالبين مصر فساروا حتى نزلوا على بلبيس وقد ترك فيها العزيز جماعة من الصلاحية، وقصد الملك الأفضل مناجزتهم بالقتال فمنعه العادل عن ذلك فقصد الأفضل المسير إلى مصر والاستيلاء عليها فمنعه عمه العادل أيضًا من ذلك، وقال مصر لك متى شئت، وكاتب العادل العزيز في الباطن وأمره بإرسال القاضي الفاضل ليصلح بين الأخوين، وكان القاضي الفاضل قد اعتزل عن ملابستهم لما رأى من فساد أحوالهم فدخل عليه الملك العزيز وسأله، فتوجه القاضي الفاضل من القاهرة إلى عند الملك العادل واجتمع به واتفقا على أن يصلحا بين الأخوين، فأصلحا بينهما، وأقام الملك العادل بمصر عند العزيز ابن أخيه ليقرر أمور مملكته وعاد الأفضل إلى دمشق.

# ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وخمسائة

وفيها: نقل الملك الأفضل أباه السلطان صلاح الدين من قلعة دمشق إلى التربة بالمدينة في صفر فكان مدة لبثه بالقلعة ثلاث سنين، ولزم الملك الأفضل الزهد والقناعة وأموره مفوضة إلى وزيره ضياء الدين ابن الأثير الجزرى، وقد اختلفت الأحوال به، وكثر شاكوه وقل شاكروه.

# ذكر انتزاع دمشق من الملك الأفضل

لما بلغ الملك العادل في مصروالملك العزيز اضطراب الأمور على الملك الأفضل، اتفق العادل مع العزيز على أن يأخذا دمشق، وأن يسلمها العزيز إلى العادل لتكون الخطبة والسكة للعزيز بسائر البلاد كها كانت لأبيه، فخرجا وسارا من مصر، فأرسل الأفضل إليهما فلك الدين، وهو أحد أمرائه، وكان فلك الدين أخا الملك العادل لأمه، واجتمع فلك الدين بالملك العادل فأكرمه وأظهر الإجابة إلى ماطلبه، وأتم العادل والعزيز السير حتى نزلا على دمشق، وقد حصنها الملك الأفضل فكاتب بعيض الأمراء من داخل البلد الملك العادل وصاروا معه، وأنهم يسلمون المدينة إليه، فزحف الملك العادل والملك العزيز ضحى يوم الأربعاء السادس والعشرين من رجب من هذه السنة، فدخل الملك العزيز من باب الفرج والملك العادل من باب توما فأجاب الملك الأفضل إلى تسليم القلّعة، وانتقل منها بأهله وأصحابه، وأخرج وزيره ضياء الدين بن الأثير مختفيا في صندوق خوف عليه من القتل، وكان الملك الظافر خضر ابن السلطان صلاح الدين صاحب بصرى مع أخيه الأفضل ومعاضدا له، فأخذت منه بصرى أيضا فلحق بأخيه الملك الظاهر، فأقام عنده بحلب وأعطى الأفضل صرحد، فسار إليها بأهله واستوطنها، ودخل الملك العزيز إلى دمشق يوم الأربعاء رابع شعبان ثم سلم دمشق إلى عمه الملك العادل على حكم ماكان وقع عليه الإتفاق بينها، وتسلمها الملك العادل، ورحل الملك العزيز من دمشق عشية يوم الإثنين تاسع شعبان، وكانت مدة ملك الملك الأفضل لدمشق ثلاث سنين وشهرا، وأبقى الملك العادل السكة والخطبة بدمشق للملك العزيز، ولما استقر الأفضل بصرخد كتب إلى الخليفة الإمام الناصر يشكو من عمه العادل أبي بكر، وأخيه العزيز عثمان وأول الكتاب:

م ولاي إن أب ابكر وصاحب عثمان قد غصب اب السيف حق على فانظر إلى حظ هذا الإسم كيف لقى

من الأواخير مالاقي من الأول

فكتب الإمام الناصر جوابه:
واف كتابك يابن يوسف معلنا
بالصدق يخبر أن أصلك طاهر
غصب واعلياحق إذلم يكسن
بعد النبي له بيثرب ناصر
فاصبر فان غصد النبام

# ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وخمسائة ذكر وفاة سيف الاسلام

......في هذه السنة في شوال توفي سيف الاسلام ظهير الدين طغتكين بن أيوب صاحب اليمن، ولما مات سيف الاسلام كان ولده الملك العزيز اسهاعيل بالسرين، فبعث إليه جمال الدولة كافور جماعة من الجند فعرفوه بوفاة والده ومضوا به إلى ممالك أبيه فسلموها إليه، وكانت وفاة سيف الاسلام بزبيد، وكان شديد السيرة مضيقا على رعيته يشتري أموال التجار لنفسه ويبيعها كيف شاء، وجمع من الأموال مالا يحصى حتى أنه كان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ويدخره.

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين وخمسمائة

في هذه السنة في المحرم توفي عهاد المدين زنكي بن مودود بن زنكي ابن أق سنقر صاحب سنجار، والخابور، والمرقة، وكان حسن السيرة متواضعا يجب أهل العلم، إلا أنه كان بخيلا شديد البخل، وملك بعده ولده قطب الدين محمد بن زنكي، وتولى تدبير دولته مجاهد الدين يرنقش عملوك أبيه.

وفيها: في جمادى الأولى سار نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي صاحب الموصل إلى نصيبين فاستولى عليها وأخذها من ابن عمه قطب الدين محمد بن زنكي، فأرسل قطب الدين محمد واستنجد بالملك العادل، فسار الملهك العادل إلى البلاد الجزرية، ففارق نور الدين أرسلان شاه نصيبين وعاد إلى الموصل، فعاد قطب الدين محمد بن زنكي وتسلم نصيبين......

وفيها: وصل جمع عظيم من الفرنج إلى الساحل واستولوا على قلعة بيروت، وسار الملك العادل ونزل بتل العجول، وأتته النجدة من مصر، ووصل إليه سنقر الكبير صاحب القدس وميمون القصري صاحب نابلس، ثم سار الملك العادل إلى يافا وهجمها بالسيف وملكها وقتل الرجال المقاتلة، وكان هذا الفتح ثالث فتح لها، ونازلت الفرنج تبنين، فأرسل الملك العادل إلى الملك العزيز صاحب مصر، فسار الملك العزيز بنفسه بمن بقي عنده من عساكر مصر واجتمع بعمه الملك العادل على تبنين، فرحل الفرنج على أعقابهم إلى صور خائبين، ثم عاد الملك العزيز إلى مصر وترك غالب العسكر مع عمه العادل، وجعل إليه أمر الحرب والصلح، ومات في هذه المدة سنقر الكبير، فجعل الملك العزيز أمر القدس إلى صارم الدين خطلغ مملوك عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب.

ثم طاول الملك العادل الفرنج فطلبوا الهدنة واستقرت بينهم ثلاث سنين، ورجع الملك العادل إلى دمشق، ثم سار الملك العادل من دمشق إلى ماردين وحصرها وصاحبها حينئذ يولق أرسلان بن إيلغازي بن ألبي ابن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق، وليس ليولق أرسلان من الحكم شيء وانها الحكم إلى مملوك والده البقش............

# ثم دخلت سنة خمس وتسعين وخمسائة ذكر وفاة العزيز صاحب مصر

في هـذه السنة في منتصف ليلة السـابـع والعشرين مـن المحرم تـوفي الملك العزيز عماد الدين عثمان ابن السلط أن الملك الناصر صلاح الدين يومسف بن أيوب، وكان قد طلع إلى الصيد، فركض خلف ذئب، فتقنطر وحم سابع المحرم في جهمة الفيوم، فعاد إلى الأهرام وقد اشتدت حماه، ثم توجه إلى القاهرة فدخلها يوم عاشوراء وحدث به يرقان وقرحة في المعي، واحتبس طبعه فهات في التاريخ المذكور، وكانت مدة مملكته ست سنين إلا شهرا، وكان عمره سبعا وعشرين سنة وأشهرا، وكان في غاية السهاحة والكرم والعدل، والرفق بالرعية، والإحسان إليهم، ففجعت الرعية بموته فجعة عظيمة، وكان الغالب على دولة العزيز فخر الدين جهاركس، فأقام في الملك ولد الملك العزيز الملك المنصور محمد، واتفقت الأمراء على إحضار واحد من بني أيوب ليقوم بالملك، وعملوا مشورة بحضور القاضي الفاضل، فأشار بالملك الأفضل وهو حينئذ بصرخد، فأرسلوا إليه فسار محثا ووصل إلى مصر على أنه أتابك الملك المنصور بن الملك العزيز، وكان عمر الملك المنصور حينتذ تسع سنين وشهورا، وكان مسير الملك الأفضل من صرخد لليلتين بقيتا من صفر في تُسعة عشر نفرا متنكرا خوفا من أصحاب عمه الملك العادل، فإن غالب تلك البلاد كانت له، فوصل بلبيس خامس ربيع الأول، ثم سار الملك الأفضل إلى القاهرة، فخرج الملك المنصور بن العزيز للقائه فترجل له عمه الملك الأفضل ودخل بين يديه إلى دار الوزارة، وهي كانت مقر السلطنة، ولما وصل الملك الأفضل إلى بلبيس التقاه العسكر، فتنكر منه فخر الدين جهاركس، وفارقه وتبعه عدة من العسكر، وساروا إلى الشام وكاتبوا الملك العادل، وهو محاصر ماردين، وأرسل الملك الظاهر إلى أخيه الملك الأفضل يشير عليه بقصد دمشق وأخذها من عمه الملك العادل وأن ينتهز الفرصة لاشتغال العادل بحصار ماردين، فبرز الملك. الأفضل من مصر وسار إلى دمشق وبلغ الملك العادل مسيره إلى دمشق، فترك على حصار ماردين ولده الملك الكامل، وسار العادل وسبق الأفضل ودخل دمشق قبل نزول الأفضل عليها بيومين، ونزل الملك الأفضل على دمشق ثالث عشر شعبان من هذه السنة، وزحف من الغد على البلد وجرى بينهم قتال وهجم بعض عسكره المدينة حتى وصل إلى باب البريد، ولم يمدهم العسكر فتكاثر أصحاب الملك العادل وأخرجوهم من البلد، ثم تخاذل العسكر فتأخر الأفضل إلى ذيل عقبة الكسوة، ثم وصل إلى الملك الأفضل أخوه الظاهر صاحب حلب فعاد إلى مضايقة دمشق، ودام الحصار عليها، وقلت الأقوات عند الملك العادل وعلى أهل البلد، وأشرف الأفضل والظاهر على ملك دمشق وعزم العادل على تسليم البلد لولا ماحصل بين الأخوين الأفضل والظاهر من الخلف، وخرجتُ السنة وهم على ذلك، وكان منهم ماسنذكره إن شاء الله تعالى.

# ذكر استيلاء الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقي الدين صاحب حماة على بارين

وفي شهر رمضان من هذه السنة قصد الملك المنصور صاحب حماة

وفي هذه السنة رحل عسكر الملك العادل مع ابنه الملك الكامل عن حصار ماردين.....

وفي هذه السنة في ربيع الأول توفي مجاهد الدين قايهاز بقلعة الموصل وهو الحاكم في دولة نور الدين أرسلان، حتى قبض عليه مسعود، ثم أخرجه بعد مدة وكان قايهاز عاقلا أديبا فاضلا في الفقه على مذهب أبي حنيفه، وبنى عدة جوامع وربط ومدارس........

# ثم دخلت سنة ست وتسعين وخمسائة

والملكان الأفضل والظاهر محاصران لمدينة دمشق، واتفق وقوع الخلف بين الأخوين الأفضل والظاهر، وسببه أنه كان للملك الظاهر مملوك يجبه اسمه أيبك، ففقد ووجد عليه الملك الظاهر وجدا عظيها، وتوهم أنه دخل دمشق فأرسل من تكشف خبر، واطلع الملك العادل وهو محصور على القضية فأرسل إلى الظاهر يقول له ان محمود بن الشكري أفسد مملوكك وحمله إلى الأفضل أخيك فقبض الظاهر على ابن الشكري فظهر المملوك عنده، فتغير الظاهر على أخيه الأفضل وترك قتال العادل، وظهر الفشل في العسكر فتأخر الأفضل والظاهر عن دمشق، وأقاما بمرج الصفر إلى أواخر صفر، ثم سارا إلى رأس الماء ليقيها به إلى أن ينسلخ الشتاء، ثم انثنى عزمها وسار الأفضل إلى مصر، والظاهر إلى حلب على القريتين، ولما تفرقا خرج الملك العادل من دمشق وسار في إثر الأفضل القريتين، ولما تفرقا خرج الملك العادل من دمشق وسار في إثر الأفضل

إلى مصر، ولما وصل الأفضل إلى مصر تفرقت عساكره في بلادهم لأجل الربيع فأدرك عمه العادل، فخرج الأفضل بمن بقي عنده من العسكر وضرب معه مصافا بالسايح فانكسر الأفضل وانهزم إلى القاهرة، ونازل العادل القاهرة ثمانية أيام فأجاب الأفضل إلى تسليمها على أن يعوض عنها ميافارقين وحاني وسمسياط، فأجابه العادل إلى ذلك ولم يف له به، وكان دخول العادل إلى القاهرة في الحادي والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة.

وقال ابن الأثير: كان دخول العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشر ربيع الآخر فيها، وتوفي القاضى الفاضل عبد الرحيم البيساني في سابع عشر ربيع الآخر، وقيل إن مولد القاضي الفاضل سنة ست وعشرين وخمسهائة فكان عمره نحو سبعين سنة، ثم سافر الملك الأفضل إلى صرحمد وأقام العادل بمصر على أنه أتابك الملك المنصور محمد بن العزيز عثمان مدة يسيرة، ثم أزال الملك المنصور محمد المذكور واستقل العادل في السلطنة، ولما استقرت المملكة للملك العادل أرسل إليه الملك المنصور صاحب حماة يعتذر إليه مما وقع منه بسبب أخذه بعرين من ابن المقدم، فقبل الملك العادل عذره، وأمره برد بعرين إلى ابن المقدم فاعتذر الملكُ المنصور عنها بقربها من حماة، ونـزل عن منبـج وقلعة نجـم لابن المقدم عوضا عن بعرين، فرضي ابن المقدم بذلك الأنها خير من بعرين بكثير، وتسلمها عز الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الملك بن المقدم، وكان له أيضا فامية وكفر طاب وخمس وعشرون ضيعة من المعرة، وكذلك كاتب الملك الظاهر صاحب حلب عمه الملك العادل وصالحه وخطب له بحلب وبلادها وضرب السكة باسمه، واشترط الملك العادل على صاحب حلب أن يكون خسمائة فارس من خيار عسكر حلب في خدمة الملك العادل كلم خرج إلى البيكار، والتزم صاحب حلب بذلك، وقصر النيـل في هذه السنـة تقصيرا عظيها حتـى أنـه لم يبلغ أربعـة عشر ذراعا......

# ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسائة

لما دخلت هذه السنة كان بالديار المصرية الملك العادل، وعنده ابنه الملك الكامل محمد وهو نائبه بها، وبحلب الملك الظاهر، وهو مجد في تحصين حلب خوفا من عمه الملك العادل، وبدمشق الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل نائب أبيه بها، وبالشرق الملك ابراهيم ابن الملك العادل، وبميافارقين الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن الملك العادل.

وفي هذه السنة: توفي عز الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الملك بن المقدم، وصارت البلاد بعده وهي منبح، وقلعة نجم، وفامية، وكفر طاب، لأخيه شمس الدين عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن المقدم ولما استقر شمس الدين عبد الملك بمنبح سار إليها الملك الظاهر صاحب حلب وحصرها وملك منبح، وعصى عبد الملك بن المقدم بالقلعة فحصره ونزل عبد الملك بالأمان، فاعتقله الملك الظاهر، وملك قلعة منبح، وبعد أن فرغ من منبح سار إلى قلعة نجم، وبها نائب ابن المقدم فحصرها وملكها في آخر رجب من هذه السنة، وأرسل الملك الظاهر إلى الملك المنصور صاحب حماة يبدل له منبح وقلعة نجم على ان الطاهر إلى الملك العادل، فاعتذر صاحب حماة باليمين التي في عنقه للملك العادل، فلم أيس الملك الظاهر منه سار إلى المعرة، وأقطع يصير معه على الملك العادل، فلم أيس الملك الظاهر منه سار إلى المعرة، وأقطع بلادها، واستولى على كفر طاب، وكانت لابن المقدم، شم سار إلى فامية وبها قراقوش نائب ابن المقدم، وأرسل الملك الظاهر أحضر عبد الملك ابن المقدم من حلب، وكان معتقلا بها، وأحضر معه أصحابه الذين المقدم من حلب، وكان معتقلا بها، وأحضر معه أصحابه الذين المقدم من حلب، وكان معتقلا بها، وأحضر معه أصحابه الذين المقدم من حلب، وكان معتقلا بها، وأحضر معه أصحابه الذين المقدم وضربهم قدام قراقوش ليسلم فامية، فامتنع قراقوش فأمر الملك

الظاهر بضرب عبد الملك بن المقدم فضرب ضربا شديدا وبقى يستغيث، فأمر قراقوش فضربت النقارات على قلعة فامية لئلا يسمع أهل البلد صراخه ولم يسلم القلعة، فرحل عنها الملك الظاهر، وتوجه إلى حماة، وحاصرها لشلات بقين من شعبان من هذه السنة، ونزل شمالي البلد، وشعث التربة التقوية وبعض البساتين، وزحف من جهة الباب الغربي، وقاتل قتالا شديدا، ثم زحف وجرح الملك الظاهر بسهم في ساقه، واستمرت الحرب إلى أيام من رمضان، فلما لم يحصل على غرض صالح الملك المنصور وعلى مال يحمله إليه قيل إنه ثلاثون ألف دينار صورية، ثم رحل الملك الظاهر إلى دمشق، وبها الملك المعظم ابن الملك العادل فنازلها الملك الظاهر هـ وأخوه الملك الأفضل، وانضم إليهما فارس الدين ميمون القصري صاحب نابلس ومن وافقه من الأمراء الصلاحية، واستقرت القاعدة بين الأخوين الأفضل والظاهر أنها متى ملكا دمشق يتسلمها الملك الأفضل، ثم يسيران ويأخذان مصر من الملك العادل، ويتسلمها الملك الأفضل، وتسلم دمشق حينئذ إلى الملك الظاهر صاحب حلب، بحيث تبقى مصر للملك الأفضل، ويصبر الشام جميعه للملك الظاهر، وكان قد تخلف من أكابر الأمراء الصلاحية عنها: فخر الدين جهاركس، وزين الدين قراجا، فأرسل الملك الأفضل وسلم صرحد إلى زين الدين قراجا، ونقل الملك الأفضل والدته وأهله إلى حمص عند شيركوه، وبلغ الملك العادل حصار الأخوين دمشق، فخرج بعساكر مصر، وأقام بنابلس ولم يجسر على قتالمها، واشتدت . مضايقة الأخوين الأفضل والظاهر لدمشق، وتعلق النقابون بسورها فلما شاهد الملك الظاهر صاحب حلب ذلك حسد أخاه الملك الأفضل على دمشق، وقال له: أريد أن تسلم إلى دمشق الآن، فقال له الأفضل: إن حريمي حريمك وهم على الأرض وليس لنا موضع نقيم فيه وهب هذه البلد للك فاجعله إلى إلى حين تملك مصر وتأخذه، فامتنع الظاهر من قبول ذلك، وكان قتال العسكر والأمراء الصلاحية إنا كان لأجار

الأفضل، فقال لهم الأفضل: إن كان قتالكم لأجلي فاتركوا القتال، وصالحوا الملك الطاهر فأنتم وصالحوا الملك العادل، وإن كان قتالكم لأجل أخي الملك الظاهر فأنتم وإياه، فقالوا: إنها قتالنا لأجلك وتخلوا عن القتال، وأرسلوا وصالحوا الملك العادل، وخرجت السنة وهم محاصرون دمشق، وقد تفرقت العساكر، فرحل الملك الظاهر عن دمشق في أول المحرم سنة ثمان وتسعين، وسار الأفضل إلى حمص.

وفي هذه السنة: أعني سنة سبع وتسعين توفي عهاد الدين الكاتب محمد بن عبد الله بن حامد الأصفهاني، وكان فاضلا في الفقه والأدب، والخلاف، والتاريخ، وله النظم البديع، والنثر الفائق، وكتب لنور الدين، ولصلاح الدين، وله التصانيف الحسنة منها: البرق الشامي، وخريدة القصر، وكان مولده سنة تسع عشرة وخمسهائة، وكان عمره نيفا وسبعين سنة......

وفيها: كان بمصر غلاء شديد بسبب نقص النيل، وفيها: كان بالجزيرة والشام والسواحل زلزلة عظيمة فهدمت مدنا كثيرة.

وفيها: في رمضان تـوفي أبـو الفرج عبـد الـرحمن بن علي بـن الجوزي الحنبلي الواعظ المشهور وتصانيف مشهورة، وكان كثير الوقيعة في العلماء، وكان مولده سنة عشر وخمسائة.

# ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وخمسائة

في هذه السنة بعد رحيل الملك الأفضل والظاهر عن دمشق كما ذكرنا، قدم إليها الملك العادل، وكان قد سار ميمون القصري مع الملك الظاهر فأقطعه اعزاز، وفيها: خرب الملك الظاهر قلعة منبج خوفا من انتزاعها منه، وأقطع منبج بعد ذلك عاد الدين أحمد بن سيف الدين على بن أحمد المشطوب. وفيها أرسل قراقوش نائب عبد الملك بن محمد

ابن عبد الملك بن المقدم بفامية إلى الملك الظاهر يبذل له تسليم فامية بشرط أن يعطي شمس الدين عبد الملك بن المقدم أقطاعا يرضاه فأقطعه الملك الظاهر الراوندان، وكفر طاب، ومفردة المعرة وهو عشرون ضيعة معينة من بلاد المعرة، وتسلم فامية، ثم إن عبد الملك بن المقدم عصى بالراوندان، فسار إليه الملك الظاهر واستنزله منها وأبعده، فلحق ابن المقدم بالملك العادل فأحسن إليه.

وفيها: سار الملك العادل من دمشق ووصل إلى حماة ونزل على تل صفرون، وقام الملك المنصور صاحب حماة بجميع وظائفه وكلفه، وبلغ الظاهر صاحب حلب وصول عمه العادل إلى حماة بنية قصده ومحاصرته بحلب فاستعد للحصار بحلب، وراسل عمه ولاطفه وأهدى إليه، ووقعت بينها مراسلات، ووقع الصلح وانتزعت منه مفردة المعرة، واستقرت للملك المنصور صاحب حماة، وأخذت من الملك الظاهر أيضا قلعة نجم وسلمت إلى الملك الأفضل، وكان له سروج وسميساط، وسلم الملك العادل حران ومامعها لولده الملك الأشرف مظفر الدين موسى وسيره إلى الشرق، وكان بميافارقين الملك الأوحد ابن الملك العادل، وبقلعة جعبر الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه ابن الملك العادل، وبقلعة جعبر الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه ابن الملك العادل، وبقلعة وقام بها، وقد انتظمت المهالك الشامية والشرقية، والديار المصرية كلها في سلك ملكه، وخطب له على منابرها وضربت السكة فيها باسمه.

وفي هذه السنة أرسل السلطان الملك العادل إلى ولده الملك الأشرف وأمره بحصار ماردين فحصرها وضايقها، ثم سعى الملك الظاهر إلى الملك العادل في الصلح فأجاب إلى أن يحمل إليه صاحب ماردين مائة ألف وخسين ألف دينار، ويخطب له ببلاده ويضرب بالسكة باسمه، ويكون بخدمته متى طلبه، فأجيب إلى ذلك، واستقر الصلح عليه.

وفيها أخرج الملك العادل الملك المنصور محمد بن العزيز من مصر إلى الشام، فسار بوالدته وأخوته، وأقام بحلب عند عمه الملك الظاهر.

وفيها سار الملك المنصور صاحب حماة إلى بعرين مرابطا للفرنج، وأقام بها وكتب الملك العادل إلى صاحب بعلبك وإلى صاحب حمص بانجاده فأنجداه، واجتمعت الفرنج من حصن الأكراد وطرابلس وغيرها وقصدوا الملك المنصور ببعرين، واتقعوا معه في ثالث شهر رمضان من هده السنة واقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل وأسر من خيلهم جماعة وكان يوما مشهودا ...........

ثم خرج من حصن الأكراد والمرقب الاسبتار، وانضم إليهم جموع من السواحل واتقعوا مع الملك المنصور صاحب حماة وهو نازل ببعرين في الحادي والعشرين من شهر رمضان من هذه السنة بعد الوقعة الأولى بثمانية عشر يوما، فانتصر ثانيا، وانهزمت الفرنج هزيمة شنيعة، وأسر الملك المنصور وقتل منهم عدة كثيرة......

وفي هذه السنة ولد الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور محمد صاحب حماة من ملكة خاتون بنت السلطان الملك العادل أبي بكر ابن أيوب وسمي عمر، وإنها سمى محمودا بعد ذلك، وكانت ولادته بقلعة حماة ظهر يوم الثلاثاء رابع عشر رمضان من هذه السنة.

وفي هذه السنة أرسل الملك العادل وانتزع ماكان بيد الملك الأفضل وهي رأس عين، وسروج، وقلعة نجم، ولم يترك بيده غير سميساط فقط، فأرسل الملك الأفضل والدته فدخلت على الملك المنصور صاحب حماة ليرسل معها من يشفع في الملك الأفضل عند الملك العادل في ابقاء ماكان بيده، وتوجهت أم الملك الأفضل، وتوجه معها من حماة القاضي زين الدين ابن الهندي إلى الملك العادل فلم يجبها الملك العادل ورجعت خائة.

وفي هذه السنة استولى الكرج على مدينة دوين من أذربيجان ونهبوها وقتلوا أهلها، وكانت هي وجميع أذربيجان للأمير أبي بكر بن البهلوان، وكان مشغولا ليلا ونهارا بشرب الخمر، ولايلتفت إلى تدبير مملكته، ووبخه أمراؤه ونوابه على ذلك فلم يلتفت.

وفيها. توفيت زمرد أم الخليفة الإمام الناصر، وكانت كثيرة المعروف.

#### ثم دخلت سنة ستائة

والملك العادل بدمشق وفيها كانت الهدنة بين الملك المنصور صاحب حماة وبين الفرنج.

وفيها نازل ابن لاوون ملك الأرمن أنطاكية فتحرك الملك الظاهر صاحب حلب ووصل إلى حارم، فرحل ابن لاوون عن أنطاكية على عقبه.

وفيها خطب قطب الدين محمد بن عهاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار للملك العادل ببلاده وانتمى إليه، فصعب على ابن عمه نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود وقصد نصيبين وهي لقطب الدين واستولى على مدينتها، فاستنجد قطب الدين بالملك الأشرف بن

العادل، فسار إليه واجتمع معه أخوه الملك الأوحد صاحب ميافارقين والتقى الفريقان بقرية يقال لها بوشره، فانهزم نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل هزيمة قبيحة، ودخل إلى الموصل وليس معه غير أربعة أنفس، وكانت هذه الواقعة أول ماعرفت من سعادة الملك الأشرف ابن العادل، فإنه لم ينهزم له راية بعد ذلك، واستقرت بلاد قطب الدين محمد بن زنكي عليه، ووقع الصلح بينهم في أول سنة احدى وستائة.

وفيها اجتمع الفرنج لقصد بيت المقدس، فخرج السلطان الملك العادل من دمشق وجمع العساكر، ونزل على الطور في قبالة الفرنج ودام ذلك إلى آخر السنة.

وفيها استولت الفرنج على قسطنطينية، وكانتقسطنطينية بيد الروم من قديم الزمان، فلم كانت هذه السنة اجتمعت الفرنج وقصدتها في جموع عظيمة وحاصروها فملكوها وأزالوا يد الروم عنها، ولم تزل بأيدي الفرنج إلى سنة ستين وستمائة فقصدتها الروم واستعادوها من الفرنج.

وفيها توفي السلطان ركن الدين سليان بن قليج أرسلان بن مسعود ابن قليج أرسلان بن سلجوق، ابن قليج أرسلان بن سلجوق، ابن قليج أرسلان بن سلجوق، سلطان بلاد الروم في سادس ذي القعدة حسبها قدمنا ذكره في سنة ثهان وثهانين وخمسها ئة، وكان مرضه بالقولنج، وكان قبل مرضه بخمسة أيام قد غدر بأخيه صاحب أنكورية، وهي أنقرة، وكان ركن الدين المذكور يميل إلى مذهب الفلاسفة ويحسن إلى طائفتهم ويقدمهم، ولما مات ركن الدين ملك ولده قليج أرسلان بن سليان، وكان صغيرا، فلم يستثبت أمره، وكان ماسنذكره إن شاء الله تعالى......

وفيها خرج أسطول للفرنج فاستولوا على مدينة فوه من الديار المصرية فنهبوها خمسة أيام، وفيها كانت زلزلة عظيمة عمت مصر والشام

والجزيرة، وبلاد الروم، وصقلية، وقبرس، والعراق، وغيرها وخربت سور مدينة صور.

#### ثم دخلت سنة إحدى وستمائة

في هذه السنة كانت الهدنة بين الملك العادل والفرنج، وسلم إلى الفرنج يافا، ونزل عن مناصفات لد، والرملة، ولما استقرت الهدنة أعطى العساكر دستورا وسار العادل إلى مصر وأقام بدار الوزارة.

وفيها أغارت الفرنج على حماة، ووصلوا إلى قرب حماة إلى قرية الرقيطا، وامتلأت أيديهم من المكاسب وأسروا من أهل حماة شهاب الدين بن البلاعي، وكان فقيها شجاعا تولى بر حماة مرة، وسلمية أخرى، وحمل إلى طرابلس فهرب وتعلق بجبال بعلبك، ووصل إلى أهله بحياة سالما، ثم وقعت الهدنة بين الملك المنصور صاحب حماة وبين الفرنج، وفيها بعد الهدنة توجه الملك المنصور صاحب حماة إلى مصر، وكان عنده استشعار من السلطان الملك المنصور صاحب عماة إلى مصر، وكان عنده استشعار من السلطان الملك المعادل، فلما وصل إليه بالقاهرة أحسن إليه إحسانا كبيرا، وأقام في خدمته شهورا ثم خلع عليه وعلى أصحابه، وعاد إلى حماة.

وفيها ملك السلطان غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان بلاد المروم، وكان لما تغلب أخوه ركن الدين سليان بن قليج أرسلان على البلاد قد هرب كيخسرو المذكور إلى الملك الظاهر صاحب حلب، ثم تركه، وسار إلى قسطنطينية فأحسن إليه صاحبها، وأقام بالقسطنطينية إلى أن مات أخوه ركن الدين سليان، وتولى ابنه قليج أرسلان، فسار كيخسرو من قسطنطينية وأزإل أمر ابن أخيه، وملك بلاد الروم، واستقر أمره.

وفيها؛ كانت الحرب بين الأمير قتادة الحسني أمير مكة، وبين الأمير سالم بن قاسم الحسني، أمير المدينة وكانت الحرب بينهما سجالاً.

# ثم دخلت سنة اثنتين وستهائة

والملك العادل بالديار المصرية والمالك بحالها.....

في هذه السنة توفي الأمير مجير الدين طاشتكين أمير الحاج، وكان قد ولاه الخليفة على جميع خورستان، وكان خيرا صالحا، وكان يتشيع وفيها تزوج ابو بكر بن البهلوان بابنة ملك الكرج، وذلك لاشتغاله بالشرب عن تدبير المملكة، فعدل إلى المصاهرة والهدنة، فكف الكرج عنه.

#### ثم دخلت سنة ثلاث وستهائة

في هذه السنة سار الملك العادل من مصر إلى الشام، ونازل في طريقه عكا فصالحه أهلها على إطلاق جمع من الأسرى، ثم وصل إلى دمشق، ثم سار منها ونزل بظاهر حمص على بحيرة قدس، واستدعى بالعساكر فأتته من كل جهة، وأقام على البحيرة حتى خرج رمضان، ثم سار ونازل حصن الأكراد، وفتح برج أعزاز وأخذ منه سلاحا ومالا، وخمسها ئة رجل، ثم سار ونازل طرابلس ونصب عليها المجانيق، وعاث العسكر في بلادها وقطع قناتها، ثم عاد في أواخر ذي الحجة إلى بحيرة قدس بظاهر حص......

وفيها في ثالث شعبان ملك غياث الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم أنطالية ـ باللام - وهي مدينة للروم على ساحل البحر. وفيها قبض عسكر خلاط على صاحبها ولد بكتمر، وكان أتابك قتلغ مملوك شاه أرمن فقبض عليه ابن بكتمر، فثارت عليه أرباب الدولة وقبضوه، وملكوا بلبان مملوك شاه أرمن ابن سقمان صاحب خلاط حسبما تقدم ذكره في سنة أربع وتسعين وخمسمائة.

# ثم دخلت سنة أربع وستمائة

والملك العادل نازل على بحيرة قدس، ثم وقع الهدنة بينه وبين صاحب طرابلس، وعاد الملك العادل إلى دمشق وأقام بها.

# ذكر استيلاء الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن الملك العادل على خلاط

في هذه السنة ملك الملك الأوحد أيوب ابن الملك العادل خلاط، وكان صاحب خلاط بلبان حسبها قدمنا ذكره في سنة أربع وتسعين وخمسهائة، فسار الملك الأوحد من ميافارقين وملك مدينة موش، ثم اقتتل هو وبلبان صاحب خلاط، فانهزم بلبان واستنجد بصاحب أرزن الروم وهو مغيث الدين طغريل شاه بن قليج أرسلان السلجوقي، فسار طغريل شاه واجتمع به بلبان فهزما الملك الأوحد، ثم غدر طغريل شاه ببلبان فقتله غدرا ليملك بلاده، وقصد خلاط فلم يسلموها إليه، وقصد منازكرد فلم تسلم إليه، فرجع طغريل شاه إلى بلاده فكاتب أهل خلاط الملك الأوحد، فسار إليهم وتسلم خلاط وبلادها بعد إياسه منها واستقر ملكه بها.

وفي هذه السنة لما استقر الملك العادل بدمشق وصل إليه التشريف من الخليفة الإمام الناصر صحبة الشيخ شهاب الدين السهروردي، فبالغ الملك العادل في إكرام الشيخ، والتقاه إلى القصير، ووصل من صاحبي حلب وحماة ذهب لينثر على الملك العادل إذا لبس الخلعة، فلبسها الملك العادل، ونثر ذلك الذهب، وكان يوما مشهودا، والخلعة جبة أطلس أسود بطراز مذهب، وعهامة سوداء بطراز مذهب وطوق ذهب مجوهر وتطوق به الملك العادل، وسيف جميع قرابه ملبس ذهبا تقلد به، وحصان أشهب بمركب ذهب ونشر على رأسه علم أسود

مكتوب فيه بالبياض اسم الخليفة، ثم خلع رسول الخليفة على كل واحد من الملك الأشرف، والملك المعظم ابني الملك العادل عهامة سوداء وثوبا أسود واسع الكم، وكذلك على الوزير صفي الدين بن شكر، وركب الملك العادل وولداه ووزيره بالخلع، ودخل القلعة، وكذلك وصل إلى الملك العادل مع الخلعة تقليد بالبلاد التي تحت حكمه، وخوطب الملك العادل فيه شاهنشاه ملك الملوك خليل أمير المؤمنين، ثم توجه الشيخ شهاب الدين إلى مصر فخلع على الملك الكامل بها، وجرى فيها نظير ماجرى في دمشق من الاحتفال، ثم عاد السهروردي إلى بغداد مكرما معظا.

وفي هذه السنة اهتم الملك العادل بعمارة قلعة دمشق، وألزم كل واحد من ملوك أهل بيته بعمارة برج من أبراجها......

# ثم دخلت سنة خمس وستائة.

والملك العادل بدمشق وعنده ولداه الملك الأشرف والمعظم

# ذكر قدوم الأشرف إلى حلب متوجها إلى بلاده الشرقية

وفي هذه السنة توجه الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل من دمشق راجعا إلى بلاده الشرقية، ولما وصل إلى حلب تلقاه صاحبها الملك الظاهر، وأنزله بالقلعة وبالغ في إكرامه، وقام للأشرف ولجميع عسكره بجميع مايحتاجون إليه من الطعام والشراب والحلوى والعلوفات، وكان يحمل إليه في كل يوم خلعة كاملة، وهي غلالة وقباء وسراويل وكمة وفروة، وسيف وحصان ومنطقة ومنديل وسكين ودلكش، وخمس خلع لأصحابه، وأقام على ذلك خمسة وعشرين يوما، وقدم له تقدمه وهي مائة ألف درهم، ومائة بقجة مع مائة مملوك فمنها عشر بقج في

كل واحدة منها ثلاثة أثواب أطلس، وثوبان خطاي، وعلى كل بقجة جلد قندس كبير، ومنها عشر في كل واحدة منها عشرة أثواب عتابي خوارزمي، وعلى كل بقجة جلد قندس كبير، ومنها عشر في كل واحدة خسة أثواب عتابي بغدادي وموصلي، وعليها عشرة جلود قندس صغار، ومنها عشرون في كل واحدة خس قطع مرسوسي ودبيقي، ومنها أربعون في كل واحدة منها خسة أقبية وخس كام، وحمل إليه خس حصن عربية بعدتها، وعشرين اكديشا، وأربعة قطر بغال، وخس بغلات فاثقات بالسروج واللجم المكفتة، وقطارين من الجال، وخلع على أصحابه مائة وخسين خلعة، وقاد إلى أكشرهم بغلات وأكاديش، ثم سار الملك الأشرف إلى بلاده.

وفي هذه السنة أمر الملك الظاهر صاحب حلب بإجراء القناة من حيلان إلى حلب، وغرم على ذلك أموالا كثيرة وبقي البلد يجري الماء فيه، وفي هذه السنة، وصل غياث الدين كيسخرو بن قليج أرسلان السلجوقي صاحب بلاد الروم إلى مرعش، لقصد بلاد ابن لاوون الأرمني، وأرسل إليه الملك الظاهر نجدة، فدخل كيخسرو إلى بلاد ابن لاوون، وعاث فيها ونهب وفتح حصنا يعرف بفرقوس.

#### ذكر مقتل صاحب الجزيرة

في هذه السنة قتل معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن عهاد الدين بن زنكي بن آق سنقر صاحب جزيرة ابن عمر، وقد تقدم ذكر ولايته في سنة ست وسبعين وخمسهائة قتله ابنه غازي، وكان سنجر شاه ظالما قبيح السيرة جدا لايتمنع عن قبيح يفعله من القتل، وقطع الألسنة والأنوف والآذان وحلق اللحى، وتعدى ظلمه إلى أولاده وحريمه، فبعث ابنيه محمودا ومودودا إلى قلعة فحبسها فيها، وحبس ابنه المذكور غازي في دار في المدينة، وضيق عليه، وكان بتلك

الدار هوام كثيرة فاصطاد غازي المذكور منها حية وأرسلها إلى أبيه في منديل لعله يرق عليه فلم يزده ذلك إلا قسوة، فأعمل غازي الحيلة حتى هرب، وكان له واحد يخدمه فقرر معه أن يسافر ويظهر أنه غازي بن معز الدين سنجر شاه ليأمنه أبوه فمضى ذلك الإنسان إلى الموصل فأعطى شيئا وسافر منها، واتصل ذلك بسنجر شاه فاطمأن، وتوصل ابنه غازي حتى دخل إلى دار أبيه واختفى عند بعض سراري أبيه، وعلم به جماعة منهم، وكتموا ذلك عن سنجر شاه لبغضهم فيه، واتفق ان سنجر شاه شرب يوما بظاهر البلد وشرع يقترح على المغنين الأشعار الفراقية، وهو يبكى، ودخل داره سكران إلى عند الحظية التي ابنه مخبأ عندها، ثم قام معز ألدين سنجر شاه ودخل الخلاء فهجم عليه ابنه غازي فضربه أربعةعشرة ضربة بالسكين، ثم ذبحه وتركه ملقى، ودخل غازي الحمام وقعد يلعب مع الجواري، فلو أحضر الجند واستحلفهم في ذلك الوقت لتم له الأمر، وملك البلاد، ولكنه تنكر واطمأن، فخرج بعض الخدم وأعلم أستاذ الدار فجمع الناس وهجم على غازي وقتله، وحلف العسكر لأخيه محمود بن سنجر شاه، ولقب معز الدين بلقب أبيه، ووصل معز الدين محمود بن سنجر شاه بن زنكي، واستقر ملكه بالجزيرة، وقبض على جوارى أبيه فغرقهن في دجلة، ثم قبض محمود بعد ذلك أخاه مودودا.

#### ثم دخلت سنة ست وستهائة

في هذه السنة سار الملك العادل من دمشق، وقطع الفرات، وجمع العساكر والملوك من أولاده، ونزل حران ووصل إليه بها الملك الصالح محمود بن محمد بن قرا أرسلان الأرتقي، صاحب آمد وحصن كيفا، وسار الملك العادل من حران، ونازل سنجار، وبها صاحبها قطب الدين محمد بن عهاد الدين زنكي بن مودود بن عهاد الدين زنكي فحاصرها، وطال الأمر في ذلك، ثم خامرت العساكر التي صحبة الملك العادل،

ونقض الملك الظاهر صاحب حلب الصلح معه، فرحل عن سنجار، وعاد إلى حران، واستولى الملك العادل على نصيبين، وكانت لقطب الدين محمد المذكور، وكذلك استولى على الخابور.

وفي هذه السنة توفي الملك المؤيد نجم الدين مسعود ابن السلطان صلاح الدين.....

### ثم دخلت سنة سبع وستائة

وفيها عاد السلطان الملك العادل من البلاد الشرقية إلى دمشق، وفيها قصدت الكرج خلاط وحصروا الملك الأوحد ابن الملك العادل بها، واتفق أن ملك الكرج شرب وسكر فحسن له السكر أنه تقدم إلى خلاط في عشرين فارسا، فخرج إليه المسلمون فتقنطر وأخذ أسيرا، وحمل إلى الملك الأوحد، فرد على الملك الأوحد عدة قلاع، وبذل إطلاق خسة الاف أسير ومائة ألف دينار، وعقد الهدنة مع المسلمين ثلاثين سنة، وشرط أن يزوج ابنته بالملك الأوحد، فتسلم ذلك منه، وأقام وتحالفا وأطلق.

# ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل

في هذه السنة توفي نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن عهاد الدين زنكي بن آق سنقر صاحب الموصل في آخر رجب، وكان مرضه قد طال، وملك الموصل سبع عشرة سنة وأحد عشر شهرا، ولما اشتد مرضه انحدر إلى العين القيارة ليستحم بها، وعاد إلى الموصل في سيارة فتوفي في الطريق ليلا، وكان أسمر حسن الوجه قد أسرع إليه الشيب، وكان شديد الهيبة على أصحابه، وكان عنده قلة صبر في أموره، واستقر في ملكه بعده ولده الملك القاهر عز الدين مسعود بن

أرسلان شاه بن مسعود، وكان عمر القاهر عشر سنين، وقام بتدبير ملكته بدر الدين لولو، وكان لولو مملوك والده أرسلان شاه وأستاذ داره، وهذا لولو هو الذي ملك الموصل على ماسنذكره إن شاء الله تعالى، وكان لأرسلان شاه ولد آخر أصغر من القاهر اسمه عهاد الدين زنكي ملكه أبوه قلعتي العقر وشوش، وهما بالقرب من الموصل.

#### ذكر غير ذلك

وفي هذه السنة وردت رسل الخليفة الناصر لدين الله إلى ملوك الأطراف أن يشربوا له كأس الفتوة، ويلبسوا له سراويلها، وأن ينتسبوا إليه في رمى البندق، ويجعلوه قدوتهم.

وفيها سار الملك العادل بعد وصوله إلى دمشق، ومقامه إلى الديار المصرية، وأقام بدار الوزارة.

وفيها توفي فخر الدين جهاركس مقدم الصلاحية وكبيرهم.

#### ذكر وفاة الملك الأوحد صاحب خلاط

في هذه السنة توفي الملك الأوحد أيوب بن الملك العادل، فسار أخوه الملك الأشرف وملك خلاط، واستقل بملكها مضافا إلى مابيده من البلاد الشرقية، فعظم شأنه ولقب شاه أرمن.

وفي هذه السنة قتل غياث الدين كيخسرو صاحب بـ الاد الروم، وقتله ملك الأشكري، وملك بعده ابنه كيكاوس بن كيخسرو بن قليج أرسلان، حسبها تقدم ذكره في سنة ثهان وثهانين وخسهائة.

#### ثم دخلت سنة ثمان وستمائة

في هذه السنة قبض الملك المعظم عيسى بن الملك العادل على عز الدين سامة صاحب قلعتي كوكب وعجلون، بأمر أبيه الملك العادل، وحبسه في الكرك إلى أن مات بها، وحاصر القلعتين المذكورتين، وتسلمها من غلمان سامة وأمر الملك العادل بتخريب كوكب وتعفية أثرها فخربت وبقيت خرابا، وأبقى عجلون وانقرضت الصلاحية بهذا سامة، وملك الملك المعظم بلاد جهاركس وهي بانياس ومامعها لأخيه شقيقه الملك العزيز عهاد الدين عثهان بن الملك العادل، وأعطى صرحد مملوكه عز الدين أيبك المعظمي.

وفي هذه السنة عاد الملك العادل إلى الشام وأعطى ولده الملك المظفر غازي الرها مع ميافارقين.

وفيها أرسل الملك الظاهر القاضي بهاء الدين بن شداد إلى الملك العادل، فاستعطف خاطره، وخطب ابنته ضيفة خاتون ابنة الملك العادل، فزوجها من الملك الظاهر، وزال ماكان بينها من الاحن...........

### ثم دخلت سنة تسع وستمائة

في هذه السنة في المحرم عقد الملك الظاهر على ضيفة خاتون بنت الملك العادل، وكان المهر خمسين ألف دينار، وتوجهت من دمشق في المحرم إلى حلب فاحتفل الملك الظاهر لملتقاها، وقدم لها أشياء كثيرة نفيسة.

وفيها عمر الملك العادل قلعة الطور، وجمع لها الصناع من البلاد والعسكر حتى تمت.

وفي هذه السنة سار طغريل شاه بن قليج أرسلان صاحب أرزن الروم وحاصر ابن أخيه سلطان الروم كيكاوس بسيواس، فاستنجد كيكاوس بالأشرف بن العادل، فخاف عمه طغريل ورحل عنه، وكان لكيكاوس أخ اسمه كيقباذ، فلها جرى ماذكرناه سار كيقباذ واستولى على أنكورية من بلاد أخيه كيكاوس، فسار كيكاوس وحصره وفتح أنكورية وقبض أمرائه وحلق لحاهم ورؤوسهم، وأركب كل واحد منهم فرسا وأركب قدامه وخلفه قحبتين وبيد كل منهها معلاق تصفعه به، وبين يدي كل واحد منهم مناد ينادي هذا جزاء من خان سلطانهم.

# ثم دخلت سنة عشر وستمائة

في هذه السنة ظفر عز الدين كيكاوس بن كيخسرو صاحب بلاد الروم بعمه طغريل شاه، فأخذ بلاده وقتله وذبح أكثر أمرائه، وقصد قتل أخيه علاء الدين كيقباذ، فشفع فيه بعض أصحابه فعفا عنه.

وفيها في رمضان توفي بحلب فارس اللدين ميمون القصري، وهو آخر من بقي من كبراء الأمراء الصلاحية، وهو منسوب إلى قصر الخلفاء بمصر، كان قد أخذه السلطان صلاح الدين من هناك وفيها ولد للملك الظاهر من ضيفة خاتون بنت الملك العادل ولده الملك العزيز غياث الدين محمد..........

### ثم دخلت سنة إحدى عشر وستمائة

في هذه السنة توفي دلدرم بن ياروق، صاحب تل باشر، وولي تل باشر بعده ابنه فتح الدين.....

وفيها أسرت التركمان ملك الأشكري، وهو قاتل غياث الدين كيخسرو فحمل إلى ابنه كيكاوس بن كيخسرو، فأراد قتله فبذل له في

نفسه أموالا عظيمة، وسلم إلى كيكاوس قلاعا وبلادا لم يملكها المسلمون قط.

وفيها عاد الملك العادل من الشام إلى مصر.....

#### ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة

# ذكر وفاة الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب.

ولما كانت صبيحة يوم السبت وهو الخامس والعشرون من جمادي الأولى من هذه السنة. ابتدأ بالملك الظاهر المذكور حمى حادة، ولما اشتد مرضه أحضر القضاة والأكابر وكتب نسخة يمين ان يكون الملك بعده لولده الصغير الملك العزيز، ثم بعده لولده الكبير الملك الصالح صلاح الدين أحمد بين غازي، وبعدهما لابن عمها الملك المنصور محمد بين العزيز عثمان ابن السلطان صلاح الدين، وحلف الأمراء والأكابر على ذلك، وجعل الحكم في الأموال والقلاع إلى شهاب الدين طغريل الخادم، وأعذق به جميع أمور الدولة، وفي الثالث عشر من جمادى الآخرة أقطع الملك الظافر خضر المعروف بالمشمر كفر سودا، وأخرج من حلب في ليلته بالتوكيل، وأخرج علم الدين قيصر الملك الظاهر ومنع الناس الدخول إليه، وتوفي في ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة، وكان مولده بمصر في نصف رمضان سنة ثمان وستين وخمسائة فكان عمره أربعا وأربعين سنة وشهورا، وكانت مدة ملكه لحلب من حين وهبها له أبوه إحدى وثلاثين سنة، وكان فيه بطش وإقدام على سفك الدماء ثم أقصر عنه، وهو الـذي جمع شمل البيت الناصري الصلاحي، وكان ذكياً فطناً، وترتب الملك العزيز في المملكة ورجع الأمور كلها إلى شهاب الدين طغريل الخادم، فدبر الأمور وأحسن السياسة، وكان عمر الملك

العزيز لما قرر في المملكة سنتين وأشهرا، وعمر أخيه الملك الصالح نحو اثنتي عشرة سنة.

وفي هذه السنة توفي تاج الدين زيد بن الحسن بن زيد الكندي، وكان إماما في النحو واللغة، وله الإسناد العالي في الحديث، وكان ذا فنون كثيرة في أنواع العلم، وهو بغدادي المولد والمنشأ، وانتقل وأقام بدمشق.

# ثم دخلت سنة أربع عشرة وستهائة

والسلطان الملك العادل بالديار المصرية، وقد اجتمعت الفرنج من داخل البحر ووصلوا إلى عكا في جمع عظيم، ولما بلغ الملك العادل ذلك خرج بعساكر مصر، وسار حتى نزل على نابلس، فسارت الفرنج إليه، ولم يكن معه من العساكر مايقدر به على مقاتلتهم فاندفع قدامهم إلى عقبة أفيق، فأغاروا على بلاد المسلمين، ووصلت غارتهم إلى نوى من بلد السواد، ونهبوا مابين بيسان ونابلس، وبشوا سراياهم فقتلوا وغنموا من المسلمين مايفوت الحصر، وعادوا إلى مرج عكا وكانت قوة هذا النهب مابين منتصف رمضان وعيد الفطر من هذه السنة، وأقام الملك العادل بمرج الصفر، وسارت الفرنج وحصروا حصن الطور، وهو الذي بناه بمرج الصغر، وسارت الفرنج وحصروا عنه وانقضت السنة والفرنج بجموعهم في عكا......

# ثم دخلت سنة خمس عشرة وستهائة

والملك العادل بمرج الصفر، وجموع الفرنج بمرج عكا، ثم ساروا منها إلى الديار المصرية، ونزلوا على دمياط، وسار الملك الكامل ابن الملك العادل من مصر، ونزل قبالتهم، واستمر الحال كذلك أربعة أشهر، وأرسل الملك العادل العساكر التي عنده إلى عند ابنه الملك الكامل،

فوصلت إليه أولا فأولا، ولما اجتمعت العساكر عند الملك الكامل، أخذ في قتال الفرنج ودفعهم عن دمياط.

#### ذكر وفاة الملك القاهر صاحب الموصل

في هذه السنة توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عهاد الدين زنكي بن آق سنقر، صاحب الموصل، وكانت وفاته لثلاث بقين من ربيع الأول، وكانت مدة ملكه سبع سنين وتسعة أشهر، وانقرض بموته ملك البيت الأتابكي، وخلف ولدين أكبرهما اسمه أرسلان شاه، وكان عمره حينئذ نحو عشر سنين، فأوصى بالملك له، وأن يقوم بتدبير مملكته بدرالدين لؤلؤ فنصبه بدر الدين لؤلؤ في المملكة، وجعل الخطبة والسكة باسمه، وقام لؤلؤ بتدبير المملكة أحسن قيام.

# ذكر وفاة كيكاوس بن كيخسرو صاحب بلاد الروم

ولما مات الملك الظاهر صاحب حلب، وأجلس ابنه العزيز في المملكة، وكان طفلا طمع صاحب بلاد الروم كيكاوس في الاستيلاء على حلب، فاستدعى الملك الأفضل صاحب سميساط، واتفق معه كيكاوس أن يفتح حلب وبلادها، ويسلمها إلى الملك الأفضل، ثم يفتح البلاد الشرقية التي بيد الملك الأشرف ابن الملك العادل ويتسلمها كيكاوس، وتحالفا على ذلك وسار كيكاوس إلى جهة حلب، ومعه الملك الأفضل ووصلا إلى رعبان واستولى عليها كيكاوس وسلمها إلى الملك الأفضل، فإلت إليه قلوب أهل البلاد لذلك، ثم سار إلى تل باشر وبها ابن دلدرم ففتحها، ولم يسلمها إلى الملك الأفضل، وأخذها كيكاوس لنقسه، فنفر خاطر الملك الأفضل وخواطر أهل البلاد بسبب ذلك، ووصل الملك

الأشرف ابن الملك العادل إلى حلب لدفع كيكاوس عن البلاد، ووصل إليه بها الأمير مانع بن حديثه أمير العرب في جمع عظيم، وكان قد سار كيكاوس إلى منبح وتسلمها لنفسه أيضا، وسار الملك الأشرف بالجموع التي معه، ونزل وادي بزاعا وأتقع بعض عسكره مع مقدمة عسكر كيكاوس، فانهزمت مقدمة عسكر كيكاوس، وأخذ من عسكر كيكاوس عدة أسرى، فأرسلوا إلى حلب ودقت البشائر لها، ولما بلغ ذلك كيكاوس، وهو بمنبح ولى منهزما مرعوبا، وتبعه الملك الأشرف يتخطف أطراف عسكره، ثم حاصر الأشرف تل باشر واسترجعها، وكذلك استرجع رعبان وغيرها، وتوجه الملك الأفضل إلى سميساط، ولم يتحرك بعدها في طلب ملك إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وستائة، على ماسنذكره إن شاء الله تعالى، وعاد الملك الأشرف إلى حلب، وقد بلغه وفاة أبيه.

# ذكر وفاة السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب

كان الملك العادل نازلا بمرج الصفر، وقد أرسل العساكر إلى ولده الملك الكامل بالديار المصرية، ثم رحل الملك العادل من مرج الصفر إلى عالقين وهي عند عقبة أفيق، فنزل بها ومرض، واشتد مرضه ثم توفي هناك إلى رحمة الله تعالى سابع جادى الآخرة من هذه السنة أعني سنة خس عشرة وستائة، وكان مولده سنة أربعين وخمسائة، وكان عمره خسا وسبعين سنة، وكانت مدة ملكه لدمشق ثلاثاً وعشرين سنة، وكانت مدة ملكه لمصر نحو تسع عشرة سنة، وكان الملك العادل رحمه الله تعالى حازما متيقظا، غزير العقل، سديد الآراء، ذا مكر وخديعة، صبورا حليا يسمع مايكره ويغضي عنه، وأتته السعادة واتسع ملكه، وكثرت أولاده، ورأى فيهم مايحب، ولم ير أحد من الملوك الذين اشتهرت أخبارهم في أولاده من الملك والظفر مارآه الملك العادل في أولاده، ولقد أجاد شرف الدين بن عنين في قصيدته التي مدح بها الملك العادل التي

#### مطلعها:

ماذاعلى طيف الأحبة لوسرى وعليهم لو سامحوني بالكرى

ومنها:

ومها.

العادل الملك الكالك الكالكالك الكالك الكالك

ومنها في وصف أولاده:

وسه ي وسه ي وسه المسلك غيره الاسمعن حديث ملك غيره يروى فكل الصيد في جوف الفرا ولي المسلك ولي المسلك ولي المسلك ولي المسلك ولي المسلك ولي المسلك والمسلك والمس

وخلف الملك العادل ستة عشر ولدا ذكرا غير البنات، ولما توفي الملك العادل لم يكن عنده أحد من أولاده حاضرا، فحضر إليه ابنه الملك المعظم عيسى، وكان بنابلس بعد وفاته، وكتم موته وأخذه ميتا في محفة، وعاد به إلى دمشق واحتوى الملك المعظم على جميع ماكان مع أبيه من الجواهر والسلاح والخيول، وغير ذلك، ولما وصل دمشق حلف جميع الناس له، وأظهر موت أبيه، وجلس للعزاء، وكتب إلى الملوك من أخوته وغيرهم بموته، وكان في خزانة الملك العادل لما توفي سبعائة

ألف دينار عينا، ولما بلغ الملك الكامل موت أبيه وهو في قتال الفرنج عظم عليه ذلك جدا، واختلفت العساكر عليه فتأخر عن منزلته، وطمعت الفرنج، ونهبت بعض أثقال المسلمين، وكان في العسكر عاد الدين أحمد ابن سيف الدين علي بن أحمد المشطوب، وكان مقدما عظيا في الأكراد الهكارية، فعزم على خلع الملك الكامل من السلطنة، وحصل في العسكر اختلاف كثير حتى عزم الملك الكامل على مفارقة البلاد واللحوق باليمن، وبلغ الملك المعظم عيسى بن العادل ذلك فرحل من الشام ووصل إلى أخيه الملك الكامل، وأخرج عهاد الدين ابن المشطوب ونفاه من العسكر إلى الشام، فانتظم أمر السلطان الملك الكامل، وقوي مضايقة الفرنج لدمياط وضعف أهلها بسبب ماذكرناه من الفتنة التي مصلت في عسكر الملك الكامل من ابن المشطوب.

# ذكر استيلاء عهاد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عهاد الدين زنكي بن أق سنقر على بعض القلاع المضافة إلى مملكة الموصل

قد تقدم في سنة سبع وستائة أن أرسلان شاه عند وفاته جعل مملكة الموصل لولده القاهر مسعود، وأعطى ولده الأصغر عاد الدين زنكي المذكور قلعتي العقر وشوش، فلما مات أخوه القاهر وأجلس ولده أرسلان شاه ابن القاهر في المملكة، وكان به قروح وأمراض، تحرك عمه عاد الدين زنكي بن أرسلان شاه وقصد العمادية، واستولى عليها، ثم استولى على قلاع المكارية والزوزان، فاستنجد بدر الدين لؤلؤ المستولي على ملك الموصل وتدبير أرسلان شاه بالملك الأشرف ابن الملك العادل، ودخل في طاعته، فأنجده الملك الأشرف بعسكر، وساروا إلى زنكي بن أرسلان شاه فهزموه، وكان زنكي المذكور مزوجا ببنت مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل، وأم البنت ربيعة خاتون بنت أيوب أخت السلطان الملك العادل زوجة مظفر الدين، فكان مظفر الدين لايترك

ممكنا في نجدة صهره زنكي المذكور ويبالغ في عداوة بدر الدين لـؤلؤ لأجل صهره......

# ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة

والملك الأشرف مقيم بظاهر حلب يدبر أمر جندها وأقطاعاتها، والملك الكامل بمصر في مقابلة الفرنج، وهم محدقون محاصرون لثغر دمياط، وكتب الملك الكامل متواصلة إلى اخوته في طلب النجدة.

# ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل

وفي هذه السنة توفي نور الدين أرسلان ابن الملك القاهر مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عهاد الدين زنكي بن آق سنقر، وكان لايزال مريضا فأقام بدر الدين لؤلؤ في الملك بعده أخاه ناصر الدين محمود بن الملك القاهر، وكان عمره يومئذ نحو ثلاث سنين، وهو آخر من خطب له من بيت أتابك بالسلطنة، وكان أبوه القاهر آخر من كان له استقلال بالملك منهم، ثم إن هذا الصبي مات بعد مدة واستقل بدر الدين لؤلؤ بالملك وأته السعادة، وطالت مدة ملكه إلى أن توفي بالموصل، بعد أخذ التر بغداد، على ماسنذكره إن شاء الله تعالى.

#### ذكر وفاة صاحب سنجار

وقد تقدم ذكر ولايته في سنة أربع وتسعين وخمسمائة

وفي هذه السنة: توفي قطب الدين محمد بن عهاد الدين زنكي بن مودود بن عهاد الدين زنكي بن آق سنقر صاحب سنجار فملك سنجار بعده ولده عهاد الدين شاهنشاه بن محمد، وكان قطب الدين حسن السيرة في رعيته وبقي عهاد الدين شاهنشاه في الملك شهورا، ثم وثب

عليه أخوه محمود بن محمد فذبحه وملك سنجار، وهذا محمود هو آخر من ملك سنجار من البيت الأتابكي

#### ذكر تخريب القدس

وفي هذه السنة: أرسل الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل صاحب دمشق الحجارين والنقابين إلى القدس، فخرب أسواره، وكانت قد حصنت إلى الغاية، فانتقل منه عالم عظيم، وكان سبب ذلك أن الملك المعظم لما رأى قوة الفرنج وتغلبهم على دمياط خشي أن يقصدوا القدس، فلا يقدر على منعهم فخربه لذلك.

#### ذكر استيلاء الفرنج على دمياط

ولم تزل الفرنج يضايقون دمياط حتى هجموها في هذه السنة عاشر رمضان، وقتلوا وأسروا من بها، وجعلوا الجامع كنيسة، واشتد طمع الفرنج في الديار المصرية، وحين أخذت دمياط ابتنى الملك الكامل مدينة وسهاها المنصورة عند مفترق البحرين الآخذ أحدهما إلى دمياط والآخر إلى أشمون طناح، ونزل فيها بعساكره.........

# ذكر توجه الملك المظفر محمود ابن صاحب حماة إلى مصر وموت والدته

في هذه السنة حلف الملك المنصور صاحب حماة الناس لولده الملك المظفر محمود، وجعله ولي عهده، وجرد عسكرا والطواشي مرشد المنصوري نجدة إلى الملك الكامل بديار مصر فسار إليه، ولما وصل إلى الملك الكامل أكرمه وأنزله في ميمنة عسكره، وهي منزلة أبيه وجدة في الأيام الناصرية الصلاحية، وبعد توجه الملك المظفر ماتت والدته ملكة خاتون بنت الملك العادل.

قال القاضي جمال الدين مؤلف مفرج الكروب: وحضرت العزاء وعمري اثنتا عشرة سنة، ورأيت الملك المنصور وهو لابس الحداد على زوجته المذكورة، وهو ثوب أزرق وعامة زرقاء، وأنشدته الشعراء المراثي فمن ذلك قصيدة قالها حسام الدين خشترين، وهو جندي كردي مطلعها:

الطـــرف في لجة والقلـــب في سعـــر لـــار بــالشر

ومنها في لبس الملك المنصور الحداد مطلعها: ماكنت أعلم أن الشمس قدغربت حتى رأيت الدجى ملقى على القمر ليوكان من مات يفدى قبلها لفدى أم المظفي على البشر الاف مين البشر

# ذكر وفاة كيكاوس وملك أخيه كيقباذ

في هذه السنة توفي الملك الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان، صاحب بلاد الروم، وقد تقدم ذكر ولايته في سنة سبع وستهائة، وكان قد تعلق به مرض السل واشتد مرضه، ومات فملك بعده أخوه كيقباذ بن كيخسرو، وكان كيقباذ مجبوسا قد حبسه أخوه كيكاوس، فأخرجه الجند وملكوه.

#### ذكر غير ذلك

وفي هذه السنة توفي أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري الضرير النحوي الحاسب اللغوي وكان حنبليا صحب ابن الحشاب النحوي وغيره، وفيها توفي أبو الحسن علي بن القاسم بن علي ابن الحسن الدمشقي الحافظ ابن الحافظ ابن الحافظ المعروف بابن

عساكر، وكان قد قصد خراسان وسمع بها الحديث فأكثر وعاد إلى بغداد، وكان قد وقع على القفل الذي هو فيه في الطريق حرامية، وجرحوا ابن عساكر المذكور، ووصل على تلك الحال إلى بغداد وبقي بها حتى توفي في هذه السنة في جمادى الأولى رحمه الله.

# ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة

والفرنج متملكون على دمياط والسلطان الملك الكامل مستقر في المنصورة مرابط للجهاد والملك الأشرف في حران، وكان الملك الأشرف قد أقطع عماد الدين أحمد بن سيف الدين على بن أحمد المشطوب رأس عين، فخرج على الملك الأشرف وجمع ابن المشطوب المذكور جمعا وحسن لصاحب سنجار محمود بن قطب الدين الخروج عن طاعة الأشرف أيضا، فخرج بدر الدين لؤلؤ من الموصل، وحصر ابن المشطوب بتل أعفر، وأخذه بالأمان، ثم قبض عليه، وأعلم الملك الأشرف بذلك فسر به غاية السرور، واستمر عماد الدين أحمد بن سيف الدين بن المشطوب في الحبس، ثم سار الملك الأشرف من حران واستولى على دنيسر، وقصد سنجار، فأتته رسل صاحبها محمود بن قطب الدين يسأل أن يعطى الرقة عوض سنجار ليسلم سنجار إلى الملك الأشرف فأجاب الملك الأشرف إلى ذلك وتسلم سنجار في مستهل جمادى الأولى، وسلم إليه الرقة، وهذا كان من سعادة الملك الأشرف فإن أباه الملك العادل نازل سنجار في جموع عظيمة، وطال عليها مقامه، فلم يملكها، وملكها ابنه الملك الأشرف بأهون سعي، وبعد أن فرغ الملك الأشرف من سنجار، سار إلى الموصل، ووصل إليها في تاسع عشر جمادى الأولى، وكان يـوم وصولـه إليها يوما مشهودا، وكتب إلى مظفر الدين صاحب إربل يأمره أن يعيد صهره عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي على بدر الدين لؤلؤ القلاع التي استولى عليها، فأعادها جميعها، وترك في يده منها العهادية، واستقر الصلح بين الملك الأشرف وبين مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل وعاد الدين زنكي بن أرسلان شاه صاحب العقر، وشوش، والعادية، وكذلك استقر الصلح بينهم وبين صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ، ولما استقر ذلك رحل الملك الأشرف عن الموصل ثاني شهر رمضان من هذه السنة، وعاد إلى سنجار، وسلم بدر الدين لؤلؤ قلعة تلعفر إلى الملك الأشرف، ونقل الملك الأشرف ابن المشطوب من حبس الموصل وحطه مقيدا في جب بمدينة حران حتى مات سنة تسع عشرة وستائة، ولقي بغيه وخروجه مرة بعد أخرى.

#### ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة

وفي هذه السنة توفي الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، صاحب هماة بقلعة هماة في ذي القعدة، وكان مدة مرضه إحدى وعشرين يوما بحمى حادة وورم دماغه، وكان شجاعا عالما نجب العلماء، ورد إليه منهم جماعة كثيرة مثل الشيخ سيف الدين علي الآمدي، وكان في خدمة الملك المنصور قريب مائتي متعمم من: النحاة، والفقهاء، والمشتغلين بغير ذلك، وصنف الملك المنصور عدة مصنفات مثل المضهار في التاريخ، وطبقات الشعراء، وكان معتنيا بعمارة بلده، والنظر في مصالحه وهو الذي بني الجسر الذي هو بظاهر عماة خارج باب حمص، واستقر له بعد وفاة والده من البلاد: هماة، والمعرة، وسلمية، ومنبح، وقلعة نجم، ولما فتح بارين وكانت بيد ابراهيم ابن المقدم ألزمه عمه السلطان الملك العادل أن يردها عليه، فأجاب إلى تسليم منبح وقلعة نجم عوضا عنها، وهما خير من بارين بكثير، اختار ذلك لقرب بارين من بلده، وجرت له حروب مع الفرنج، وانتصر فيها ذكان ينظم الشعر.

#### ذكر استيلاء الملك الناصر ابن الملك المنصور على حماة

ولما توفي الملك المنصور كان ولده الملك المظفر المعهود إليه بالسلطنة عند خاله الملك الكامل بديار مصر في مقابلة الفرنج، وكان ولده الآخر الملك الناصر صلاح الدين قليج أرسلان عند خاله الآخر الملك المعظم صاحب دمشق وهو في الساحل في الجهاد، وقد فتح قيسارية وهدمها وسار إلى عثليث ونازلها، وكان الوزير بحماة زين اللدين بن فريج، فاتفق هـ والكبراء على استدعاء الملك الناصر لعلمهم بلين عريكته وشدة بأس الملك المظفر، فأرسلوا إلى الملك الناصر وهو مع الملك المعظم كما ذكرنا، فمنعه الملك المعظم من التوجه إلا بتقرير مال عليه يحمله إلى الملك المعظم في كل سنة قيل إن مبلغه أربعهائة ألف درهم، فلما أجاب الملك الناصر إلى ذلك وحلف عليه أطلقه الملك المعظم فقدم الملك الناصر إلى حماة، واجتمع بالوزير زين الدين بن فريج والجماعة اللذين كاتبوه، فاستحلفوه على ماأرادوا، وأصعدوه إلى القلعة، ثم ركب من القلعة بالسناجق السلطانية، وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة، لأن مولده سنة ستمائة، ولما استقر الملك الناصر في ملك حماة، وبلغ أخاه الملك المظفر ذلك، استأذن الملك الكامل في المضى إلى حماة ظنا منه أنه إذا وصل إليها يسلمونها إليه بحكم الأيهان التي كانت له في أعناقهم، فأعطاه الملك الكامل الدستور، وسأر الملك المظفّر حتى وصل إلى الغور، فوجد خاله الملك المعظم صاحب دمشق هناك فأخبره أن أخاه الملك الناصر قد ملك حماة ويخشى عليه أنه إن وصل إليه يعتقله، فسار الملك المظفر إلى دمشق، وأقام بـداره المعروفة بالـزنجيلي وكتب الملـك المعظم والملك المظفر إلى أكابر حماة في تسليمها إلى الملُّك المظفر، فلم يحصلُ منهم إجابة فعاد الملك المظفر إلى مصر، وأقام في خدمة الملك الكامل، وأقطعه أقطاعا بمصر، إلى أن كان ماسنذكره إن شاء الله تعالى.

#### ذكر استيلاء الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل على خلاط وميافارقين

كان قد استقر بيد الملك المظفر المذكور: الرها، وسروج، وكانت ميافارقين، وخلاط بيد الملك الأشرف، ولم يكن للملك الأشرف ولد، فجعل أخاه الملك المظفر غازي ولي عهده، وأعطاه ميافارقين وخلاط وبلادها، وهي إقليم عظيم يضاهي ديار مصر، وأخذ الملك الأشرف منه الرها وسروج.

وفي هذه السنة توفي بالموصل الشيخ صدر الدين محمد بن عمر بن حمويه شيخ الشيوخ بمصر والشام وكان فقيها فاضلا من بيت كبير بخراسان، وخلف أربعة بنين عرفوا بأولاد الشيخ، تقدموا عند السلطان الملك الكامل، وسنذكر بعض أخبارهم في موضعها إن شاء الله تعالى، وكان الشيخ صدر الدين المذكور قد توجه رسولا إلى بدر الدين لولؤ صاحب الموصل، فهات هناك..........

#### ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة ذكر عود دمياط إلى المسلمين

وفي هذه السنة قوي طمع الفرنج المتملكين دمياط في ملك الديار المصرية، وتقدموا عن دمياط إلى جهة مصر، ووصلوا إلى المنصورة، واشتد القتال بين الفريقين برا وبحرا، وكتب السلطان الملك الكامل متواترة إلى أخوته، وأهل بيته يستحثهم على إنجاده، فسار الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل صاحب دمشق إلى أخيه الملك الأشرف، وهو ببلاده الشرقية واستنجده وطلب منه المسير إلى أخيها الملك الكامل، فجمع الملك الأشرف عساكره واستصحب عسكر حلب، وكذلك استصحب

معه الملك الناصر قليج أرسلان ابن الملك المنصور صاحب حماة، وكان الملك الناصر خائف من السلطان الملك الكامل أن ينتزع حماة منه، ويسلمها إلى أخيـه الملك المظفر، فحلـف الملك الأشرف للملُّك الناصر صاحب حماة أنه مايمكن أخاه السلطان الملك الكامل من التعرض إليه، فسار معه بعسكر حماة، وكذلك سار صحبة الملك الأشرف كل من صاحب بعلبك الملك الأمجد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب، وصاحب حمص الملك المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي، وسار الملك المعظم عيسى بعسكر دمشق، ووصلوا إلى الملك الكامل وهو في قتال الفرنج على المنصورة، فركب والتقى أخويه ومن في صحبتهما من الملوك، وأكرمهم وقويت نفوس المسلمين وضعفت نفس الفرنج بها شاهدوه من كثرة عساكر الاسلام وتجملهم، واشتد القتال بين الفريقين ورسل الملك الكامل وأخويه مترددة إلى الفرنج في الصلح، وبذل المسلمون لهم تسليم: القدس، وعسقلان، وطبرية، واللاذقية، وجبلة، وجميع مافتحه السلطان صلاح الدين من الساحل ماعدا الكرك والشوبك، على أن يجيبوا إلى الصلح ويسلموا دمياط إلى المسلمين، فلم يرض الفرنج بذلك، وطلبوا ثلاثمائة ألف دينار عوضا عن تخريب أسوار القدس، فإن الملك المعظم عيسى خربها كما تقدم ذكره، وقالوا لابد من تسليم الكرك والشوبك، وبينا الأمر متردد في الصلح والفرنج ممتنعون من الصلح إذ عبر جماعة من عسكر المسلمين في بحر المحلة إلى الأرض التي عليها الفرنج من بر دمياط، ففجروا فجرة عظيمة من النيل، وكان ذلك في قوة زيادته، والفرنج لاخبرة لهم بأمر النيل، فركب الماء تلك الأرض، وصار حائلًا بين الفرنج وبين دمياط، وانقطع عنهم الميرة والمدد، فهلكوا جوعا، وبعثوا يطلبون الأمان على أن ينزلوا عن جميع مابذله المسلمون لهم ويسلموا دمياط، ويعقدوا مدة للصلح، وكان فيهم عدة ملوك كبار نحو عشرين ملكا، فاختلفت الآراء بين يدي السلط أن الملك الكامل في أمرهم، فبعضهم قال لانعطيهم أمانا ونأخذهم ونتسلم بهم مابقي

بأيديهم من الساحل مثل عكا وغيرها، ثم اتفقت آراؤهم على إجابتهم إلى الأمان لطول مدة البيكار، وتضجر العساكر لأنهم كأن لهم ثلاث سنين وشهور في القتال معهم، فأجابهم الملك الكامل إلى ذلك وطلب الفرنج رهينة من الملك الكامل، فبعث ابنه الملك الصالح أيوب وعمره يومئلً خس عشرة سنة إلى الفرنج رهينة، وحضر من الفرنج رهينة على ذلك ملك عكا ونائب البابا صاحب رومية الكبرى وكندريس، وغيرهم من الملوك، وكان ذلك سابع رجب من هذه السنة، واستحضر الملك الكامل ملوك الفرنج المذكورين وجلس لهم مجلسا عظيها، ووقف بين يديه الملوك من أخوته وأهل بيته جميعهم، وسلمت دمياط إلى المسلمين تاسع عشر رجب من هذه السنة، وقد حصنها الفرنج إلى غاية مايكون، وولاها السلطان الملك الكامل الأمير شجاع الدين جلدك التقوي، وهو من مماليك الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، وهنأت الشعراء الملك الكامل بهذا الفتح العظيم، ثم سار السلطان الملك الكامل، ودخل دمياط ومعه أخوته وأهل بيته، وكان يوما مشهودا، ثم توجه إلى القاهرة، وأذن للملوك في الرجوع إلى بالادهم، فتوجه الملك الأشرف إلى الشرق، وانتزع الرقة من محمود، وقيل اسمه عمر بن قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر، ولقى بغيه على أخيه، فإنا ذكرنا كيف وثب على أخيه وقتله، وأخذ سنجار، ثم أقام الملك الأشرف بالرقة، وورد إليه الملك الناصر صاحب حماة فأقام عنده مدة ثم عاد إلى بلاده.

#### ذكر وفاة صاحب آمد

وفي هذه السنة توفي الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق صاحب آمد وحصن كيفا بالقولنج، وقام في الملك بعده ولده الملك المسعود، وهو الذي انتزع منه

الملك الكامل آمد، وكان الملك الصالح المذكور قبيح السيرة، وقد أورد ابن الأثير وفاته في سنة تسع عشرة.....

#### ثم دخلت سنة تسع عشرة وستهائة

في هذه السنة استقل بدر الدين لؤلؤ بملك الموصل، وتوفي الطفل اللهي كان قد نصبه في المملكة وهو ناصر الدين محمود بن الملك القاهر مسعود بن نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن آق سنقر، وسمى لؤلؤ نفسه الملك الرحيم، وكان قد اعتضد بالملك الأشرف ابن الملك العادل، فدافع عنه ونصره وقلع لؤلؤ البيت الأتابكي بالكلية واستمر مالكا للموصل نيفا وأربعين سنة، سوى ماتقدم له من الاستيلاء والتحكم في أيام أستاذه نور الدين أرسلان شاه وابنه الملك القاهر مسعود.

وفي هذه السنة سار الملك الأشرف إلى خدمة أخيه الملك الكامل، وأقام عنده بمصر متنزها إلى أن خرجت هذه السنة.

وفي هذه السنة فوض الأتابك طغريل الخادم مدبر مملكة حلب إلى الملك الصالح أحمد بن الظاهر أمر الشغر وبكاس، فسار الملك الصالح من حلب، واستولى عليهما، وأضاف إليه الروج ومعرة مصرين.

وفي هذه السنة قصد الملك المعظم عيسى صاحب دمشق حماة، لأن الملك الناصر صاحب حماة كان قد التزم له بهال يحمله إليه إذا ملك حماة، فلم يف له، فقصد الملك المعظم حماة ونزل بجبرين، وغلقت أبواب حماة، فقصدها الملك المعظم، وجرى بينهم قتال قليل، ثم ارتحل الملك المعظم إلى سلمية فاستولى على حواصلها وولى عليها، ثم توجه إلى المعزة فاستولى على حواصلها وولى عليها، ثم توجه إلى المعرة فاستولى عليها وأقام فيها واليا من جهته، وقرر أمورها ثم عاد إلى سلمية، فأقام بها حتى خرجت هذه السنة في قصد منازلة حماة.

وفي هذه السنة: حج من اليمن الملك المسعود بن يوسف الملقب أطسز، وهو اسم تركي، والعامة تسميه أقسيس، وكان قد استولى على اليمن سنة اثنتي عشرة وستهائة، وقبض على سليهان شاه بن شاهنشاه ابن عمر بن شاهشاه بن أيوب، وحج في هذه السنة، فلها وقف الملك المسعود في هذه السنة، فلها وقف الملك على الجبل تقدم الملك المسعود بعساكره ومنع من ذلك، وأمر بتقديم أعلام أبيه السلطان الملك الكامل على أعلام الخليفة، فلم يقدر أصحاب الخليفة على منعه من ذلك ثم عاد الملك المسعود إلى اليمن، وبلغ ذلك الخليفة فعظم عليه، وأرسل يشكو إلى الملك الكامل فاعتذر عن ذلك فقبل عذره، وأقام الملك المسعود في اليمن مدة يسيرة، ثم عاد إلى مكة ليستولي عليها، فقابله الحسن بن قتادة فانتصر الملك المسعود وولى عليها ليستولي عليها، فقابله الحسن بن قتادة فانتصر الملك المسعود وولى عليها وذلك في ربيع الأول من سنة عشرين وستهائة ثم عاد إلى اليمن.

#### ثم دخلت سنة عشرين وستهائة

والأشرف بديار مصر عند أخيه الملك الكامل وأخوهما الملك المعظم بسلمية مستول عليها وعلى المعرة، عازم على حصار حماة، وبلغ الملك الأشرف مافعله أخوه المعظم بصاحب حماة، فعظم عليه ذلك واتفق مع أخيه الكامل على الإنكار على الملك المعظم وهو بسلمية وقال له: السلطان يأمرك بالرحيل، فقال: السمع والطاعة وكانت أطهاعه قد قويت في الاستيلاء على حماة، فرحل مغضبا على أخويه الكامل والأشرف، ورجعت المعرة وسلمية للناصر، وكان الملك المظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب مقيا عند الملك الكامل بالديار المصرية كها تقدم ذكره، وكان الملك الكامل يؤثر تمليكه حماة، لكن الملك الأشرف غير مجيب إلى ذلك لانتهاء الملك يؤثر تمليكه حماة، لكن الملك الأشرف غير مجيب إلى ذلك لانتهاء الملك الناصر صاحب حماة إليه، وجرى بين الكامل والأشرف في ذلك

مراجعات كثيرة آخرها أنها اتفقا على نزع سلمية من يد الناصر قليج أرسلان وتسليمها إلى أخيه الملك المظفر، فتسلمها الملك المظفر، وأرسل إليها وهو بمصر نائبا من جهته حسام الدين أبا علي ابين محمد بن علي الهذباني، واستقر بيد الملك الناصر حماة والمعرة، وبعريين، ثم سار الأشرف من مصر، واستصحب معه خلعة وسناجق سلطانية من أخيه الملك الكامل للملك العزيز صاحب حلب، وعمره يومئذ عشر سنين، ووصل الأشرف بذلك إلى حلب، وأركب الملك العزيز في دست السلطنة، وفي هذه السنة لما وصل الملك الأشرف بالخلعة المذكورة إلى حلب، اتفق مع الملك الأشرف كبراء الدولة الحلية على تخريب قلعة الملاذقية، فأرسلوا عسكرا وهدمها إلى الأرض.....

#### ذكر حادثة غريبة

كان أهل مملكة الكرج قد مات ملكهم ولم يبق من بيت الملك غير امرأة فملكوها، وطلبوا لها رجلا يتزوجها ويقوم بالملك ويكون من أهل بيت المملكة فلم يجدوا فيهم أحدا يصلح لذلك، وكان صاحب أرزن الروم مغيث الدين طغريل شاه بن قليج أرسلان السلجوقي من بيت كبير مشهور، فأرسل يخطب الملكة لولده ليتزوجها فامتنعوا من إجابته إلا أن يتنصر فأمر ولده فتنصر، وسار إلى الكرج وتزوج ملكتهم، وكانت هذه الملكة تهوى مملوكا لها ويعلم ابن طغريل شاه بذلك وتكامن فدخل يوما إلى البيت فوجد المملوك نائها معها في الفراش، فلم يصبر المذكور على ذلك فأنكر عليها فأخذته زوجته واعتقلته في بعض القلاع، ثم أحضرت رجلين كانا قد وصفا لها بحسن الصورة فتزوجت أحدهما شم فارقته، وأحضرت انسانا من كنجة مسلها وهويته وسألته ان يتنصر لتتزوج به فلم يجب إلى ذلك، وتردد الرسل بينهها في ذلك مدة فلم يجبها إلى التنصر......

#### ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستهائة ذكر عصيان المظفر غازي بن العادل على أخيه الملك الأشرف

كان الملك الأشرف قد أنعم على أخيه الملك المظفر غازي بخلاط، وهي مملكة عظيمة،وهي إقليم أرمينية وكان قد حصل بين الملك المعظم عيسي صاحب دمشق وبين أخويه الكامل والأشرف وحشة بسبب ترحيله عن حماة، كما قدمنا ذكره، فأرسل المعظم وحسن لأخيه المظفر غازى صاحب خلاط العصيان على أخيه الملك الأشرف، فأجاب الملك المظفّر إلى ذلك، وخالف أخاه الملك الأشرف، وكان قد اتفق مع المعظم والمظفر غازي صاحب إربل مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين على كجك، وكان بدر الدين لؤلؤ منتميا إلى الملك الأشرف، فسار مظفر الدين صاحب إربل وحصر الموصل عشرة أيام، وكان نـزوله على الموصل ثالث عشر جمادي الآخرة من هذه السنة، ليشغل الملك الأشرف عن قصد أخيه بخلاط، ثم رحل مظفر الدين عن الموصل لحصانتها، فلم يلتفت الملك الأشرف إلى محاصرة الموصل، وسار إلى خـلاط وحصر أخاه شهاب الدين غازي، فسلمت إليه مدينة خلاط، وانحصر أخوه غازى بقلعتها إلى الليل، فنزل من القلعة إلى أخيه الملك الأشرف واعتذر إليه، فقيل عذره وعف عنه وأقره على مياف ارقين وارتجع باقى البلاد منه، وكان استيلاء الملك الأشرف على خلاط، وأخذها من أخيه في جمادي الآخرة من هذه السنة.

# ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وستهائة ذكر وفاة الملك الأفضل نور الدين على ابن السلطان صلاح الدين يوسف

في هذه السنة توفي الملك الأفضل المذكور، وليس بيده غير سميساط فقط، وكان موته فجأة وعمره سبع وخمسون سنة، وكان الملك الأفضل فاضلا حسن السيرة، وتجمعت فيه الفضائل والأخلاق الحسنة، وكان مع ذلك قليل الحظ، وله الأشعار الحسنة فمنها يعرض إلى سوء حظه قوله: يامسنيسودشعربخضابه

لعساه من أهل الشبيبة يحصل ها المناف المناف المسلمة ال

ولما أخذت منه دمشق كتب إلى بعض أصحابه كتابا منه: أما أصحابنا بدمشق فلا علم لي بأحد منهم وسبب ذلك: أي صديق التعناد أي صديق التعناد أي صديق التعناد الخمول في السوطن وأي ضد التعاليات حالته وأي ضيالا تجبيه أذنى المعسية ميالا تجبيه أذنى

#### ذكر وفاة الإمام الناصر

وفي أول شوال من هذه السنة توفي الخليفة الناصر لدين الله، وكانت مدة خلافته نحو سبع وأربعين سنة وعمي في آخر عمره، وكان موته بالدوسنطاريا، وهو الإمام الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن

المستضىء حسن ابن المستنجد يوسف ابن المقتفي محمد ابن المستظهر أحمد ابن المقتدي عبد الله ابن الأمير ذخيرة الدين محمد ابن القائم عبد الله ابن القادر أحمد ابن الأمير اسحق ابن المقتدر جعفر ابن المكتفي علي ابن المعتضد أحمد ابن الأمير الموفق—قيل اسمه طلحة وقيل محمد ابن المتوكل جعفر ابن المعتصم محمد ابن الرشيد هرون ابن المهدي محمد ابن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب بن هاشم وكان عمر الإمام الناصر نحو سبعين سنة، وكان قبيح السيرة في رعبته ظالما لهم خرب في أيامه العراق وتفرق أهله في البلاد وكان يتشيع وكان منصرف الهمة إلى رمي البندق والطيور المناسيب ويلبس سراويلات الفتوة ومنع رمي البندق إلا السندق والطيور المناسيب ويلبس سراويلات الفتوة ومنع رمي البندق إلا السفت وهرب من بغداد إلى الشام، وقد نسب الإمام الناصر أنه هو الذي كاتب التر وأطمعهم في البلاد، بسبب ماكان بينه وبين خوارزم شاه جم عن قصد العراق.

#### ذكر خلافة ابنه الظاهر

وهو خامس ثلاثينهم ولما توفي الإمام الناصر بويع ولده الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد، فأظهر العدل، وأزال المكوس، وأخرج المحبوسين وظهر للناس، وكان الناصر ومن قبله لايظهرون إلا نادرا، ولم تطل مدته في الخلافة غير تسعة أشهر.....

#### ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة

فيها سار الملك المعظم عيسى بن العادل صاحب دمشق، ونازل حمص، وكان قد اتفق مع جلال الدين ابن خوارزم شاه ومع مظفر

الدين صاحب إربل على أن يكونوا يدا واحدة، وكان الملك الأشرف ببلاده الشرقية، ثم رحل المعظم عن حمس إلى دمشق بسبب كثرة مامات من خيله وخيل عسكره، وورد عليه أخوه الملك الأشرف طلبا للصلح وقطعا للفتن فبقي مكرما ظاهرا، وهو في الباطن كالأسير معه، وأقام الملك الأشرف عند أخيه المعظم إلى أن انقضت هذه السنة، وأما الملك الكامل فإنه كان بمضر وقد تخيل من بعض عسكره فها أمكنه الخروج عنها.

وفي هذه السنة فتح السلطان جلال الدين تفليس من الكرج وهي من المدن العظام، وفي هذه السنة سار جلال الدين ونازل خلاط وهي منازلته الأولى، فطال القتال بينهم وكان نائب الأشرف بخلاط الحاجب حسام الدين على الموصلي، وكان نزوله عليها ثالث عشر ذي القعدة ورحل عنها لسبع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بسبب كثرة الثلوج.

#### ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله

وفي رابع عشر رجب من هذه السنة توفي الخليفة الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر لدين الله، وكان متواضعا محسنا إلى الرعية جدا، وأبطل عدة مظالم، منها أنه كان بخزانة الخليفة صنجة زائدة يقبضون بها المال ويعطون بالصنجة التي يتعامل بها الناس، وكان زيادة الصنجة في كل دينار حبة، فخرج توقيع الظاهر بإبطال ذلك وأوله: (ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون)(المطففون ١-٣) وعمل صنجه المخزن مثل صنجة المسلمين، وكان مضادا لأبيه الناصر في كثير من أحواله منها أن مدة خلافة أبيه كانت قصيرة، وكان أبوه متشيعا، وكان الظاهر سنيا، وكان أبوه ظالما جماعا للهال، وكان الظاهر في غاية العدل وبذل الأموال للمحبوسين على الديون وللعلهاء.

#### ذكر خلافة المستنصر

وهو سادس ثلاثينهم، ولما توفي الظاهر ولي الخلافة بعده ولده الأكبر المستنصر بالله أبو جعفر المنصور، وكان للظاهر ولد آخر يقال له الخفاجي في غاية الشجاعة، وبقي حيا حتى أخذت التتر بغداد، وقتل مع من قتل، ولما تولى المستنصر الخلافة سلك في العدل والإحسان مسلك ابيه الظاهر.

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة سار علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم إلى بلاد الملك المسعود الأرتقي صاحب آمد، فنزل كيقباذ بملطية وهي من بلاد كيقباذ، وأرسل عسكرا ففتحوا حصن منصور وحصن الكختا، وكانا لصاحب آمد المذكور.

وفيها في خامس عشر الحجة نازل جلال الدين مدينة خلاط وهي للملك الأشرف وبها نائبه حسام الدين علي الحاجب، وهي منازلته الثانية، وجرى بينهم قتال شديد، وأدركه البرد، فرحل عنها في السنة المذكورة.

#### ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة

والملك الكامل بديار مصر، وجلال الدين خوارزم شاه مالك أذربيجان وأران، وبعض بلاد الكرج، وعراق العجم وغيرها، وهو موافق الملك المعظم على حرب أخويه الكامل والأشرف، والرسل لاتنقطع بين المعظم وجلال الدين، والملك الأشرف مقيم كالأسير عند أخيه الملك المعظم، ولما رأى الملك الأشرف حاله مع أخيه المعظم، وأنه لاخلاص له منه إلا بإجابته إلى مايريد، أجابه كالمكره إلى ماطلبه منه، وحلف له أن

يعاضده، ويكون معه على أخيها الملك الكامل، وأن يكون معه على صاحبي هماة وحمص، فلما حلف له على ذلك أطلقه الملك المعظم، فرحل الملك الأشرف في جمادى الآخرة من هذه السنة، فكانت مدة مقامه مع المعظم نحو عشرة أشهر، ولما استقر الملك الأشرف ببلاده رجع عن جميع ماتقرر بينه وبين أخيه الملك المعظم، وتأول في أيمانه التي حلفها أنه مكره، ولما تحقق الملك الكامل اعتضاد أخيه الملك المعظم بجلال الدين خاف من ذلك، وكاتب الانبرطور ملك الفرنج في أن يقدم إلى عكا ليشغل سر أخيه المعظم عما هو فيه، ووعد الانبرطور بأن يعطيه القدس، فسار الانبرطور إلى عكا، فبلغ المعظم ذلك فكاتب أخاه الأشرف واستعطفه، وفي هذه السنة انتزع الاتابك طغريل الشغر وبكاس من الملك الصالح أحمد ابن الملك الظاهر، وعوضه عنها بعينتاب والراوندان.

وفيها سار الحاجب حسام الدين علي، نائب الملك الأشرف بخلاط بعساكر الملك الأشرف إلى بلاد جلال الدين واستولى على: خوي، وسلماس، ونقجوان.

#### ذكر وفاة الملك المعظم صاحب دمشق

في هذه السنة في ذي القعدة توفي الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب بقلعة دمشق بالدوسنطاريا، وعمره تسع وأربعون سنة، وكانت مدة ملكه دمشق تسع سنين وشهورا، وكان شجاعا، وكان عسكره في غاية التجمل، وكان يجامل أخاه الملك الكامل، ويخطب له ببلاده، ولايذكر اسمه معه، وكان الملك المعظم قليل التكلف جدا في غالب الأوقات لايركب بالسناجق السلطانية، وكان يركب وعلى رأسه كلوته صفراء ببلا شاش، ويتخرق الأسواق من غير أن يطرق بين يديه، كما جرت عادة الملوك، ولما كثر مثل هذا منه صار الانسان إذا فعل أمرا لايتكلف له يقال قد فعله بالمعظمي، وكان عالما فاضلا في الفقه والنحو، وكان شيخه في النحو تاج الدين زيد بن الحسن الكندي، وفي الفقه جمال الدين الحصيري، وكان حنفيا متعصبا المعظم ترتب في مملكته وأعها عده ولده الملك الناصر صلاح الدين المعظمي، وكان لأيبك المذكور صرخد.......

#### ثم دخلت سنة خمس وعشرين وستمائة

في هذه السنة أرسل الملك الكامل، صاحب مصر، يطلب من ابن أخيه الملك الناصر داود ابن الملك المعظم صاحب دمشق حصن الشوبك، فلم يعطه الملك الناصر ذلك، والأجابه إليه، فسار الملك الكامل من مصر في هذه السنة في رمضان إلى الشام، ونزل على تل العجول بظاهر غزة، وولى على نابلس والقدس وغيرهما من بلاد ابن أخبه الملك الناصر داود المذكور صاحب دمشق حينتذ، وكان صحبة الملك الكامل الملك المظفر محمود بن السلطان الملك المنصور صاحب حماة،

وهـو موعـود من الملـك الكامـل انه ينتـزع حماة من أخيـه الناصر قليـج أرسلان ابن الملك المنصور ويسلمها إليه.

ولما قصد الملك الكامل انتزاع بلاد الملك الناصر ابن المعظم صاحب دمشق استنجد الناصر داود بعمه الملك الأشرف، وأرسل إليه وهو ببلاده الشرقية، فقدم الملك الأشرف إلى دمشق، ودخل هو والناصر داود إلى قلعة دمشق راكبين.

قال القاضي جمال الدين ابن واصل: كنت إذ ذاك حاضرا بدمشق ورأيت الملك الأشرف راكبًا مع ابن أخيه، وعلى رأس الملك الأشرف شاش علم كبير، ووسطه مشدود بمنديل، وكان وصول الأشرف إلى دمشق في العشر الأخير من رمضان من هذه السنة، ووصل إلى خدمته بدمشق الملك المجاهد شيركوه، فإنه كان من المنتمين إلى الملك الأشرف، شم وقع الاتفاق أن يسير الناصر داود وشيركوه مع الملك الأشرف إلى نابلس، فيقيم الناصر داود بنابلس، ويتوجه الملك الأشرف إلى أخيه الكامل إلى غزة شافعا في ابن أخيهما الناصر داود، ففعلوا ذلك ولما وصل الملك الأشرف إلى أخيه الكامل وقع اتفاقهما في الباطن على أخذ دمشق من ابن أخيهما الناصر داود وتعويضه عنها، بحران والرها، والرقة، من بلاد الملك الأشرف، وأن تستقر دمشق للملك الأشرف، ويكون له إلى عقبة أفيق، وماعدا ذلك من بلاد دمشق يكون للملك الكامل، وإن تنتزع حماة من الملك الناصر قليج أرسلان وتعطى للملك المظفر محمود ابن الملك المنصور وأن تنتزع سلمية من المظفر محمود، وكانت اقطاعه لما كان مقيها بمصر عند الملك الكامل، وتعطى لشيركوه صاحب حمص، وخرجت السنة والأشرف عند أخيه الكامل بظاهر غزة، وقد اتفقا على ذلك.

#### ذكر غير ذلك

وفي هذه السنة عاود التتر إلى قصد البلاد التي بيد جلال الدين بن خوارزم شاه، وجرت بينه وبينهم حروب كثيرة كان في أكثرها الظفر للتتر

وفيها قدم الانمبرطور إلى عكا بجموعه، وكان الملك الكامل قد أرسل إليه فخر الدين ابن الشيخ يستدعيه إلى قصد الشام بسبب أخيه المعظم، فوصل الانمبرطور وقد مات المعظم، فنشب به الملك الكامل، ولما وصل الانمبرطور استولى على صيدا وكانت مناصفة بين المسلمين والفرنج، وسورها خراب، فعمر الفرنج سورها، واستولوا عليها، والانمبرطور معناه ملك الأمراء بالفرنجية، وإنها اسم الانمبرطور المذكور فرديك، وكان صاحب جزيرة صقلية ومن البر الطويل بلاد انبولية والانبردية.

قال القاضي جمال الدين بن واصل: لقد رأيت تلك البلاد لما توجهت رسولا من الملك الظاهر بيبرس الصالحي إلى الانمبرطور ملك تلك البلاد، قال: وكان الانمبرطور من بين ملوك الفرنج فاضلا مجا للحكمة والمنطق والطب، ماثلا إلى المسلمين لأن منشأة بجزيرة صقلية، وغالب أهلها مسلمون، وترددت الرسل بين الملك الكامل وبين الانمبرطور إلى أن خرجت هذه السنة.

وفي هذه السنة بعد فراغ جلال الدين من التتر قصد جلال الدين المذكور بلاد خلاط ونهب القرى وقتل وخرب البلاد وفعل الأفعال القبيحة......

#### ثم دخلت سنة ست وعشرين وستهائة

ولما جرى بين السلطان الملك الكامل وبين أخيه الملك الأشرف الاتفاق على نزع دمشق من الناصر داود، وبلغ الناصر داود ذلك، وهو - 123

بنابلس، فرحل إلى دمشق وكان قد لحقه بالغور عمه الملك الأشرف وعرفه ماأمر به عمه الملك الكامل، وأنه لايمكنه الخروج عن مرسومه، فلم يلتفت الناصر داود إلى ذلك، وسار إلى دمشق، وسار الأشرف في أثره، وحصره بدمشق، والملك الكامل مشتغل بمراسلة الانمبرطور إلى تسليم القدس إليه على أن تستمر أسواره خرابا، ولايعمرها الفرنج، ولايتعرضوا إلى قبة الصخرة، ولا إلى الجامع الأقصى، ويكون الحكم في الرساتيق إلى وإلي المسلمين، ويكون لهم من القرايا ماهو على الطريق من عكما إلى القدس فقط، ووقع الاتفاق على ذلك، وتحالف عليه وتسلم الاممبرطور القدس في هـذه السنة في ربيع الآخر على هذه القاعدة التي ذكرناها، وكان ذلك والملك الناصر محصور بدمشق، وعمه الأشرف محاصره بأمر الملك الكامل، فأخذ الناصر داود في التشنيع على عمه بذلك، وكان بدمشق الشيخ شمس الدين يوسف سبط أبي الفرج ابن الجوزي، واعظا وله قبول عند الناس، فأمره الناصر داود بعمل مجلس وعظ يذكر فيه فضائل بيت المقدس، وماحل بالمسلمين من تسلميه إلى الفرنج، ففعل ذلك وكان مجلسا عظيها، ومن جملة ماأنشد قصيدة تائية ضمنها بيت دعبل الخزاعي وهو:

مدارس آیات خلت من تلاوة

ومنزل وحسي مقفر العرصات

فارتفع بكاء الناس وضجيجهم.

#### ذكر انتزاع دمشق

ولما عقد الملك الكامل الهدنة مع الانمبرطور وخلا سره من جهة الفرنج سار إلى دمشق، ووصل إليها في جمادى الأولى من هذه السنة، واشتد الحصار على دمشق، ووصل إلى الملك الكامل رسول الملك العزيز صاحب حلب، وخطب بنت الملك الكامل فزوجه بنته فاطمة خاتون

التي هي من الست السوداء أم ولده أبي بكر العادل بن الكامل، ثم استولى الملك الكامل على دمشق، وعوض الناصر داود عنها: بالكرك، والبلقاء، والصلت، والأغوار، والشوبك، وأخذ الملك الكامل لنفسه البلاد الشرقية التي كانت عينت للناصر، وهي: حران، والرها، وغيرهما التي كانت بيد الملك الأشرف، ثم نزل الناصر داود عن الشوبك وسأل عمه الكامل في قبولها فقبلها، وتسلم دمشق الملك الأشرف، وتسلم الكامل من الأشرف البلاد الشرقية المذكورة.........

### ذكر القبض على الحاجب على نائب الملك الأشرف بخلاط وقتله

وفي هذه السنة أرسل الملك الأشرف مملوكه عز الدين أيبك الأشرفي، وهـو أكبر أمير عنده، إلى خـلاط فقبض على الحاجب علي الموصلي وحبسه ثم قتله، وكان حسام الدين علي الحاجب المذكور، من أهل الموصل، وخدم الملك الأشرف فجعله نائبه بخلاط فأحسن إلى الرعية وحفظ البلد، واستولى على عدة بلاد من أذربيجان مثل نقجوان وغيرها على ماتقدم ذكره، فقبض عليه الملك الأشرف وقتله، وهذا الحاجب عسام الدين المذكور كان كثير الخير والمعروف، بنى الخان الذي بين حس ودمشق، وهـو الخان المعروف بخان بريج العطش، وهرب مملوك لحسام الدين الحاجب المعروف بخان بريج العطش، وهرب مملوك لحسام الدين الحاجب خلاط على ماسناذه ولحق بجلال الدين، فلما ملك جلال الدين خلاط على ماسناذه ولحق بجلال الدين، فلما ملك جلال الدين وأخذ بثأر استاذه.

#### ذكر استيلاء الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور محمد على حماة

ولما سلم الملك الكامل دمشق إلى أخيه الملك الأشرف، سار من دمشق ونزل على مجمع المروج، ثم نزل سلمية، وأرسل عسكرا نازلوا حماة وبها صاحبها الملك الناصر قليج أرسلان، وكان فيه جبن، ولـ و عصى بحماة وطلب عنها عوضا كثيرا لأجابه الملك الكامل إليه، ولكنه خاف، وكان في العسكر الذين نازلوه شيركوه صاحب حمص، فأرسل الناصر صاحب حماة يقول لشيركوه: إني أريد أن أخرج إليك بالليل لتحضرني عند السلطان الملك الكامل، وخرج الملك الناصر قليج أرسلان ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفرتقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب المذكور إلى شيركوه في العشر الأنحير من رمضان هذه السنة، وأخذه شيركوه ومضى به إلى الملك الكامل، وهو نازل على سلمية فحين رأى الملك الكامل قليج أرسلان المذكور شتمه وأمر باعتقاله، وأن يتقدم إلى نوابه بحماة بتسليمها إلى الملك الكامل، فأرسل الناصر قليج أرسلان علامته إلى نوابه بحماة أن يسلموها إلى عسكر السلطان الملك الكامل، فامتنع من ذلك الطواشيان بشر ومرشد المنصوريان، وكان بقلعة حماة أخ للملك الناصر يلقب الملك المعز ابن الملك المنصور صاحب حماة فملكوه حماة، وقالوا للملك الكامل لانسلم حماة لغير أحد من أولاد تقى المدين، فأرسل الملك الكامل يقول للملك المظفر محمود ابن الملك المنصور صاحب حماة اتفق مع غلمان أبيك وتسلم حماة، وكان الملك المظفر نازلا على حماة من جملة العسكر الكاملي، فرأسل الملك المظفر الحكام بحماة فحلفوا ووعدوا الملك المظفر أن يحضر بجماعته خاصة وقت السحر إلى باب النصر ليفتحوه له، فحضر الملك المظفر سحر الليلة التي عينوها ففتحوا له باب النصر، ودخل الملك المظفر ومضى إلى دار الوزيس المعروفة بدار الاكرام داخيل باب المغار، وهي الآن مدرسة تعرف بالخاتونية، وقفتها عمة مؤنسة خاتون بنت الملك المظفر المذكور، وحضر أهل حماة وهنـؤوا الملك المظفر بملك حماة، وكـان ذلك في العشر الأخير من رمضان من هذه السنة، وكان مدة ملك الملك الناصر قليج أرسلان حماة تسع سنين إلا نحو شهرين، وأقام الملك المظفر في دار الإكرام يـومين، وصعد في اليـوم الثالث إلى القلعة وتسلمها، وجاء عيد الفطر من هذه السنة والملك المظفر مالك حماة، وعمره يـومئذ نحو سبع وعشرين سنة لأن مـولـده سنة تسع وتسعين وخمسهائة، وكــان أخوه الملك الناصر قليج أرسلان أصغر منه بسنة، ولما ملك الملك المظفر حماة فوض تدبير أمورها صغيرها وكبيرها إلى الأمير سيف الدين على الهذباني، وكان سيف الدين علي ابن أبي علي المذكور، قد خدم الملك المظفر بعد ابن عمه حسام الدين ابن أبي على الـذي كان نائب الملك المظفر بسلمية، لما سلمت إليه وهو بمصر، عند الملك الكامل، ثم حصل بين الملك المظفر وبين حسام الدين ابن أبي على وحشة، ففارقه حسام الدين المذكبور واتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل، وحظي عنده وصار استاذ داره، وخدم ابن عمه سيف الدين على المذكور الملك المظفر ، وكان يقول له: اشتهى أراك صاحب حماة، وأكون بعين واحدة فأصيبت عين سيف الدين على على حصار حماة لما نازلها عسكر الملك الكامل، وبقى بفرد عين، فحظى عند الملك المظفر لذلك، ولكفاية سيف الدين المذكور وحسن تدبيره.

ولما استقر الملك المظفر في ملك حماة انتزع الملك الكامل سلمية منه، وسلمها إلى شيركوه صاحب حمص على ماكان وقع عليه الاتفاق من قبل ذلك، ثم إن الملك الكامل رسم للملك المظفر أن يعطى أخاه الملك الناصر قليج أرسلان بارين بكالها، فامتثل ذلك، وسلم قلعة بارين إلى أخيه الملك الناصر، ولم يبق بيد الملك المظفر غير حماة والمعرة، وكان بحهاة تقدير أربعهائة ألف درهم للملك الناصر، وكان قد رسم الملك الكامل للملك المظفر أن يعطي المال المذكور أخاه الملك الناصر، فماطل المظفر في ذلك ولم يحصل للملك الناصر من ذلك شيء، ولما استقر

الملك المظفر بحماة مدحه الشيخ شرف الدين عبد العزيز محمد بن عبد المحسن الأنصاري الدمشقى بقصيدة من جملتها:

تناهي إليك الملك وأشتبد كاهليه

وحل بك الراجي فحطت رواحله ترحلت عن مصر فأعل ربعها ولما حللت الشام روض ماحله وعزت حاة في حي أنت غابه بصولت تحمى كليب ووائله وقد طال ماظلت بتدبير أهوج

يخيب مرجيه ويحرم سائله

ولما استقر الملك المظفر في ملك حماة، رحل الملك الكامل عن سلمية إلى البلاد الشرقية التي أخلها من أخيه الملك الأشرف عوضا عن دمشق، فنظر في مصالحها، ثم سافر الملك المظفر من حماة ولحق الملك الكامل وهو بالشرق، وعقد له الملك الكامل العقد هناك على ابنته غازية خاتون بنت الملك الكامل، وهي شقيقة الملك المسعود صاحب اليمن، وهي والدة الملك المنصور صاحب حماة، وأخيه الملك الأفضل نور الدين على ابنى الملك المظفر محمود ، ثم عاد الملك المظفر إلى حماة وقد قضيت أمانيه بملك حماة ووصلته بخاله الملك الكامل، وكان يتمنى ذلك لما كان بالديار المصرية، وكان يصحبه وهو بمصر رجل من أهلها يقال له الزكمي القومصي، فاتفق وهما بمصر وقله جرى ذكر ملك الملك المظفر

ة وزواجه بنت حاله المسلم مسلم متسمى أراك كها أهسوى وأنست ومسن متسمى أراك كها أهسوى وأنست ومسن ميلان في بسلمان في بلسمان في بل هنيت بالملك والأحباب والوطن

حماة وزواجه بنت خاله الملك الكامل فأنشده الزكى القومصى:

فقال له الملك المظفر: إن صار ذلك يازكي أعطيتك ألف دينار

مصرية، فلم ملك الملك المظفر حماة أعطى الزكبي ماوعده به، ولما فرغ الملك الكامل من تقرير أمر البلاد الشرقية وهي: حوان ومامعها من البلاد مثل: رأس عين، والرها، وغير ذلك عاد إلى الديار المصرية.

وفي هذه السنة أرسل الملك الأشرف أخاه صاحب بصرى الملك الصالح اسهاعيل بن الملك العادل بعسكر فنازل بعلبك، وبها صاحبها الملك الأمجد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب واستمر الحصار عليه.

وفيها سار جلال الدين ملك الخوارزمية وحاصر خلاط وبها أيبك نائب الملك الأشرف إلى أن خرجت هذه السنة.

## ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستائة ذكر عارة شميميس

في هذه السنة شرع صاحب حمص شيركوه في عهارة قلعة شميميس، وكان لما سلم إليه الملك الكامل سلمية قد استأذنه في عهارة تل شميميس قلعة، فأذن له بذلك، ولما أراد شيركوه عهارته أراد الملك المظفر صاحب حماة منعه من ذلك، ثم لم يمكنه ذلك لكونه بأمر الملك الكامل.

#### ذكر استيلاء الملك الأشرف على بعلبك

وفي هذه السنة سلم الملك الأمجد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه ابن أيوب بعلبك إلى الملك الأشرف لطول الحصار عليه، وعوضه الملك الأشرف عنها الزبداني وقصير دمشق الذي هو شماليها ومواضع أخر،

وتوجه الملك الأمجد وأقام بداره التي داخل باب النصر بدمشق المعروفة بدار السعادة، وهي التي ينزلها النواب.

#### ذكر مقتل الملك الأمجد

لما أخذ منه بعلبك ونزل بداره المذكورة كان قد حبس بعض مماليكه في مرقد عنده بالدار، وجلس الملك الأمجد قدام باب المرقد يلعب بالنرد، ففتح المملوك المذكور الباب ومعه سيف وضرب به استاذه الملك الأمجد فقتله، ثم طلع المملوك الى سطح الدار وألقى نفس الله المسلم السماد وسطه ودفن الملك الأمجد بمدرسة والده التي على الشرف، وكانت مدة ملكه بعلبك تسعا وأربعين سنة، لأن عم أبيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين ملكه بعلبك سنة ثمان وسبعين وخمسائة لما مات أبوه فرخشاه، وانتزعت منه هذه السنة فذلك خمسون سنة إلا سنة، وكان الملك الأمجد أشعر بني أيوب وشعره مشهور.

#### ذكر ملك جلال الدين خلاط

في هذه السنة لما طال حصار جالال الدين على خلاط واشتد مضايقتها هجمها بالسيف، وفعل في أهلها مايفعلونه التتر من القتل والاسترقاق والنهب ثم قبض على نائب الملك الأشرف بها، وهو مملوكه أيبك، وسلمه إلى مملوك حسام الدين الحاجب على الموصلي، فقتله وأخذ بثأر أستاذه.

#### ذكر كسرة جلال الدين من الملك الأشرف

ولما جرى من جلال الدين ماجرى من أخذ خلاط اتفق صاحب الروم كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان والملك الأشرف ابن الملك العادل، فجمع الملك الأشرف عساكر الشام وسار إلى سيواس، واجتمع - 130

فيها بملك بلاد الروم علاء الدين كيقباذ المذكور، وسار إلى جهة خلاط والتقى الفريقان في التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة، فولى الخوارزميون وجلال الدين منهزمين، وهلك غالب عسكره قتلا وترديا من رؤوس جبال كانت في طريقهم، وضعف جلال الدين بعدها، وقويت عليه التر، وارتجع الملك الأشرف خلاط وهي خراب يباب، ثم وقعت المراسلة بين الملك الأشرف وكيقباذ وجلال الدين وتصالحوا وتحالفوا على مابأيديهم، وأن لايتعرض أحد منهم إلى مابيد الآخر.

وفي هذه السنة استولى الملك المظفر غازي ابن الملك العادل على أرزن من ديار بكر، وهي غير أرزن الروم، وكان صاحب أرزن ديار بكر يقال له حسام الدين من بيت قديم في الملك، فأخذها منه الملك المظفر غازي المذكور وعوضه عن أرزن بمدينة حاني، وهذا حسام الدين من بيت كبير يقال لهم بيت الأحدب، وأرزن لم تزل بأيديهم من أيام السلطان ملك شاه السلجوقي إلى الآن فسبحان من لايزول ملكه.

وفيها جمعت الفرنج من حصن الأكراد وقصدوا حماة، فخرج إليهم الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور صاحب حماة والتقاهم عند قرية بين حماة وبارين يقال لها لفيون، وكسرهم كسرة عظيمة، ودخل الملك المظفر محمود حماة مؤيدا منصورا.

وفيها ولد المك الناصر يوسف ابن الملك العزيز صاحب حلب.

#### ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستمائة

والسلطان الملك الكامل بديار مصر، وأخوه الملك الأشرف بدمشق في ملاذه، وقد تخلى عن البلاد الشرقية، فإن حران ومامعها صارت لأخيه الملك الكامل، وخلاط صارت خرابا يبابا، ولم يكن للملك الأشرف ابن ذكر، فاقتنع بدمشق واشتغل باللهو والملاذ، وفيها سار الملك الأشرف من

دمشق إلى عند أخيه الملك الكامل، وأقام عنده بالديار المصرية متنزها.

#### ذكر قصد التتر بلاد الاسلام

وفي هذه السنة عاودت التر قصد بلاد الاسلام، وسفكوا وخربوا مثل ماتقدم ذكره، وكان قد ضعف جلال الدين لقبح سيرته، وسوء تدبيره، ولم يترك له صديقا من ملوك الأطراف، وعادى الجميع، وانضاف إلى ذلك أن عسكره اختلف عليه لما حصل لجلال الدين من فساد عقله، وسببه أنه كان له مملوك يجبه عجبة شديدة، واتفق موت ذلك المملوك، فحزن عليه حزنا شديدا لم يسمع بمثله، وأمر أهل توريز بالخروج والنواح واللطم عليه، وكان إذا قدم إليه الطعام يرسل منه إلى المملوك الميت ولا يتجاسر احد أن يتفوه أنه ميت، فكانوا يحملون إليه الطعام ويقولون إنه يقبل الأرض وهو يقول: إني الآن أصلح مما كنت، فأنف أمراؤه من ذلك، وخرج بعضهم عن طاعته، فضعف امر جلال الدين لذلك ولكسرته من الملك الأشرف، فتمكنت التر من البلاد، واستولوا على مراغة، وهو استيلاؤهم الثاني.

#### ذكر قتل جلال الدين

ولما تمكن التتر من بلاد أذربيجان، سار جلال الدين يريد ديار بكر ليسير إلى الخليفة ويلتجىء إليه، ويعتضد بملوك الأطراف على التتر ويخوفهم عاقبة أمرهم، فنزل بالقرب من آمد فلم يشعر إلا والتتر قد كبسوه ليلا وخالطوا مخيمه، فهرب جلال الدين وقتل على مانشرحه إن شاء الله تعالى، ولما قتل تمكنت التتر من البلاد، وساقوا حتى وصلوا في هذه السنة إلى الفرات، واضطرب الشام بسبب وصولهم إلى الفرات، ثم شنوا الغارات في ديار بكر والجزيرة، وفعلوا من القتل والتخريب مثل ماتقدم.......

#### ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستهائة

والسلطانان الكامل والأشرف بالديار المصرية، والملك المظفر بحماة مالكها ومعها المعرة، وأخوه الملك الناصر قليج أرسلان ببـارين مالكها، والعزيز محمد بن الظاهر غازي قد استقل بملك حلب والتتر قد استولوا على بـ لاد العجم كلها، والخلّيفة المستنصر بـ العراق، ثـم ارتحل في هـذه السنة الملك الكامل وأخوه الملك الأشرف من ديار مصر وسارا إلى البلاد الشرقية، فسار الملك الكامل إلى الشوبك واحتفل لـ الملك الناصر داود ابن المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيـوب احتفالا عظيما بالضيافات والاقامات والتقادم، وحصل بينهما الاتحاد التام، وكان نزول الملك الكامل باللجون قرب الكرك، وهي منزلة الحجاج، في العشر الأخير من شعبان هذه السنة ووصل إليه باللجون صاحب حماة الملك المظفر محمود ملتقيا، وسافر الناصر داود مع الملك الكامل بعسكره إلى دمشق، واستصحب الملك الكامل معه ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب، وجعل نائبه بمصر ولده وولى عهده الملك العادل سيف الدين أبا بكر ابن الملك الكامل ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، ثم سار الملك الكامل سيف الدين أبا بكر ابن الملك الكامل ابن الملك العادل أبي بكر إبن أيوب، ثم سار الملك الكامل ونزل سلمية واجتمع معه ملوك أهل بيته في جمع عظيم، ثم سار بهم إلى آمد وحصرها، وتسلمها من صاحبها الملك المسعود بن الملك الصالح محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن داود ابن سقان بن أرتق، ومحمد بن قرا أرسالان المذكور هو الذي ملكم السلطان صلاح الدين آمد بعد انتزاعها من ابن نيسان، وكان سبب انتزاع الملك الكامل آمد من الملك المسعود المذكور لسوء سيرة الملك المسعود وتعرضه لحريم الناس، وكان له عجوز قوادة يقال لها الازاء، تؤلف بينه وبين نساء الناس الأكابر، ونساء الملوك، ولما نزل الملك المسعود إلى خدمة الملك الكامل وسلم آمد وبلادها إليه ومن جملة معاقلها حصن كيفًا وهو في غاية الحصانة، أحسن الملك الكامل إلى

الملك المسعود وأعطاه اقطاعات جليلة بديار مصر، ثم بدت منه أمور اعتقله الملك الكامل بسببها، ولم يزل الملك المسعود معتقلا إلى أن مات الملك الكامل، فخرج من الاعتقال، واتصل بحاة فأحسن إليه الملك المظفر محمود صاحب حماة، ثم سافر الملك المسعود المذكور الى الشرق واتصل بالتتر فقتلوه، ولما تسلم الملك الكامل آمد وبلادها رتب فيها النواب من جهته، وجعل فيها ولده الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل، وجعل معه شمس الدين صواب العادلي، وخرجت هذه السنة والملك الكامل بالشرق، ولما خرج الملك الكامل من مصر في هذه السنة وغازية خاتون زوجة الملك العزيز صاحب حلب، وغازية خاتون زوجة الملك العزيز صاحب حلب، وغازية خاتون زوجة الملك العالم منها إلى بعلها، واحتفل لدخولها بحاة وحلب......

#### ثم دخلت سنة ثلاثين وستمائة

في هذه السنة رجع السلطان الملك الكامل من البلاد الشرقية بعد ترتيب أمورها، وسار إلى ديار مصر، ورجع كل ملك إلى بلده.

#### ذكر استيلاء الملك العزيز محمد بن الظاهر صاحب حلب على شيزر

وكانت شيزر بيد شهاب الدين يوسف بن مسعود بن سابق الدين عثمان بن الداية، وكان سابق الدين عثمان بن الداية المذكور واخوته من أكابر أمراء نور الدين محمود بن زنكي، ثم اعتقل الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين الشهيد سابق الدين عثمان ابن الداية وشمس الدين أخاه، فأنكر السلطان صلاح الدين عليه ذلك، وجعله حجة لقصد الشام وانتزاعه من الملك الصالح اسماعيل، فاتصل أولاد الداية بخدمة السلطان صلاح الدين، وصاروا من أكبر أمرائه، وكانت شيزر

اقطاع سابق الدين المذكور، فأقره السلطان صلاح الدين عليها وزاده أبا قبيس لما قتل صاحبها خمارتكين، ثم ملك شيزر بعده ولده مسعود بن عثمان حتى مات، وصارت لولده شهاب الدين يوسف المذكور إلى هذه السنة، فسار الملك العزيز صاحب حلب بأمر الملك الكامل وحاصر شيزر، وقدم إليه وهو على حصارها الملك المظفر محمود صاحب خماة مساعدا له، فسلم شهاب الدين يوسف شيزر إلى الملك العزيز، ونزل إلى خدمته، فتسلمها في هذه السنة، وهنى الملك العزيز يحيى بن خالد بن القيسران بقوله:

يامالكاعه أهل الأرض نائله وخص إحسانه الداني مع القاصي وخص إحسانه الداني مع القاصي للرأت شير رآيسات نصرك في أرجائها لقاصي إلى العاصي

ثم ولى الملك العزيز على شيزر، وأحسن إلى الملك المظفر محمود صاحب حماة، ورحل كل منها إلى بلده.

وفي هذه السنة استأذن الملك المظفر محمود صاحب حماة الملك الكامل في انتزاع بارين من أخيه قليج أرسلان لأنه خشي أن يسلمها إلى الفرنج، لضعف قليج أرسلان عن مقاومتهم، فأذن الملك الكامل له في ذلك، فسار الملك المظفر من حماة وحاصر بارين وانتزعها من أخيه قليج أرسلان ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، ولما نزل قليج أرسلان إلى أخيه الملك المظفر أحسن إليه وسأله في الاقامة عنده بحهاة فامتنع، وسار إلى مصر، فبذل له الملك الكامل اقطاعا جليلا وأطلق له أملاك جده بدمشق، ثم بدا منه مالا يليق من الكلام فاعتقله الملك الكامل إلى أن مات قليج أرسلان المذكور في الحبس سنة خمس وثلاثين وستهائة، قبل موت الملك الكامل بأيام.

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة توفي مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين علي كجك، وقد تقدم ذكر ملكه إربل بعد موت أخيه نور الدين يوسف بن زين الدين علي في سنة ست وثهانين وخسهائة، لما كانا في خدمة السلطان صلاح الدين في الجهاد بالساحل، فبقي مالكها من تلك السنة إلى هذه السنة، ولما مات مظفر الدين المذكور لم يكن له ولد فوصى بإربل وبلادها للخليفة المستنصر، فتسلمها الخليفة بعد موت مظفر الدين المذكور، وكان مظفر الدين ملكا شجاعا وفيه عسف في استخراج الأموال من الرعية، وكان يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وينفق فيه الأموال الجليلة.

وفيها في شعبان توفي الشيخ عز الدين علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري، ولد بجزيرة ابن عمر في رابع جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وخمسيائة، ونشأ بها ثم سار إلى الموصل مع والده وأخوته، وسمع بها من أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي، ومن في طبقته، وقدم بغداد مرارا حاجا ورسولا من صاحب الموصل وسمع من الشيخين يعيش بن صدقة، وعبد الوهاب بن علي الصوفي وغيرهما، ثم رحل إلى الشام والقدس وسمع هناك من جماعة، ثم عاد إلى الموصل وانقطع في بيته للتوفر على العلم، وكان إماما في علم الحديث، وحافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة وخبيرا بأنساب العرب وأخبارهم، صنف في التاريخ كتابا كبيرا سهاه الكامل، وهو المنقول منه غالب هذا المختصر ابتدأ فيه من أول الزمان إلى سنة ثهان وعشرين وستهائة، وله كتاب أخبار الصحابة في ست مجلدات، واختصر كتاب الانساب للسمعاني وهو الموجود في أيدي الناس دون كتاب السمعاني، وورد إلى حلب في سنة ست وعشرين وستهائة ونزل عند الطواشي طغريل الأتابك بحلب، فأكرمه إكراما زائدا، ثم سافر إلى عند الطواشي طغريل الأتابك بحلب، فأكرمه إكراما زائدا، ثم سافر إلى عند الطواشي طغريل الأتابك بحلب، فأكرمه إكراما زائدا، ثم سافر إلى

دمشق سنة سبع وعشرين، ثم عاد إلى حلب في سنة ثمان وعشرين، ثم توجه إلى الموصل فتوفي بها في التاريخ المذكور، ونسبة الجزيرة إلى ابن عمر، وهو رجل من أهل برقعيد من أعمال الموصل اسمه عبد العزيز بن عمر بنى هذه المدينة فأضيفت إليه.

#### ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وستهائة

في هذه السنة في المحرم توفي شهاب الدين طغريل الأتابك بحلب.

#### ذكر مسير السلطان الملك الكامل من مصر إلى قتال كيقباذ ملك بلاد الروم

في هذه السنة وقع من كيقباذ بن كيخسرو، ملك بلاد الروم التعرض إلى بلاد خلاط، فرحل الملك الكامل بعساكره من مصر، واجتمعت عليه الملوك من أهل بيته، ونزل شهالي سلمية في شهر رمضان من هذه السنة، ثم سار بجموعه ونزل على النهر الأزرق في حدود بلد الروم، وقد ضرب في عسكره ستة عشر دهليزا، لستة عشر ملكا في خدمته منهم أخوته: الملك الأشرف موسى صاحب دمشق، والملك المظفر غازي صاحب ميافارقين، والملك الحافظ أرسلان شاه صاحب قلعة جعبر، والصالح اسهاعيل أولاد الملك العادل، والملك المعظم تورانشاه ابن السلطان صلاح الدين، كان قد أرسله ابن أخيه الملك العزيز صاحب حلب مقدما على عسكر حلب إلى خدمة السلطان الملك الكامل، والملك المؤخر صاحب حلب الناهر صاحب البيرة داود بن السلطان صلاح الدين، وأخوه الملك الأفضل موسى صاحب سميساط ابن السلطان صلاح الدين، وكان قد ملكها بعد أخيه الملك الأفضل علي، والملك المظفر محمود صاحب هاة

ابن الملك المنصور محمد، والملك الصالح أحمد صاحب عينتاب ابن الملك الظاهر صاحب حلب، والملك الناصر داود صاحب الكرك ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل، والملك المجاهد شيركوه صاحب حص إبن محمد بن شيركوه، وكان قد حفظ كيقباذ ملك بلاد الروم الدربندات بالرجال والمقاتلة، فلم يتمكن السلطان من الدخول إلى بلاد الروم من جهة النهر الأزرق، وأرسل بعض العسكر إلى حصن منصور وهو من بلاد كيقباذ فهدموه، ورحل السلطان وقطع الفرات، وسار إلى السويدا، وقدم جاسته تقدير ألفين وخمسهائة فارس مع الملك المظفر صاحب حماة، فسار الملك المظفر بهم إلى خرتبرت، وسار كيقباذ ملك الروم إليهم واقتتلوا فانهزم العسكر الكاملي، وانحصر الملك المظفر صاحب حماة في خرتبرت مع جملة من العسكر، وجد كيقباذ في حصارهم والملك الكامل بالسويدا، وقد أحس من الملوك الذين في خدمته بالمخامرة والتقاعد، فإن شيركوه صاحب حمص سعى إليهم، وقال إن السلطان ذكر أنه متى ملك بـ لاد الروم فرقها على الملـ وك من أهـ ل بيته عوض مابأيدهم من الشام، ويأخذ الشام جميعه لينفرد بملك الشام ومصر، فتقاعدوا عن القتال وفسدت نياتهم وعلم الملك الكامل بذلك، فها أمكنه التحرك إلى قتال كيقباذ لذلك ودام الحصار على الملك المظفر صاحب حماة، فطلب الأمان فأمنه كيقباذ، ونزل إليه الملك المظفر فأكرمه كيقباذ وخلع عليه ونادمه وتسلم كيقباذ خرتبرت وأخذها من صاحبها، وكان من الأرتقية قرايب أصحاب ماردين، وكان قلد دخل في طاعة الملك الكامل، وصارت خرتبرت من بلاد كيقباذ، وكمان نزول المظفر صاحب حماة من خرتبرت يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة، وأقام عند كيقباذ يومين، ثم أطلقه وسار من عنده لخمس بقين من ذي القعدة من هذه السنة، أعنى سنة إحدى وثلاثين وستمائة، ووصل بمن معه إلى الملك الكامل وهو بالسويدا من بلاد آمد ففرح به، وقوى نفرة السلطان الملك الكامل يومئذ من الناصر داود صاحب الكرك، فألزمه بطلاق بنته فطلقها الناصر داود، وأثبت الملك الكامل طلاقها منه. وفي هذه السنة استتم بناء قلعة المعرة موكان قد أشار سيف الدين على بن أبي على الهذب ان على الملك المظفر صاحب حماة ببنائها، فبناها وتمت الآن وشحنها بالرجال والسلاح ولم يكن ذلك مصلحة، لأن الحليين حاصروها قيها بعد، وأخذوها وخربت المعرة بسببها.........

#### ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وستمائة

والملك الكامل بالبلاد الشرقية وقد انثنى عزمه عن قصد بلاد الروم للتخاذل الذي حصل في عسكره ، ثم رحل وعاد إلى مصر، وعاد كل واحد من الملوك إلى بلده.

وفيها: توفي الملك الزاهر داود صاحب البيرة ابن السلطان صلاح الدين ، وكان قد مرض في العسكر الكاملي، فخمل إلى البيرة مريضا وتوفي بها، وملك البيرة بعده ابن أخيه الملك العزيز محمد صاحب حلب، وكان الزاهر المذكور شقيق الظاهر صاحب حلب.

وفيها توفي القاضي بهاء الدين بن شداد في صفر، وكان عمره نحو شلاث وتسعين سنة، وصحب السلطان صلاح الدين وكان قاضي عسكره، ولما توفي صلاح الدين كان عمر القاضي المذكور نحو خمسين سنة، ونال القاضي بهاء الدين المذكور من المنزلة عند أولاد صلاح الدين وعند الأتابك طغريل مالم ينلها أحد، ولم يكن في آبائه من اسمه شداد، بل لعل ذلك في نسب أمه فاشتهر به، وغلب عليه، وأصله من الموصل، وكان فاضلا دينا، وكان اقطاعة على الملك العزيز مايزيد على مائة ألف درهم في السنة.

وفيها: لما سارت الملوك إلى بلادهم من خدمة الملك الكامل، وصل الملك المظفر صاحب حماة ودخلها لخمس بقين من ربيع الأول من هذه

السنة، واتفق مولد ولده الملك المنصور محمد بعد مقدمه بيومين في الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيتا من ربيع الأول من هذه السنة، أعني سنة اثنتين وثلاثين وستائة، فتضاعف السرور بقدوم الوالد والولد، قال الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد قصيدة طويلة في ذلك فمنها:

غدااللك محروس الدرى والقواعد باشرف مولود لاشرف والد حبينابه يوم الخميس كأنه خميس بداللناس في شخص واحد فسميته باسم النبي محمد وجديده فاستوفي جميع المحامد

أي باسم جديه الملك الكامل محمد والد والدته، والملك المنصور محمد صاحب حماة والد والده ومنها:

كأني به في سدة الملك جالسا

وقد سادفي أوصافه كل سائل

ووافساكمسن أبنسائه وبينهسم

بأنجم سعدنورهاغير خمامد

إلاأيها الملكك المظفر دعوي

ستوري بها زندي ويشتد ساعدي

هنیئالک اللک الدي بقدومه ترحل عناکل هم معاود

وفيها: لما تفرقت العساكر الكاملية قصد كيقباذ بن كيخسرو صاحب بلاد الروم حران والرها وحاصرهما واستولى عليهما وكانا للسلطان الملك الكامل.

وفيها: توفي بالقاهرة القاسم بن عمر بن على الحموي، المصري الدار،

المعروف بابن الفارض، وله أشعار جيدة منها قصيدته التي عملها على طريقة الفقراء وهي مقدار ستائة بيت.

#### ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستمائة

في هذه السنة سار الناصر داود من الكرك إلى بغداد ملتجنا إلى الخليفة المستنصر، لما حصل عنده من الخوف من عمه الملك الكامل، وقدم إلى الخليفة تحفا عظيمة وجواهر نفيسة، فأكرمه الخليفة المستنصر، وخلع عليه وعلى أصحابه، وكان الناصر داود يظن أن الخليفة يستحضره في ملاً من الناس، كما استحضر مظفر الدين صاحب إربل، فلم يحصل له ذلك، وألح في طلب ذلك من الخليفة، فلم يجبه..........

وكان الخليفة متوقفا على استحضار داود رعاية لخاطر الملك الكامل، فجمع بين المصلحتين واستحضره ليلا، ثم عاد الملك الناصر إلى الكرك.

وفي هذه السنة: سار السلطان الملك الكامل من مصر إلى البلاد الشرقية، واسترجع حران والرها من يد كيقباذ صاحب بلاد الروم، وأمسك أجناد كيقباذ ونوابه الذين كانوا بها وقيدهم وأرسلهم إلى مصر، فلم يستحسن ذلك منه، ثم عاد الملك الكامل إلى دمشق، وأقام عند أخيه الملك الأشرف حتى خرجت هذه السنة.......

#### ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة

فيها عاد السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية.

#### ذكر وفاة الملك العزيز صاحب حلب

وفي هذه السنة كان قد خرج الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر

غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى حارم للصيد ورمى البندق، واغتسل بهاء بارد فحم ودخل إلى حلب وقد قويت به الحمى، واشتد مرضه وتوفي في ربيع الأول من هذه السنة، وكان عمره ثلاث وعشرين سنة وشهورا، وكان حسن السيرة في رعيته، ولما توفي تقرر في الملك بعده ولده الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز محمد، وعمره نحو سبع سنين، وقام بتدبير الدولة شمس الدين لولؤ الأرمني، وعز الدين عمر بن مجلي، وجمال الدولة إقبال الخاتوني والمرجع في الأمور إلى والدة الملك العزيز ضيفة خاتون بنت الملك العادل.

وفي هذه السنة توفي علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب بلاد الروم، وملك بعده ابنه غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن سليان بن قطلمش بن أرسلان بن سلجوق.

وفي هذه السنة قويت الوحشة بين الملك الكامل وبين أخيه الملك الأشرف، وكان ابتداؤها مافعله شيركوه صاحب حمص لما قصد الملك الكامل بلاد الروم، فاتفق الملك الأشرف مع صاحبة حلب ضيفة خاتون أخت الملك الكامل، ومع باقي الملوك على خلاف الملك الكامل ومع باقي الملوك على خلاف الملك الكامل ولاده الملك المظفر صاحب حماة، فلما امتنع تهدده الملك الأشرف بقصد بلاده وانتزاعها منه، فقدم خوفا من ذلك إلى دمشق، وحلف للملك الأشرف ووافقه على قتال الملك الكامل، وكاتب الملك الأشرف كيخسرو صاحب بلاد الروم، واتفق معه على قتال أخيه الملك الكامل إن خرج من مصر، وأرسل الملك الأشرف يقول للناصر داود صاحب الكرك: إنك إن وافقتني جعلتك ولي عهدي وأوصيت لك بدمشق، وزوجتك بابنتي، فلم يوافقه الناصر على ذلك لسوء حظه، ورحل إلى الديار المصرية إلى خدمة الملك الكامل، وصار معه على ملوك الشام، فسر به اللمك الكامل وجدد الكامل، وصار معه على ملوك الشام، فسر به اللمك الكامل وجدد على ابنته عاشور التي طلقها منه، وأركب الناصر داود بسناجق

السلطنة ووعده انه ينتزع دمشق من الملك الأشرف أخيه ويعطيه إياها، وأمر الملك الكامل أمراء مصر وولده الملك العادل أبا بكر ابن الملك الكامل فحملوا الغاشية بين يدي الملك الناصر داود، وبالغ في إكرامه.

وفي هذه السنة توجه عسكر حلب مع الملك المعظم توران شاه عم الملك العزيز، فحاصروا بغراس، وكان قد عمرها الداوية بعد مافتحها السلطان صلاح الدين وخربها، وأشرف عسكر حلب على أخذها، ثم رحلوا عنها بسبب الهدنة مع صاحب أنطاكية، ثم إن الفرنج أغاروا على ربض دربساك، وهي حينئذ لصاحب حلب، فوقع بهم عسكر حلب وولى الفرنج منهزمين، وكثر فيهم القتل والأسر، وعاد عسكر حلب بالأسرى ورؤوس الفرنج، وكانت هذه الوقعة من أجل الوقائع.

وفي هذه السنة استخدم الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل، وهو بالبلاد الشرقية، وهي: آمد، وحصن كيفا، وحران وغيرها نائبا عن أبيه الخوارزمية عسكر جلال الدين منكبرتي، فإنهم بعد قتله ساروا إلى كيقباذ ملك بلاد الروم وخدموا عنده، وكان فيهم عدة مقدمين مثل بركة خان وكشلوخان وصاروخان، وفرخان، وبردي خان، فلها مات كيقباذ وتولى ابنه كيخسرو قبض على بركة خان وهو أكبر مقدميهم، ففارقت الخوارزمية حينئذ خدمته، وساروا عن الروم، ونهبوا ماكان على طريقهم، فاستهالهم الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل، واستأذن أباه في استخدامهم، فأذن له واستخدامهم.

#### ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وستهائة

وقد استحكمت الوحشة بين الأخوين الكامل والأشرف، وقد لحق الملك الأشرف الذرب، وضعف بسببه، وعهد بالملك إلى أخيه الملك الصالح اسهاعيل ابن الملك العادل صاحب بصرى.

#### ذكر وفاة الملك الأشرف

وفي هذه السنة توفي الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب، وكان قد مرض بالذرب واشتد به حتى توفي في المحرم من هذه السنة، وتملك دمشق أخوه الصالح اسماعيل بعهد منه، وكان مدة ملك الأشرف دمشق ثمان سنين وشهورا وعمره نحو ستين سنة، وكان مفرط السخاء يطلق الأموال الجليلة النفيسة، وكان ميمون النقيبة لم تنهزم له راية، وكان سعيدا، ويتفق له أشياء خارقة للعقل، وكان حسن العقيدة وبنى بدمشق قصورا ومنتزهات حسنة، وكان منهمكا في اللذات وسياع الأغاني، فلم مرض أقلع عن ذلك وأقبل على الاستغفار إلى ان توفي ودفِّن في تربته بجانب الجامع، ولم يخلف من الأولاد إلا بنتا واحدة تزوجها الملك الجواد يونس بن مودود ابن الملك العادل، وكان سبب الوحشة بينه وبين أخيه الملك الكامل، بعد ماكان بينهما من المصافاة، أن الملك الأشرف لم يبق بيده غير دمشق وبالدها، وكانت لاتفى بما يجتاجه وما يبذله، وقت قدوم أخيه الملك الكامل إلى دمشق، وأيضًا لما فتح الملك الكامل آمد وبالادها لم يزده منها شيئا، وأيضًا بلغه أن الملك الكامل يريد أن ينفرد بمصر والشام، وينتزع دمشق منه، فتغير يسبب ذلك.

ولما استقر الملك الصالح اسماعيل في ملك دمشق، كتب إلى الملوك من أهله، وإلى كيخسرو صاحب بلاد الروم في اتفاقهم معه على أخيه الملك الكامل، فوافقوه على ذلك إلا الملك المظفر صاحب حماة، وأرسل الملك المظفر رسولا إلى الملك الكامل يعرفه انتهاؤه إليه، وأنه إنها وافق الملك الأشرف خوفا منه، فقبل الملك الكامل عذره، وتحقق صدق ولائه، ووعده بانتزاع سلمية من صاحب حمص وتسليمها إليه.

### ذكر مسير السلطان الملك الكامل إلى دمشق واستيلائه عليها ومايتعلق بذلك

لما بلغ الملك الكامل وفاة أخيه الملك الأشرف سار إلى دمشق، ومعه الناصر داود صاحب الكرك، وهو لايشك ان الملك الكامل يسلم إليه دمشق لما كان قد تقرر بينها، وأما الملك الصالح اسماعيل فإنه استعد للحصار، ووصل إليه نجدة الحلبيين وصاحب حمص، ونازل الملك الكامل دمشق، وأخرج الملك الصالح اسهاعيل النفاطين فأحرق العقيبة جميعها ومابها من خانات وأسواق، وفي مدة الحصار وصل من عند صاحب حص رجالة يزيدون على خسين رجلا، نجدة للصالح اسهاعيل، وظفر بهم الملك الكامل فشنقهم بين البساتين عن آخرهم، وحال نزول الملك الكامل على دمشق أرسل توقيعا للملك المظفر صاحب حماة بسلمية، فتسلمها الملك المظفر، واستقرت نوابه بها، وكان نزول الملك الكامل على دمشق في جمادي الأولى من هذه السنة في قوة الشتاء، ثم سلم الملك الصالح اسماعيل دمشق إلى أخيه الملك الكامل، وتعوض عنها بعلبك والبقاع مضاف إلى بصرى، وكان قد ورد من الخليفة المستنصر محيي الديس يوسف ابن الشيخ جمال الديس ابن الجوزي رسولا للتوفيق بين الملوك ، فتسلم الملك الكامل دمشق الحدى عشرة ليلة بقيت من جمادي الأولى، وكان الملك الكامل شديد الحنق على شيركوه صاحب حص فأمر العسكر فبرزوا لقصد حمص، وأرسل إلى صاحب حماة وأمره بالمسير إليها فبرز الملك المظفر من حماة، ونزل على الـرستن، وإشتد خوف شيركوه صاحب حمص وتخضع للملك الكامل وأرسل إليه نساءه ودخلن على الملك الكامل، فلم يلتفت إلى ذلك، ثم بعد استقرار الملك الكامل في دمشق لم يلبث غير أيام حتى مرض، واشتد مرضه وكان سببه إنه لما دخل قلعة دمشق أصابه زكام، فدخل الحمام وسكب عليه ماء شديد الحرارة فاندفعت النزلة إلى معدتة وتورمت منها، وحصل له حمى ونهاه الأطباء عن القيء وخوفوه منه فلم يقبل وتقيأ فهات لوقته،

وعمره نحو ستين سنة وكانت وفاته لتسع بقين من رجب من هذه السنة أعنى سنة خمس وثـ لاثين وستهائة، وكـ ان بين موتــه ومــوت أخيه الملـك الأشرف نحو ستة أشهر وكانت مدة ملكه لمصر من حين مات أبوه عشرين سنة، وكان بها نائبا قبل ذلك قريبا من عشرين سنة، فحكم في مصر نائبًا وملكا نحو أربعين سنة، وأشبه حاله حال معاوية بن أبي سفيان، فإنه حكم في الشام نائبا نحو عشرين، وملكا نحو عشرين، وكان الملك الكامل ملكا جليلا مهيبا حازما، حسن التدبير، وأمنت الطرق في أيامه، وكان يباشر تدبير المملكة بنفسه، واستوزر في أول ملكه وزير أبيه صفى الدين بن شكر، فلما مات ابن شكر لم يستوزر أحدا بعده، وكان يخرج الملك الكامل بنفسه فينظر في أمور الجسور عند زيادة النيل وإصلاحها، فعمرت في أيامه ديار مصر أتم العمارة، وكان محب للعلماء ومجالستهم، وكانت عنده مسائل غريبة في الفقه والنحو يمتحن بها الفضلاء إذا حضروا في خدمته، وكان كثير السماع لـالأحاديث النبوية، وتقدم عنده بسببها الشيخ عمر بن دحية، وبني له دار الحديث بين القصرين في الجانب الغربي، وكانت سوق الآداب والعلوم عنده نافقة رحمه الله تعالى، وكان أولاد الشيخ صدر الدين بـن حموية من أكابر دولته، وهم الأمير فخر الدين ابن السيخ، وأخوته عهاد الدين وكهال الدين ومعين الدين أولاد الشيخ المذكور، وكل من أولاد الشيخ المذكور حاز فضيلتي السيف والقلم، فكان يباشر التدريس ويتقدم على الجيش.

ولما مات السلطان الملك الكامل بدمشق كان معه بها الملك الناصر داود صاحب الكرك ،فاتفقت آراء الأمراء على تحليف العسكر للملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل، وهو حينئذ نائب أبيه بمصر، فحلف له جميع العسكر، وأقاموا في دمشق الملك الجواد يونس بن مودود ابن الملك العادل أبو بكر بن أبوب نائبا عن الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل، وتقدمت الأمراء إلى الملك الناصر داود بالرحيل عن دمشق الكامل، وتقدمت الأمراء إلى الملك الناصر داود بالرحيل عن دمشق

وهددوه إن أقام، وتأخر مع الجواد يونس بعض العسكر ومقدمهم عماد الدين ابن الشيخ، وبقي يباشر الأمور مع الملك الجواد.

ولما بلغ شيركوه صاحب حمص وفاة الملك الكامل فرح فرحا عظيا، وأتاه فرج ما كان يطمع نفسه به ، وأظهر سرورا عظيا ولعب بالكرة على خلاف العادة وهوفي عشر السبعين، وأما الملك المظفر صاحب حماة فإنه حزن لذلك حزنا عظيا، ورحل من الرستن، وعاد إلى حماة، وأقام فيها للعزاء، وأرسل صاحب حمص ارتجع سلمية من نواب الملك المظفر، وقطع القناة الواصلة من سلمية إلى حماة فيبست بساتينها، ثم عزم على قطع النهر العاصي عن حماة فسد خرجه من بحيرة قدس التي بظاهر حمص فبطلت نواعير حماة والطواحين، وذهب ماء العاصي في أودية بجوانب البحيرة ثم لما لم يجد له الماء مسلكا عاد فهدم ماعمله صاحب حمص، وجرى كما كان أولا، وكذلك كان قد حصل لصاحب حلب ولعسكرها الخوف من الملك الكامل، فلما بلغهم موته أمنوا من ذلك.

#### ذكر استيلاء الحلبيين على المعرة وحصارهم حماة

ولما بلغ الحلبيين موت الكامل اتفقت آراؤهم على أخذ المعرة، ثم أخذ هماة من الملك المظفر صاحب حماة لموافقته الملك الكامل على قصدهم، ووصل عسكر حلب إلى المعرة وانتزعوها من يد الملك المظفر صاحب حماة، وحاصروا قلعتها وخرجت المعرة حينئذ عن ملك الملك المظفر صاحب حماة، ثم سار عسكر حلب ومقدمهم المعظم توران شاه بن صلاح الدين إلى حماة بعد استيلائهم على المعرة، ونازلوا حماة وبها صاحبها الملك المظفر، ونهب العسكر الحلبي بلاد حماة، واستمر الحصار على حماة حتى خرجت هذه السنة.

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة عقد لسلطان الروم غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو العقد على غازية خاتون بنت الملك العزيز محمد صاحب حلب، وهي صغيرة حينتذ، وتولى القبول عن ملك بلاد الروم قاضي دوقات، ثم عقد للملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز صاحب حلب العقد على أخت كيخسرو وهي ملكة خاتون بنت كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان، وأم ملكة خاتون المذكورة بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب، وكان قد زوجها الملك المعظم عيسى صاحب دمشق بكيقباذ المذكور، وخطب لغياث الدين كيخسرو بحلب.

· وفيها خرجت الخوارزمية عن طاعة الملك الصالح أيوب بعد موت أبيه الملك الكامل، ونهبوا البلاد.

وفيها سار لـؤلؤ صاحب الموصل، وحاصر الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل بسنجار، فأرسل الملك الصالح واسترضى الخوارزمية، وبذل لهم حران والرها فعادوا إلى طاعته، واتقع مع بدر الـدين لـؤلؤ صاحب الموصل، فانهزم لؤلؤ وعسكره هزيمة قبيحة، وغنم عسكر الملك الصالح منهم شيئا كثيرا.

وفي هذه السنة جرى بين الملك الناصر داود صاحب الكرك، وبين الملك الجواد يونس المتولي على دمشق مصاف بين جينين ونابلس، انتصر فيه الملك الجواد يونس، وانهزم الملك الناصر داود هزيمة قبيحة، وقوي الملك الجواد بسبب هذه الوقعة، وتمكن من دمشق ونهب عسكر الملك الناصر وأثقاله.

وفي أواخر هذه السنة ولد والدي الملك الأفضل نور الدين علي ابن الملك المظفر صاحب حماة.

#### ثم دخلت سنة ست وثلاثين وستمائة

في هذه السنة رحل عسكر حلب المحاصر لحماة بعد مولد الملك الأفضل، وكان قد طالت مدة حصارهم لحماة وضجروا، فتقدمت إليهم ضيفة خاتون صاحبة حلب بنت الملك العادل بالرحيل عنها فرحلوا، وضاق الأمر على الملك المظفر في هذا الحصار، وانفق فيه أموالا كثيرة، واستمرت المعرة في يد الحلبيين، وسلمية في يد صاحب حمص، ولم يبق بيد الملك المظفر غير حماة وبعرين، ولما جرى ذلك خاف الملك المظفر أن تخرج بعرين بسبب قلعتها، فتقدم بهدمها فهدمت إلى الأرض في هذه السنة.

#### ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على دمشق

وفي هذه السنة في جمادى الآخرة استولى الملك الصالح أيوب ابن السلطان الملك الكامل على دمشق وأعالها، بتسليم الملك الجواد يونس، وأخذ العوض عنها: سنجار، والرقة، وعانة، وكان سبب ذلك أن الملك العادل ابن الملك الكامل صاحب مصر لما علم باستيلاء الملك الجواد على دمشق، أرسل إليه عهاد الدين ابن الشيخ لينتزع دمشق منه، وأن يعوضه عنها إقطاعا بمصر، فهال الجواد يونس إلى تسليمها إلى الملك الصالح حسبها ذكرناه، وجهز على عهاد الدين ابن الشيخ من وقف له بقصة، فلها أخذها عهاد الدين منه ضربه ذلك الرجل بسكين فقتله، ولما وصل الملك الصالح أيوب إلى دمشق وصل معه الملك المظفر صاحب عاة معاضدا له، وكان قد لاقاه إلى اثناء الطريق، واستقر الملك الصالح أيوب المدين أن وسار الجواد يونس إلى البلاد الشرقية أيوب الملكورة فتسلمها.

ولما استقر ملك الملك الصالح بدمشق وردت عليه كتب المصريين يستدعونه إلى مصر ليملكها، وسأله الملك المظفر صاحب حماة في منازلة حمص وأخذها من شيركوه، فبرز إلى الثنية وكان قد نازلت الخوارزمية وصاحب حماة حمص، فأرسل شيركوه مالا كثيرا وفرقه في الخوارزمية، فرحلوا عنه إلى البلاد الشرقية، ورحل صاحب حماة إلى حماة، ثم كر الملك الصالح عائداً إلى دمشق طالبا مصر، وسار من دمشق إلى خربة المصوص وعيد بها عيد رمضان، ووصل إليه بعض عساكر مصر مقفزين.

ولما خرج الملك الصالح من دمشق جعل نائبه فيها ولده الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك الصالح، وشرع الملك الصالح يكاتب عمه الصالح اسماعيل صاحب بعلبك ويستدعيه إليه، وعمه اسماعيل المذكور يتحجج ويعتذر عن الحضور ويظهر له أنه معه،وهو يعمل في الباطن على ملك دمشق، وأخذها من الصالح أيوب، وكان قد سافر الملك الناصر صاحب الكرك إلى مصر واتفق مع الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل على قتال الملك الصالح أيوب، ووصل أيضا في هذه السنة عيي الدين ابن الجوزي رسولا من الخليفة ليصلح بين الأخوين العادل صاحب مصر والصالح أيوب المستولي على دمشق، وهذا محيي الدين صاحب مصر والصالح أيوب المستولي على دمشق، وهذا محيي الدين حضر ليصلح بين الكامل والأشرف، فاتفق أنه مات في حضوره في سنة أربع وثلاثين وخمس وثلاثين أربعة من السلاطين العظاء وهم: الملك الكامل صاحب مصر، وأخوه الأشرف صاحب دمشق، والعزيز صاحب حلب، وكيقباذ صاحب بلاد الروم، فقال في ذلك ابن والمسجف أحد شعراء دمشق.

ياإمام الهدى أباجعفر المناسس سصوريامن له الفخار الانيال ماجرى من رسولك الآن محيي الساسدين في هسنده البالد قليل جاء والأرض بالسلاطين ترهي وغدا والسديد منهم طلول وغدا والسديد منهم طلول أقف رالسروم والشام، ومصر أفهد أفهد أفهد ول

#### ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة

في هذه السنة في صفر سار الملك الصالح اسماعيل صاحب بعلبك ومعه شبركوه صاحب حمص بجموعها وهجموا دمشق، وحصروا القلعة وتسلمها الصالح اسماعيل، وقبض على المغيث فتح الدين عمر ابن الملك الصالح أيوب، وكان الملك الصالح أيوب بنابلس لقصد الاستيلاء على ديار مصر، وكان قد بلغه سعى عمه اسماعيل في الباطن، وكان للصالح أيوب طبيب يشق به يقال له الحكيم سعد الدين الدمشقي، فأرسله الصالح أيوب إلى بعلبك ومعه قفص من حمام نابلس ليطالعه بأخبار الصالح صاحب بعلبك، وحال وصول الحكيم المذكور علم به صاحب بعلبك فاستحضره وأكرمه وسرق الحمام التي لنابلس، وجعل موضعها حمام بعلبك ولم يشعر الطبيب المذكور بذلك، فصار الطبيب المذكور يكتب ان عمك اسماعيل قد جمع وهو في نية قصد دمشق ويطبق فيقعد الطير ببعلبك فيأخذ الصالح اسماعيل البطاقة ويزور على الحكيم إن عمك اسماعيل قد جمع ليعاضدك، وهو واصل إليك ويسرحه على حمام نابلس فيعتمد الصالح أيوب على بطاقة الحكيم، ويترك مايرد إليه من غيره من الأخبار، واتفق أيضا ان الملك المظفر صاحب حماة علم بسعى الصالح اسماعيل صاحب بعلبك في أخذ دمشق مع خلوها ممن يحفظها، فجهز نائبه سيف الدين على بن أبي على، ومعه جماعة من عسكر حماة وغيرهم، وجهـز معه من السلاح والمال شيئـا كثيرا ليصل إلى دمشق ويحفظها لصاحبها، وأظهر الملك المظفر وابن أبي علي أنها قد اختصما، وأن ابن أبي على قد غضب، واجتمع معه هذه الجماعة وقد

قصدوا فراق صاحب حماة لأنه يريد أن يسلم حماة للفرنج، كل ذلك خوفا من صاحب حمص شيركوه لئلا يقصد ابن أبي علي ويمنعه، فلم تخف عن شيركوه هذه الحيلة، ولما وصل ابن أبي علي إلى بحيرة حمص قصده شيركوه وأظهر أنه مصدقه فيها ذكر، وسأله الدخول إلى حمص ليضيفه وأخذ ابن أبي علي معه، وأرسل من استدعى باقي أصحاب ابن أبي علي إلى الضيافة فمنهم من سمع ودخل إلى حمص، ومنهم من هرب فسلم، فلما حصلوا عنده بحمص قبض على ابن أبي علي وعلى جميع من دخل حمص من الحمويين، واستولى على جميع ماكان معهم من السلاح والخزانة وبقي يعذبهم ويطلب منهم أموالهم حتى استصفاها، ومات ابن أبي علي وغيره في حبسه بحمص، والذي سلم وبقي إلى بعد موت شيركوه خلص، ولما جرى ذلك ضعف الملك المظفر صاحب حماة ضعفا شيركوه خلص، ولما جرى ذلك ضعف الملك المظفر صاحب حماة ضعفا كثيرا.

وأما الملك الصالح أيوب فلها بلغه قصد عمه اسهاعيل دمشق، رحل من نابلس إلى الغور، فبلغه استيلاء عمه على قلعة دمشق، واعتقال ولده المغيث عمر، ففسدت نيات عساكره عليه وشرعت الأمراء ومن معه من الملوك يحركون نقاراتهم ويرحلون مفارقين الصالح أيوب بالغور غير مماليكه واستاذ اسهاعيل بدمشق، فلم يبق عند الصالح أيوب بالغور غير مماليكه واستاذ داره حسام المدين ابن أبي علي، وأصبح الملك الصالح أيوب لايدري مايفعل ولاله موضع يقصده، فقصد نابلس، ونزل بها بمن بقي معه وسمع الناصر داود بذلك، وكان قد وصل من مصر إلى الكرك فنزل بعسكره وأمسك الملك الصالح أيوب وأرسله إلى الكرك واعتقله بها، وأمر بالقيام في خدمته بكل مايختاره، ولما اعتقل الصالح أيوب بالكرك تفرق عنه باقي أصحابه ومماليكه، ولم يبق منهم معه غير عدة يسيرة، ولماجرى ذلك أرسل أخو الصالح الملك العادل أبو بكر صاحب مصر يطلبه من الملك الناصر داود، فلم يسلمه الناصر داود، فأرسل الملك العادل وتهدد الملك الناصر بأخذ بلاده فلم يلتفت إلى ذلك.

#### ذكر غير ذلك

وفي هذه السنة بعد اعتقال الملك الصالح بالكرك قصد الناصر داود القدس، وكان الفرنج قد عمروا قلعتها بعد موت الملك الكامل، فحاصرها وفتحها وخرب القلعة وخرب برج داود أيضا، فإنه لما خربت القدس أولا لم يخرب برج داود فخربه في هذه المرة.

وفي هذه السنة تـوفي الملك المجاهد شيركوه صاحب حمص إبن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شاذي، وكانت مدة ملكه بحمص نحو ست وخمسين سنة، لأن صلاح الدين ملكه حص سنة إحدى وثمانين وخمسهائة، بعد موت أبيه محمد بن شيركوه، وكان عمره يومئذ نحو اثنتي عشرة سنة، وكان شيركوه المذكور عسوفا لرعيته، وملك حمص بعده ولده الملك المنصور ابراهيم بن شيركوه.

وفي هذه السنة استولى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل على سنجار، وأخذها من الملك الجواد يونس بن مودود ابن الملك العادل.

#### ذكر خروج الملك الصالح أيوب من الاعتقال والقبض على أخيه الملك العادل صاحب مصر وملك الملك الصالح آيوب ديار مصر

وفي هــذه السنة في أواخــر رمضان أفـرج الملك النــاصر داود صاحــب الكرك عن ابن عمه الملك الصالح أيوب، واجتمعت عليه مماليكه، وكاتبه إليها زهير، وسار الناصر داود وصحبته الصالح أيوب إلى قبة الصخرة، وتحالف بها على أن تكون ديار مصر للصالح، ودمشق والبلاد الشرقية للناصر داود، ولما تملك الصالح أيوب لم يف للناصر بذلك وكان يتأول في يمينه أنه كان مكرها، ثم سارا إلى غزة، فلما بلغ العادل صاحب مصر ظهور أمر أخيه الصالح عظم عليه وعلى والدته ذلك، وبرز بعسكر مصر، ونزل على بلبيس لقصد الناصر داود والصالح أخيه، وأرسل إلى عمه الصالح اسماعيل المستولى على دمشق أن يبرز ويقصدهما من جهة الشام، وأن يستأصلها فسار الصالح اسماعيل بعساكر دمشق، ونزل الفوار، فبينها الناصر داود والصالح أيـوب في هذه الشدة وهما بين عسكرين قد أحاطا بها، إذ ركبت جماعة من الماليك الأشرفية، ومقدمهم أيبك الأسمر، وأحاطوا بدهليز الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل، وقبضوا عليه وجعلوه في خيمة صغيرة وعليه من يحفظه، وأرسلوا إلى الملك الصالح أيوب يستدعونه، فأتاه فرج لم يسمع بمثله، وسار الملك الصالح أيوب والملك الناصر داود إلى مصر، وبقي في كل يوم يلتقي الملك الصالح فوج بعد فوج من الأمراء والعسمر، وكان القبض على الملك العادل ليلة الجمعة ثامن ذي القعدة من هذه السنة، فكانت مدة ملك ه نحو سنتين، ودخل الملك الصالح أيوب إلى قلعة الجبل بكرة الأحد لست بقين من الشهر المذكور، وزينت لمه البلاد وفرح الناس بمقدمه، وحصل للملك المظفر صاحب حماة من السرور والفرح بملك الملك الصالح مصر مالا يمكن شرحه، فإنه مازال على ولائه حتى أنه لما أمسك بالكرك كان يخطب له بحماة وبـ لادها، ولما استقـر الملك الصالح أيوب في ملك مصر وصحبته الناصر داود، حصل عند كل واحد منهما استشعار من صاحبه، وخاف الناصر داود ان يقبض عليه، فطلب دستورا، وتوجه إلى بلاده الكرك وغيرها.

#### ذكر وفاة صاحب ماردين

في هذه السنة، وقيل في سنة ست وثلاثين، توفي ناصر الدين أرتق أرسلان بن ايلغازي بن أرتق صاحب أرسلان بن ايلغازي بن أرتق صاحب ماردين، وكان يلقب الملك المنصور، وملك المذكور ماردين بعد أخيه حسام الدين يولق أرسلان حسبها تقدم ذكره في سنة ثهانين وخمسهائة، وبقي أرتق أرسلان متغلبا عليه مملوك والده البقش حتى قتله أرتق

أرسلان في سنة إحدى وستهائة، واستقل أرتق أرسلان بملك ماردين حتى توفي في هذه السنة، ولما مات الملك المنصور أرتق أرسلان المذكور حتى بعده ابنه الملك السبعيد نجم الدين غازي بن أرتق أرسلان المذكور حتى توفي في سنة ثلاث وخسين وستهائة ظنا، شم ملك بعده في السنة المذكورة ابنه الملك المظفر قرا أرسلان بن غازي بن أرتق أرسلان، وكانت وفاة المظفر قرا أرسلان المذكور سنة إحدى وتسعين وستهائة ظنا، ثم ملك بعده ولده الأكبر شمس الدين داود بن قرا أرسلان سنة وتسعة أسهر، ثم توفي وملك بعده أخوه الملك المنصور نجم الدين غازي بن قرا أرسلان في سنة ثلاث وتسعين وستهائة ظنا، ونقلت وفيات المذكورين أرسلان في سنة ثلاث وتسعين وستهائة ظنا، ونقلت وفيات المذكورين حسبها هو مشروح من تقويم رجل من ماردين ذكر فيه تواريخ بني أرتق، ولم أتحقق صحة ذلك، وسنذكر في سنة اثنتي عشرة وسبعهائة إن شاء الله الملك المنصور غازي المذكور في سنة اثنتي عشرة وسبعهائة إن شاء الله الملك المنصور غازي المذكور في سنة اثنتي عشرة وسبعهائة إن شاء الله الملك المنصور غازي المذكور في سنة اثنتي عشرة وسبعهائة إن شاء الله الملك.

#### ثم دخلت سنة ثهان وثلاثين وستهائة

في هذه السنة قبض الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل بعد استقراره في ملك مصر على أيبك الأسمر، مقدم الماليك الأشرفية وعلى غيره من الأمراء والماليك الذين قبضوا على أخيه، وأودعهم الحبوس، وأخذ في إنشاء مماليكه، وشرع الملك الصالح أيوب المذكور من هذه السنة في بناء قلعة الجزيرة واتخذها مسكنا لنفسه.

وفيها نزل الملك الحافظ أرسلان شاه ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب عن قلعة جعبر، وبالس، وسلمها إلى أخته ضيفة خاتون صاحبة حلب، وتسلم عوض ذلك أعزاز وبلادا معها تساوي مانزل عنه، وكان سبب ذلك أن الملك الحافظ المذكور أصابه فالج، وخشى من أولاده،

وتغلبهم عليه، ففعل ذلك لأنه كان ببلاد قريبة إلى حلب لايمكنهم التعرض إليه.

وفي هذه السنة كثر عبث الخوارزمية وفسادهم بعد مفارقة الملك الصالح أيوب البلاد الشرقية وساروا إلى قرب حلب، فخرج إليهم عسكر حلب مع الملك المعظم تورانشاه ابن صلاح الدين، ووقع بينهم الملك القتال فانهزم الحلبيون هزيمة قبيحة، وقتل منهم خلق كثير منهم الملك الصالح ابن الملك الأفضل ابن السلطان صلاح الدين، وأسر مقدم الجيش الملك المعظم المذكور، واستولى الخوارزميون على أثقال الحلبيين وأسروا منهم عدة كثيرة، ثم كانوا يقتلون بعضهم ليشتري غيرهم نفسه منهم بهاله، فأخذوا بذلك شيئا كثيرا، ثم نزل الخوارزمية بعد ذلك على منهم بهاله، فأخذوا بذلك شيئا كثيرا، ثم نزل الخوارزمية بعد ذلك على الحواضر والبلاد ودخلوا مدينة حلب، واستعد أهلها للحصار، وارتكب الخوارزمية من الزنا والفواحش والقتل ما ارتكبه التتر، ثم سارت الخوارزمية إلى منبج وهجموها بالسيف يوم الخميس لتسع بقين من ربيع الخوارزمية إلى منبج وهجموها بالسيف يوم الخميس لتسع بقين من ربيع الأول من هذه السنة، وفعلوا من القتل والنهب مثل ماتقدم ذكره، ثم رجعوا إلى بلادهم وهي حران ومامعها، بعد أن أخربوا بلد حلب.

#### ذكر عود الخوارزمية إلى بلد حلب وغيرها

ثم إن الخوارزمية رحلوا من حران، وقطعوا الفرات من الرقة، ووصلوا إلى الجبول، ثم إلى تل اعزاز، ثم سرمين، ثم إلى المعرة وهم ينهبون ما يجدونه، فإن الناس جفلوا من بين أيديهم، وكان قد وصل الملك المنصور ابراهيم بن شيركوه صاحب حمص ومعه عسكر من عسكر الصالح اسهاعيل المستولي على دمشق نجدة للحلبين، فاجتمع الحلبيون مع صاحب حمص المذكور وقصدوا الخوارزمية، واستمرت الخوارزمية على ماهم عليه من النهب حتى نزلوا على شيزر ونزل عسكر حلب على تل

السلطان، ثم رحلت الخوارزمية إلى جهة حماة ولم يتعرضوا إلى نهب لانتهاء صاحبها الملك المظفر إلى الملك الصالح أيوب، ثم سارت الخوارزمية إلى سلمية، ثم إلى الرصافة طالبين الرقة، وسار عسكر حلب من تل السلطان إليهم ولحقتهم العرب فأرمت الخوارزمية ماكان معهم من المكاسب وسيبوا الأسرى، ووصلت الخوارزمية إلى الفرات في أواخر شعبان في هذه السنة، ولحقهم عسكر حلب وصاحب حمص ابراهيم قاطع صفين، فعمل لهم الخوارزمية ستائر، ووقع القتال بينهم إلى الليل فقطع الخوارزمية الفرات وساروا إلى حران فسار عسكر حلب إلى البيرة وقطعوا الفرات منها وقصدوا الخوارزمية، واتقعوا قريب الرها لتسع بقين من رمضان هذه السنة، فولى الخوارزمية منهزمين، وركب صاحب حمص وعسكر حلب أقفيتهم يقتلون ويأسرون إلى أن حال الليل بينهم، ثم سار عسكر حلب إلى حران فاستولوا عليها، وهربت الخوارزمية إلى بلد عانة، وبادر بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل إلى نصيبين ودارا وكانتا لحنوارزمية فاستولى عليهما وخلص من كان بها من الأسرى، وكان منهم الملك المعظم توران شاه ابن السلطان صلاح الدين أسيرا في بلدة دارا من حين أسروه في كسرة الحلبيين، فحمله بدر الدين لؤلؤ إلى الموصل، وقدم له ثيابا وتحف وبعث به إلى عسكر حلب، واستولى عسكر حلب على الرقة، والرها، وسروج، ورأس عين، ومامع ذلك، واستولى صاحب حمص المنصور ابراهيم على بلد الخابور، ثم سار عسكر حلب ووصل إليهم نجدة من الروم وحاصروا الملك المعظم ابن الملك الصالح أيوب بآمد وتسلموها منه، وتركوا لـ حصن كيف وقلعة الهيثم، ولم يـزل ذلك بيده حتى توفي أبوه الملك الصالح أيوب بمصر، وسار إليها المعظم المذكور على ماسنـذكره إن شاء الله تعالى، وبقي ولد المعظـم، وهو الملك الموحد عبد الله بن المعظم تورانشاه بن الصالح أيوب ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب مالكاً لحصن كيفا إلى أيام التتر وطالت مدته بها.

#### ذكر ماكان من الملك الجواد يونس

في هذه السنة كان هلاك الملك الجواد يونس بن مودود ابن الملك العادل، وصورة ماجرى له أنه كان قد استولى بعد ملك دمشق على سنجار، وعانة، فباع عانة من الخليفة المستنصر بهال تسلمه منه، وسار لؤلؤ صاحب الموصل وحاصر سنجار، ويونس المذكور غائب عنها واستولى عليها، ولم يبق بيد يونس من البلاد شيء، فسار على البرية إلى غزة، وأرسل إلى الملك الصالح أيوب صاحب مصر يسأله في المصير إليه، فلم يجبه إلى ذلك، فسار يونس حينئذ ودخل إلى عكا وأقام مع الفرنج فأرسل الصالح اسهاعيل صاحب دمشق حينئذ وبذل مالا للفرنج وتسلم الملك الجواد يونس المذكور من الفرنج واعتقله، ثم خنقه.

وفي هذه السنة ولى الملك الصالح أيوب الشيخ عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام القضاء بمصر والوجه القبلي، وكان عز الدين المذكور بدمشق، فلما قوي خوف الصالح اسهاعيل صاحب دمشق من ابن أخيه الصالح أيوب صاحب مصر، سلم الصالح اسهاعيل: صفد، والشقيف، إلى الفرنج ليعضدوه ويكونوا معه على ابن أخيه الصالح أيوب، فعظم ذلك على المسلمين وأكثر الشيخ عز الدين بن عبد السلام التشنيع على الصالح اسهاعيل بسبب ذلك، وكذلك جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب، ثم خافا من الصالح اسهاعيل، فسار عز الدين بن عبد السلام الخاجب، ثم خافا من الصالح اسهاعيل، فسار عز الدين أبو عمرو بن الحاجب إلى الكرك، وأقام عند الملك الناصر داود صاحب الكرك ونظم المصرية.

#### ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستهائة

والصالح اسهاعيل صاحب دمشق، والمنصور ابراهيم بن شيركوه صاحب حمص، وصاحبة حلب متفقون على عداوة الملك الصالح أيوب صاحب مصر، ولم يوافقهم صاحب حماة على ذلك، واخلص في الانتهاء إلى صاحب مصر.

وفي هذه السنة اتقعت الخوارزمية مع الملك المظفر غازي صاحب ميافارقين ابن الملك العادل، وفيها في شعبان أصاب جدي الملك المظفر صاحب هماة الفالج وهو جالس بين أصحابه في قلعة هماة، وبقي أياما لايتكلم ولايتحرك، وكان ذلك في أواخر فصل الشتاء، وأرجف الناس بموته، وقام بتدبير المملكة مملوكه وأستاذ داره سيف الدين طغريل، ثم خف مرض الملك المظفر وفتح عينيه وصار يتكلم باللفظة واللفظتين لايكاد يفهم، وكان العاطب الجانب الأيمن منه، وبعث إليه الصالح صاحب مصر طبيبا حاذقا نصرانيا يقال له النفيس ابن طليب، فلم تنجع فيه المداواة واستمر على ذلك إلى أن توفي بعد سنتين وكسر على ماسنذكرة إن شاء الله تعالى.

وفي هذه السنة في ذي الحجة توفي الملك الحافظ نور الدين أرسلان ابن الملك العادل بن أيوب بأعزاز، وهي التي تعوضها عن قلعة جعبر، ونقل إلى حلب فدفن في الفردوس، وتسلم نواب الملك الناصر يوسف صاحب حلب قلعة أعزاز وأعالها.....

#### ثم دخلت سنة أربعين وستمائة

وفي هذه السنة كان بين الخوارزمية ومعهم الملك المظفر غازي صاحب ميافارقين، وبين عسكر حلب، ومعهم المنصور ابراهيم صاحب

مص مصاف قريب الخابور عند المجدل، في يوم الخميس لثلاث بقين من صفر هذه السنة، فولى المظفر غازي والخوارزمية منهزمين أقبح هزيمة، ونهب منهم عسكر حلب شيئا كثيرا، ونهبت وطاقات الخوارزمية ونساؤهم أيضا، ونزل الملك المنصور ابراهيم في خيمة الملك المظفر غازي، واحتوى على خزانته ووطاقه، ووصل عسكر حلب وصاحب مص إلى حلب في مستهل جمادى الأولى، مؤيدين منصورين.

ذكر وفاة الملكة ضيفة خاتون صاحبة حلب وهي والدة الملك العزيز

وفي هذه السنة في ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى، توفيت ضيفة خاتون بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب، وكان مولدها مرضها قرحة في مراق البطن وحمى، ودفنت بقلعة حلب، وكان مولدها سنة إحدى أو اثنتين وثهانين وخمسائة بقلعة حلب حين كانت حلب لأبيها الملك العادل، قبل أن ينتزعها منه أخوه السلطان صلاح الدين ويعطيها ابنه الظاهر غازي، فاتفق مولدها ووفاتها بقلعة حلب، ولما ولدت كان عند أبيها الملك العادل ضيف فسهاها ضيفة، فكانت مدة عمرها نحو تسع وخمسين سنة، وكان الملك الظاهر صاحب حلب قد تزوج قبل ضيفة خاتون بأختها غازية وتوفيت، فلها توفيت غازية تزوج باختها ضيفة خاتون المذكورة، وكانت ضيفة خاتون قد ملكت حلب باختها ضيفة خاتون المذكورة، وكانت ضيفة خاتون قد ملكت حلب بالملك أحسن قيام، وكانت مدة ملكها نحو ست سنين، ولما توفيت كان عمر ابن ابنها الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز نحو ثلاث عشرة سنة، فأشهد عليه أنه بلغ، وحكم واستقل بمملكه حلب، وماهو مضاف اليها، والمرجع في الأمور إلى جمال الدين إقبال الأسود الخصي الخاتوني.

#### ذكر وفاة المستنصر بالله

في هذه السنة توفي المستنصر بالله أبو جعفر المنصور بن الظاهر محمد ابن الإمام الناصر أحمد، بكرة الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة، وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة إلا شهرا، وكان حسن السيرة عادلا في الرعية، وهو الذي بنى المدرسة ببغداد المسهاة بالمستنصرية على شط دجلة من الجانب الشرقي، مما يلي دار الخلافة، وجعل لها أوقافا جليلة على أنواع البر، ولما مات المستنصر اتفقت آراء أرباب الدولة مشل الدوادار والشرابي على تقليد الخلافة ولده عبد الله ولقبوه المستعصم بالله وهو سابع ثلاثينهم، وآخرهم، وكنيته أبو أحمد بن المستنصر بالله منصور، وكان عبد الله المستعصم ضعيف الرأي، فاستبد كبراء دولته بالأمر، وحسنوا له قطع الأجناد، وجمع المال، ومداراة التتر، ففعل ذلك وقطع أكثر العساكر.

#### ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستهائة

في هذه السنة قصدت التر بلاد غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان السلجوقي، صاحب بلاد الروم، فأرسل واستنجد بالحلبين، فأرسلوا إليه نجدة مع ناصح الدين الفارسي، وجمع العساكر من كل جهة والتقى مع التر، فانهزمت عساكر الروم هزيمة قبيحة، وقتل التر وأسروا منهم خلقا كثيرا، وتحكمت التر، واستولوا أيضا على خلاط وآمد وبلادهما، وهرب غياث الدين كيخسرو إلى بعض المعاقل، ثم أرسل إلى التر وطلب الأمان، ودخل في طاعتهم، ثم توفي غياث الدين كيخسرو المذكور بعد ذلك في سنة أربع وخسين وستائة، عياث الدين كيخسرو المذكور بعد ذلك في سنة أربع وخسين وستائة، الدين، ثم هرب عز الدين إلى قسطنطينية، وبقي ركن الدين في الملك تحت حكم التر، والحاكم البرواناه معين الدين سليان، والبرواناه لقبه تحت حكم التر، والحاكم البرواناه معين الدين سليان، والبرواناه لقبه المناه المناه المناه المناء المناه المنا

وهو اسم الحاجب بالعجمي، ثم إن البرواناه قتل ركن الدين وأقام في الملك ولدا له صغيرا،

وفيها: كانت المراسلة بين الصالح أيوب صاحب مصر والصالح اسهاعيل المغيث السهاعيل صاحب دمشق في الصلح، وأن يطلق الصالح اسهاعيل المغيث فتح الدين عمر ابن الملك الصالح أيوب وحسام الدين بن أبي علي الهذباني، وكانا معتقلين عند الملك الصالح اسهاعيل، فأطلق حسام الدين ابن أبي علي وجهزه إلى مصر، واستمر الملك المغيث ابن الصالح أيوب في الاعتقال، واتفق الصالح اسهاعيل مع الناصر داود صاحب الكرك، واعتضد بالفرنج، وسلما أيضا إلى الفرنج عسقلان وطبرية، فعمر الفرنج قلعتيهما، وسلما أيضا إليهم القدس بما فيه من المزارات.

قال القاضي جمال الدين بن واصل ومررت إذ ذاك بالقدس، متوجها إلى مصر، ورأيت القسوس وقد جعلوا على الصخرة قناني الخمر للقربان.

#### ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وستهائة

ذكر المصاف الذي كان بين عسكر مصر ومعهم الخوارزمية وبين عسكر دمشق ومعهم الفرنج وصاحب هص

في هذه السنة وصلت الخوارزمية إلى غزة باستدعاء الملك الصالح أيوب لنصرته على عمه الصالح اسهاعيل، وكان مسيرهم على حارم والروج إلى أطراف بلاد دمشق، حتى وصلوا إلى غزة، ووصل إليهم عدة كثيرة من العساكر المصرية مع ركن الدين بيبرس، مملوك الملك الصالح أيوب وكان من أكبر مماليكه، وهو الذي دخل معه الحبس لما حبس في الكرك، وأرسل الملك الصالح اسهاعيل عسكر دمشق مع الملك المنصور إبراهيم بن شيركوه صاحب حمص، وسار صاحب حمص جريدة ودخل

عكا، فاستدعى الفرنج على ماكان قد وقع عليه اتفاقهم ووعدهم بجزء من بلاد مصر، فخرجت الفرنج بالفارس والراجل، واجتمعوا أيضاً بصاحب حمص، وعسكر دمشق والكرك، ولم يحضر الناصر داود ذلك، والتقى الفريقان بظاهر غزة، فولى عسكر دمشق منهم خلقا عظيا، واستولى الملك الصالح أيوب صاحب مصر على غزة والسواحل والقدس، ووصلت الأسرى والرؤوس إلى مصر ودقت بها البشائر عدة أيام، ثم أرسل الملك الصالح صاحب مصر باقي عسكر مصر مع معين الدين ابن الشيخ، واجتمع إليه من بالشام من عسكر مصر والخوارزمية، وساروا إلى دمشق وحاصروها وبها صاحبها الملك الصالح اساعيل وابراهيم بن شيركوه صاحب حمص، وخرجت هذه السنة وهم محاصروها.

#### ذكر وفاة صاحب حماة

في هذه السنة توفي جدي الملك المظفر صاحب حماة تقي الدين محمود ابن الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، يوم السبت ثامن جمادى الأولى من هذه السنة أعني سنة اثنتين وأربعين وستهائة، وكانت مدة مملكته لحماة خس عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرة أيام، وكان منها مريضا بالفالج سنتين وتسعة أشهر وأياما، وكانت وفاتة وهو مفلوج بحمى حادة عرضت له وكان عمره ثلاثا وأربعين سنة، لأن مولده سنة تسع وتسعين وخسهائة، وكان شهها شجاعا فطنا ذكيا، وكان يجب أهل الفضائل والعلوم، استخدم الشيخ علم الدين قيصر المعروف بتعاسيف، وكان مهندسا فاضلا في العلوم الرياضية، فبنى للملك المظفر المذكور أبراجا بحهاة وطاحونا على النهر العاصي، وعمل له كرة من الخشب مده ونة رسم فيها جميع الكواكب المودة وعملت هذه الكرة بحهاة.

قال القاضي جمال الدين بن واصل : وساعدت الشيخ علم الدين

على عملها، وكان الملك المظفر يحضر ونحن نرسمها ويسألنا عن مواضيع، ولما مات الملك المظفر صاحب حماه ملك بعده الملك المنصور محمد بن ملك المظفر محمود المذكور، وعمره حينئذ عشر سنين وشهر واحد وثلاثة عشر يوما، والقائم بتدبير المملكة سيف السيد واحد وثلاثة عشر يوما، والقائم بتدبير المملكة سيف الملك المظفر، ومشاركه الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد المعروف بشيخ الشيوخ، والطواشي مرشد، والوزير بهاء الدين بن التاج، ومرجع الجميع إلى والدة الملك المنصور غازية خاتون بنت الملك الكامل.

وفيها: بلغ الملك الصالح نجم الدين أيوب وفاة ابنه الملك المغيث فتح الدين عمر في حبس الصالح اسماعيل صاحب دمشق، فاشتد حزن الصالح أيوب عليه وحنقه على الصالح اسماعيل.

وفي هذه السنة: توفي الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك المعادل أبي بكر بن أيوب صاحب ميافارقين، واستقر بعده في ملكه ولده الملك الكامل ناصر الدين محمد بن غازي.

وفيها: سير من حماة الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن نصر الله المعروف بيته ببني المغيرك رسولا إلى الخليفة ببغداد، وصحبته تقدمه من السلطان الملك المنصور صاحب حماة.

وفيها: توفي القاضي شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم ابن على بن محمد الشافعي، عرف بابن أبي الدم قاضي حماة، وكان قد توجه في الرسلية إلى بغداد فمرض في المعرة، وعاد إلى حماة مريضا فتوفي بها، وهو الذي ألف التاريخ الكبير المظفري وغيره.

#### ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة

فيها سير الصالح اسماعيل وزيره أمين الدولة الذي كان سامريا، وأسلم إلى العراق مستشفعا بالخليفة ليصلح بينه وبين ابن أخيه، فلم يجب الخليفة إلى ذلك، وكان أمين الدولة غالبا على الملك الصالح اسماعيل المذكور بحيث لايخرج عن رأيه.

#### ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على دمشق

وفيها تسلم عسكر الملك الصالح أيوب ومقدمهم معين الديس ابن الشيخ دمشق من الصالح اسماعيل آبن الملك العادل، وكان محصورا معه بدمشق ابراهيم بن شيركوه صاحب حص، فتسلم دمشق على ان يستقر بيد الملك الصالح اسهاعيل بعلبك وبصرى، والسواد، ويستقر بيد صاحب حمص حمص وماهو مضاف إليها، فأجابها معين الدين ابن الشيخ إلى ذلك، ووصل إلى دمشق حسام الدين ابن أبي علي بمن كان معه من العسكر المصري، واتفق بعد تسليم دمشق أن معين المدين ابن الشيخ مرض وتوفي بها، وبقي حسام الدين بن أبي على نائبًا بدمشق للملك الصالح أيوب، ثم إن الخوارزمية خرجوا عن طاعة الملك الصالح أيوب، فإنهم كانوا يعتقدون أنهم إذا كسروا الصالح اسماعيل وفتحوا دمشق يحصل لهم من البلاد والاقطاعات مايرضي خاطرهم، فلما لم يحصل لهم ذلك خرجوا عن طاعة الملك الصالح أيتوب، وصاروا مع الملك الصالح اسماعيل وانضم إليهم الناصر داود صاحب الكرك، وساروا إلى دمشق وحصروها، وغلت بها الأقوات وقاسى أهلها شدة عظيمة لم يسمع بمثلها، وقام حسام الدين بن أبي علي الهذباني في حفظ دمشق أتم قيام، وخرجت السنة والأمر على ذلك.

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

وفي هذه السنة قصدت التتر بغداد، وخرجت عساكر بغداد للقائهم، ولم يكن للتتر بهم طاقة، فولى التتر منهزمين على أعقابهم تحت الليل.

وفي هذه السنة توفيت ربيعة خاتون بنت أيوب، أخت السلطان صلاح الدين بدمشق بدار العقيقي، وكانت قد جاوزت ثهانين سنة، وبنت مدرسة للحنابلة بجبل الصالحية.

وفيها توفي الشيخ تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصلاح الفقيه المحدث.

وفيها توفي علم الدين على بن محمد بن عبد الصمد السخاوي شرح قصيدة الشاطبى في القراءات، وشرح المفصل للزمخشري، وسمى شرحه المفضل في شرح المفصل، وله مجموع سهاه كتاب سفر السعادة وسفير الافادة، ذكر فيه مسائل مشكلة في النحو، وعدة من أبيات المعاني، ولغة غريبة.

وفي هذه السنة لما تسلم دمشق الملك الصالح أيوب، تسلم نواب الملك المنصور صاحب حمص، وانتزعوها من صاحب حمص، واستقرت سلمية في هذه السنة في ملك الملك المنصور صاحب حماة.

وفيها توفي الشيخ موفق الدين أبو البقاء يعيش بن محمد بن على الموصلي الأصل، الحلبي المولد والمنشأ، النحوي ويعرف بابن الصائغ وكان ظريفا حسن المحاضرة شرح المفصل شرحا مستوفى ليس في الشروح مثله وله غير ذلك، وولد في رمضان سنة ثلاث وخمسين وخمسائة بحلب وتوفي بها في التاريخ المذكور ودفن بالمقام.

# ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستهائة ذكر كسرة الخوارزمية على القصب واستيلاء الصالح أيوب على بعلبك

كنا قد ذكرنا اتفاق الخوارزمية مع الصالح اسماعيل والناصر داود، ومحاصرتهم دمشق، وبها حسام الدين بن أبي على، ولما وقع ذلك اتفق الحلبيون والملك المنصور ابراهيم صاحب حمص، وصاروا مع الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل، وقصدوا الخوارزمية، فرحلت الخوارزمية عن دمشق وساروا إلى نحو الحلبيين وصاحب حمص، والتقوا على القصب في هذه السنة، فانهزمت الخوارزمية هزيمة قبيحة تشتت شملهم بعدها، وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان، وحمل رأسه إلى حلب، ومضت طائفة من الخوارزميين مع مقدمهم كشلو خان الخوارزمي، فلحقوا بالتتر، وصاروا معهم، وانقطع منهم جماعة، وتفرقوا في الشام وخدموا به، وكفى الله الناس شرهم، وَلمَا وصل خبر كسرتهم إلى الملك الصالح أيوب بديار مصر فرح فرحا عظيها، ودقت البشائر بمصر، وزال ماكان عنده من الغيظ على ابراهيم صاحب حمص، وحصل بينهما التصافي بسبب ذلك، وأما الصالح اسماعيل فإنه سار إلى الملك الناصر يوسف صاحب حلب، واستجار به، وأرسل الصالح أيوب يطلبه، فلم يسلمه الملك الناصر إليه، ولما جرى ذلك رحل حسام الدين بن أبي علي الهذباني بمن عنده من العسكر بدمشق، ونازل بعلبك وبها أولاد الصالح اسهاعيل وحاصرها وتسلمها بالأمان، وحمل أولاد الصالح اسهاعيل إلى الملك الصالح أيوب بديار مصر فاعتقلوا هناك، وكذلك بعث بأمين الدولة وزير الملك الصالح اسهاعيل وأستاذ ناصر الدين يغموره فاعتقلا بمصر أيضا، وزينت القاهرة ومصر، ودقت البشائر بهما لفتح بعلبك واتفق في هذه الأيام وفاة صاحب عجلون، وهو سيف الدين بن قليج،

فتسلم الملك الصالح أيوب عجلون أيضا، ولما جرى ماذكرناه أرسل الملك الصالح أيوب عسكرا مع الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ، وكان فخر الدين ابن الشيخ قد اعتقله الملك العادل أبو بكر ابن الملك الكامل، ثم لما ملك الملك الصالح أيوب مصر أفرج عنه وأمره بملازمة بيته فلازمه مدة، ثم قدمه في هذه السنة على العسكر وجهزه إلى حرب الملك الناصر داود صاحب الكرك، فسار فخر الدين المذكور واستولى على جميع بلاد الملك الناصر داود وولى عليها، وسار إلى الكرك وحاصرها وخرب ضياعها، وضعف الملك الناصر ضعفا بالغا ولم يبق بيده غير الكرك وحدها.

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة حبس الصالح أيوب مملوكه بيبرس، وهو الذي كان معه لما اعتقل في الكرك، وسببه ان بيبرس المذكور مال إلى الخوارزمية وإلى الناصر داود وصار معهم على أستاذه لما جرده إلى غزة كما تقدم ذكره، فأرسل أستاذه الصالح أيوب واستماله فوصل إليه فاعتقله في هذه السنة، وكان آخر العهد به.

وفيها أرسل الملك المنصور ابراهيم صاحب حمص ابن شيركوه، وطلب دستورا من الملك الصالح أيوب ليصل إلى بابه وينتظم في سلك خدمته، وكان قد حصل بابراهيم المذكور السل وسار على تلك الحالة من حمص متوجها إلى الديار المصرية ووصل إلى دمشق فقوي به المرض، وتوفي في دمشق فنقل إلى حمص ودفن بها، وملك بعده ولده الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك المنصور ابراهيم المذكور.

وفي هذه السنة بعد فتوح دمشق وبعلبك استدعى الملك الصالح أيوب خدمة حسام الدين بن أبي علي إلى مصر، وأرسل موضعه نائبا

بدمشق الأمير جمال الدين بن مطروح، ولما وصل حسام الدين بن أبي علي إلى مصر استنابه الملك الصالح بها، وسار الملك الصالح أيوب إلى دمشق، ثم سار إلى بعلبك، ثم عاد إلى دمشق، ووصل إلى خدمة الملك الصالح أيوب بدمشق الملك المنصور محمد صاحب حماة، والملك الأشرف موسى صاحب حمص فأكرمهما وقربهما، ثم أعطاهما الدستور فعادا إلى بلادهما، واستمر الملك الصالح بالشام حتى خرجت هذه السنة.

وفي هذه السنة توفي عهاد الدين داود بن موشك بالكرك وكان جامعا لمكارم الأخلاق.

#### ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستمائة

وفيها عاد الملك الصالح نجم الدين أيوب من الشام إلى الديار المصرية.

وفيها فتح فخر الدين ابن الشيخ قلعتي عسقلان وطبرية، والملك الصالح بالشام، بعد محاصرتها مدة، وكنا قد ذكرنا تسليمها إلى الفرنج في سنة إحدى وأربعين وستهائة، فعمروها واستمرتا بأيدي الفرنج حتى فتحتا في هذه السنة.

وفيها سلم الأشرف صاحب حمص شميميس للملك الصالح أيوب، فعظم ذلك على الحلبين لئلا يحصل الطمع للملك الصالح في ملك باقي الشام.

وفيها توفي الملك العادل أبو بكر ابن السلطان الملك الكامل بالحبس، وأمه الست السوداء تعرف ببنت الفقيه نصر، وكان مسجونا من حين قبض عليه ببلبيس إلى هذه الغاية، فكانت مدة مقامه بالسجن نحو ثمان سنين، وكان عمره نحو ثلاثين سنة، وخلف ولدا صغيرا وهو الملك المغيث فتح الدين عمر، وهو الذي ملك الكرك فيها بعد، ثم قتله الملك الظاهر بيبرس على ماسنذكره إن شاء الله تعالى.

وفي هذه السنة توجه الطواشي مرشد المنصوري، ومجاهد الدين أمير جندار من حماة إلى حلب، وأحضرا بنت الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر صاحب حلب، وهي عائشة خاتون زوج الملك المنصور صاحب حماة، وحضرت معها أمها فاطمة خاتون بنت السلطان الملك الكامل ابن العادل، ووصلت إلى حماة في العشر الأوسط من رمضان من هذه السنة، أعني سنة خس وأربعين وستائة، ووصلت في تجمل عظيم، واحتفل للقائها بحاة احتفالا عظيما.

وفي هذه السنة توفي علاء الدين قرا سنقر الساقي العادلي، أحد عاليك الملك العادل بن أيوب، وصارت مماليكه بالولاء للملك الصالح أيوب، ومنهم سيف الدين قلاوون الصالحي، الذي صار له ملك مصر والشام على ماسنذكره إن شاء الله تعالى......

#### ثم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة

فيها أرسل الملك الناصر صاحب حلب عسكرا مع شمس الدين لولؤ الأرمني، فحاصروا الملك الأشرف موسى بحمص مدة شهرين، فسلم إليهم حمص وتعوض عنها بتل باشر مضافا إلى مابيده من تدمر والرحبة، ولما بلغ الملك الصالح نجم الدين أيوب ذلك شق عليه، وسار إلى الشام لارتجاع حمص من الحلبين، وكان قد حصل له مرض وورم في مأبطه، ثم فتح وحصل منه ناصور، ووصل الملك الصالح إلى دمشق، وأرسل عسكرا إلى حمص مع حسام الدين ابن أبي علي وفخر الدين ابن الشيخ، فنازلوا حمص وحصروها، ونصبوا عليها منجنيقا مغربيا يرمى

بحجر زنتها مائة وأربعون رطلا بالشامي، مع عدة منجنيقات أخر، وكان الشتاء والبرد قويا، واستمر عليها الحصار واتفق حينئذ وصول الخبر إلى الملك الصالح وهو بدمشق بوصول الفرنج إلى جهة دمياط، وكان أيضا قد قوي مرضه، ووصل أيضا نجم الدين الباذرائي رسول الخليفة، وسعى في الصلح بين الملك الصالح والحلبين، وأن تستقر حمص بيد الحلبين، فأجاب الملك الصالح إلى ذلك وأمر العسكر فرحلوا عن حمص بعد أن أشرفوا على أخذها، ثم رحل الملك الصالح عن دمشق في مطروح، وأرسل حسام الدين ابن أبي علي قدامه ليسبقه إلى مصر وينوب عنه مها.

وفيها في يوم الخميس السادس والعشرين من شوال من السنة المذكورة، أعني سنة ست وأربعين وستهائة توفي أبو عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب الملقب جمال الدين، وكان والده عمر حاجبا للأمير عز الدين بن موسك الصلاحي، وكان كرديا واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن والفقه على مذهب مالك بن أنس وبالعربية، وبرع في علومه وأتقنها ثم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعها وأكب الخلق على الاشتغال عليه، ثم عاد إلى القاهرة ثم انتقل إلى اللذكور في أواخر سنة سبعين وخمسائة بأسنا بليدة بالصعيد، وكان الشيخ أبي عمرو المذكور في أواخر منفنا في علوم شتى، وكان الاغلب عليه علم العربية وأصول الفقه، صنف في العربية مقدمته الكافية، واختصر كتاب الأحكام للآمدي في أصول الفقه، فطبق ذكر هذين الكتابين أعني: الكافية، وغتصره في أصول الفقه، غطبق ذكر هذين الكتابين أعني: وأكب الناس على الاشتغال بها إلى زماننا هذا، وله غيرهما عدة وأكب الناس على الاشتغال بها إلى زماننا هذا، وله غيرهما عدة مصنفات.

وفيها أعني في سنة ست وأربعين وستائة توفي عز الدين أيبك المعظمي، في محبسه بالقاهرة، وكان المذكور قد ملك صرخد في سنة ثمان وستائة حسبها تقدم ذكره في السنة المذكورة، وقال ابن خلكان: إنه ملك صرخد في سنة احدى عشرة وستائة، قال: لأن أستاذه الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب حج في السنة المذكورة، وأخذ صرخد من صاحبها ابن قراجا، وأعطاها مملوكه أيبك المذكور، والظاهر أن الأول أصح، واستمرت في يد أيبك إلى سنة أربع وأربعين وستهائة، فأخذها الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل من أيبك المذكور، وأمسك أيبك في السنة المذكورة، وحمله إلى القاهرة وحبسه في دار الطواشي صواب، واستمر معتقلا بها حتى توفي معتقلا في هذه السنة في أوائل جمادى الأولى، ودفن خارج باب النصر في تربة شمس الدولة، ثم نقل إلى الشام ودفن في تربة كان قد أنشأها بظاهر دمشق على الشرف الاعلى مطلة على الميدان الأخضر الكبير رحمه الله تعالى، هكذا نقلت ذلك من وفيات الاعيان.

# ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستهائة ذكر ملك الفرنج دمياط ونزول الملك الصالح أشمون طناح

وفي هذه السنة سار ريد افرنس، وهو من أعظم ملوك الفرنج، وريد بلغتهم هو الملك أي ملك افرنس، وافرنس أمة عظيمة من أمم الفرنج، وكان جمع ريد افرنس نحو خمسين ألف مقاتل، وشتى في جزيرة قبرس، ثم سار ووصل في هذه السنة إلى دمياط، وكان قد شحنها الملك الصالح بالات عظيمة وذخائر وافرة، وجعل فيها بني كنانة، وهم مشهورون

بالشجاعة، وكان قد أرسل الملك الصالح فخر الدين ابن الشيخ بجهاعة كثيرة من العسكر ليكونوا قبالة الفرنج بظاهر دمياط، ولما وصلت الفرنج عبر فخر الدين ابن الشيخ من البر الغربي إلى البر الشرقي، ووصل الفرنج إلى البر الغربي لتسع بقين من صفر هذه السنة، ولما جرى ذلك هربت بنو كنانة وأهل دمياط منها، وأخلوا دمياط وتركوا أبوابها مفتخة، فتملكها الفرنج بغير قتال واستولوا على مابها من الذخائر والسلاحات، وكان هذا من أعظم المصائب، وعظم ذلك على الملك الصالح، وأمر بشنق بني كنانة فشنقوا عن آخرهم، ووصل الملك الصالح إلى المنصورة ونزل بها يوم الثلاثاء لخمس بقين من صفر هذه السنة، وقد اشتد مرضه وهو السل والقرحة التي كانت به وقد ايس منه.

#### ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على الكرك

وفي هذه السنة سار الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب من الكرك إلى حلب، لما ضاقت عليه الأمور مستجيرا بالملك الناصر صاحب حلب، وكان قد بقي عند الناصر داود من الجوهر مقدار كثير، قال: كان يساوي مائة ألف دينار إذا بيع بالهوان، فلما وصل إلى جلب سير الجوهر المذكور إلى بغداد وأودعه عند الخليفة المستعصم، ووصل اليه خط الخليفة بتسليمه، فلم تقع عينه عليه بعد ذلك، ولما سار الناصر داود عن الكرك استناب عليها ابنه عيسى، ولقبه الملك المعظم، وكان له ولدان آخران أكبر من عيسى المذكور هما: الامجد حسن والظاهر شاذي، فغضب الأخوان المذكوران من تقديم أخيهما عيسى عليهما، وبعد سفر أبيهما قبضا على أخيهما عيسى، وتوجه الأمجد حسن إلى الملك الصالح أيوب، وهو مريض على عيسى، وتوجه الأمجد حسن إلى الملك الصالح أيوب، وهو مريض على المنصورة، وبذل له تسليم الكرك على اقطاع له ولأخيه بديار مصر، فأحسن إليه الصالح أيوب وأعطاهما اقطاعا أرضاهما، وأرسل إلى الكرك فأحسن إليه الصالح أيوب وأعطاهما اقطاعا أرضاهما، وأرسل إلى الكرك

وتسلمها يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة من هذه السنة، وفرح الملك الصالح بالكرك فرحا عظيها مع ماهو فيه من المرض، لما كان في خاطره من صاحبها.

#### ذكر وفاة الملك الصالح أيوب

وفي هذه السنة توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب في ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة مضت من شعبان هذه السنة، أعني سبع وأربعين وستمائة، وكانت مدة مملكته للديار المصرية تسع سنين وثمانية أشهر وعشرين يوما، وكان عمره نحو أربع وأربعين سنة، وكان مهيبا عالي الهمة عفيفا طاهر اللسان واللذيل، شديد الوقار كثير الصمت، وجمع من الماليك الترك مالم يجتمع لغيره من أهل بيته، حتى كان أكثر أمراء عسكره مماليكه، ورتب جماعة من الماليك الترك حول دهليزه وسماهم البحرية، وكان لا يجسر أن يخاطبه أحد إلا جوابا، ولا يتكلم أحد بحضرته ابتداء وكانت القصص توضع بين يديه مع الخدام فيكتب بيده عليها وتخرج للموقعين، وكان لايستقل أحد من أهل دولته بأمر من الامور إلا بعد مشاورته بالقصص، وكان غاويا بالعارة، بنى قلعة الجزيرة، وبنى الصالحية، وهي بلدة بالسايح، وبني له بها قصورا للتصيد، وبني قصرا عظيما بين مصر والقاهرة يسمى بالكبش، وكانت أم الملك الصالح أيوب المذكور جارية سوداء تسمى ورد المني غشيها السلطان الملك الكامل فحملت بالملك الصالح، وكان للملك الصالح ثلاثة أولاد أحدهم فتح الدين عمر، توفي في حبس الصالح اسماعيل وكان قد توفي ولده الآخر قبله، ولم يكن قد بقى له غير المعظم تورانشاه بحصن كيفا، ومات الملك الصالح ولم يوص بالملك إلى احد فلما توفي أحضرت شجر الدر، وهي جارية الملك الصالح فخر الدين ابن الشيخ والطواشي جمال الدين محسنا، وعرفتها بموت السلطان، فكتموا ذلك خوفا من الفرنج، وجمعت شجر الدر الأمراء وقالت لهم السلطان يأمركم أن تحلفوا له ثم من بعده لولده الملك المعظم تورانشاه المقيم بحصن كيفا، وللأمير فخر الدين ابن الشيخ بأتابكية العسكر، وكتبت إلى حسام الدين بن أبي علي، وهو النائب بمصر بمثل ذلك، فحلفت الأمراء والاجناد والكبراء بالعسكر وبمصر وبالقاهرة على ذلك في العشر الأوسط من شعبان هذه السنة، وكان بعد ذلك تخرج الكتب والمراسم وعليها علامة الملك الصالح، وكان يكتبها خادم يقال له السهيلي فلا يشك أحد في أنه خط السلطان، فأرسل فخر الدين ابن الشيخ قاصدا لاحضار الملك المعظم من حصن كيفا، ولما جرى ذلك شاع بين الناس موت السلطان ولكن

أرباب الدولة لايجسرون أن يتفوهوا بذلك، وتقدم الفرنج عن دمياط إلى المنصورة، وجرى بينهم وبين المسلمين في مستهل رمضان من هذه السنة وقعة عظيمة استشهد فيها جاعة من كبار المسلمين، ونزلت الفرنج بحر مساح، ثم قربوا من المسلمين، ثم إن الفرنج كبسوا المسلمين على المنصورة بكرة الثلاثاء لخمس مضين من ذي القعدة، وكان فخر الدين يوسف ابن الشيخ صدر الدين ابن حمويه في الحمام بالمنصورة فركب مسرعا وصادفه جماعة من الفرنج فقتلوه، وكان سهدا في الدنيا ومات شهيدا، ثم حملت المسلمون والترك البحرية على الفرنج فردوهم على شهيدا، ثم حملت المسلمون والترك البحرية على الفرنج فردوهم على من حصن كيفا ووصل إلى دمشق في رمضان من هذه السنة، أعني سنة من حصن كيفا ووصل إلى دمشق في رمضان من هذه السنة، أعني سنة ووقعت مراكب المسلمين على الفرنج وأخذوا منهم اثنين وثلاثين مركبا، منها تسع شواني، فضعفت الفرنج لذلك وأرسلوا يطلبون القدس وبعض الساحل وأن يسلموا دمياط إلى المسلمين، فلم تقع الاجابة إلى

#### ذكر غير ذلك

وفي هذه السنة وقع الحرب بين صاحب الموصل بدرالدين لؤلؤ، وبين الملك الناصر صاحب حلب، فأرسل اليه الملك الناصر عسكراً والتقوا مع المواصلة بظاهر نصيبين، فانهزمت المواصلة هزيمة قبيحة، واستولى الحلبيون على أثقال لؤلؤ صاحب الموصل وخيمه، وتسلم الحلبيون نصيبين وأخذوها من صاحب الموصل، ثم ساروا إلى دارا فنازلوها وتسلموها وخربوها بعد حصار ثلاثة أشهر، ثم تسلموا قرقيسيا وعادوا إلى حلب.

## ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستمائة ذكر هزيمة الفرنج وأسر ملكهم

لما أقام الفرنج قبالة المسلمين بالمنصورة فنيت أزوادهم وانقطع عنهم المدد من دمياط، فإن المسلمين قطعوا الطريق الواصل من دمياط إليهم، فلم يبق لهم صبر على المقام، فرحلوا الأربعاء لثلاث مضين من المحرم متوجهين إلى دمياط، وركب المسلمون أكتافهم، ولما أسفر صباح الأربعاء خالطهم المسلمون، وبذلوا فيهم السيف فلم يسلم منهم إلا القليل، وبلغت عدة القتلى من الفرنج ثلاثين ألفا على ماقيل، وإنحاز ريد افرنس ومن معه من الملوك إلى بلد هناك وطلبوا الأمان فأمنهم الطواشي محسن الصالحي، ثم احتيط عليهم وأحضروا إلى المنصورة، وقيد ريد افرنس وجعل في الدار التي كان ينزلها كاتب الانشاء فخر الدين ابن لقيان، ووكل به الطواشي صبيح المعظمي، ولما جرى ذلك رحل الملك المعظم بالعساكر من المنصورة ونزل بفارسكور، ونصب بها برج خشب للملك المعظم.

#### ذكر مقتل الملك المعظم

وفي هذه السنة يوم الاثنين لليلة بقيت من المحرم قتل الملك المعظم تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب، وسبب ذلك ان المذكور أطرح جانب أمراء أبيه ومماليكه وكل منهم بلغه عنه من التهديد والوعيد مانفر قلبه منه، واعتمد على بطانته الذين وصلوا معه من حصن كيفا، وكانوا اطراف أراذل، فاجتمعت البحرية على قتله بعد نـزوله بفـارسكور، وهجمـوا عليه بـالسيـوف، وكان أول من ضربه ركين الدين بيرس الذي صار سلطانا فيها بعد على ماسندكوه إن شياء الله تعالى، فهرب الملك المعظم منهم إلى البرج الخشب الذي نصب له بفارسكور على ما تقدم ذكره، فأطلقوا في البرج النار فخرج الملك المعظم من البرج هاربا طالبًا البحر ليركب في حراقته، فحالوا بينه وبينهما بالنشاب فطرح نفسه في البحر فأدركوه وأتموا قتله في نهار الاثنين المذكور، وكانت مدة اقامته في المملكة من حين وصوله إلى الديار المصرية شهرين وأياما، ولماجري ذلك اجتمعت الامراء وإتفقوا على أن يقيموا شجر الدر زوجة الملك الصالح في المملكة، وأن يكون عز الدين أيبك الجاشنكير الصالحي المعروف بالتركهاني أتبابك العسكر، وحلفوا على ذلك، وخطب لشجر الدر على المنابر، وضربت السكة باسمها، وكان نقش السكة المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين، والدة الملك المنصور خليل، وكانت شجر الدر قد ولدت من الملك الصالح ولدا ومات صغيرا، وكان اسمه خليل فسميت والدة خليل، وكانت صورة علامتها على المناشير والتواقيع والله خليل، ولما استقر ذلك وقع الحديث مع ريد افرنس في تسليم دمياط بالافراج عنه، فتقدم ريد افرنس إلى من بها من نوابه في تسليمها فسلموها، وصعد إليها العلم السلطاني يوم الجمعة لثلاث مضين من صفر من هذه السنة، أعنى سنة ا ثهان وأربعين وستهائة، وأطلق ريد افرنس فركب في البحو بمن سلم معه نهار السبت غد الجمعة المذكورة، وأقلعوا إلى عكا ووردت البشرى بهذا الفتح العظيم إلى سائر الاقطار، وفي واقعة ريد افرنس يقول جمال الدين يحيى بن مطروح أبياتا منها:

قـــل للفـــرنسيـــس اذا جئتـــه

مقال صدق عن قرول نصيح التي مصراتبتغيم لكها التي مصراتبتغيم الكهان المناسر ياطبال ريح تحسب ان المناسر ياطبال ريح وكسل أصحابك أوردتهم وكسل أصحاب بحسن تدبيرك بطن الضريح

. خسون ألف الايرى منهم غيرقتي غيرقتي خيرة عني خيرة عيرة أو أسير جوري عني وقصل أو أسير جوري وقصل أو أسير جودة الأخداد أضم إن أضم والعداد الأخداد أو بقصد محيل والمان على حالها والقيان على حالها والقيان على حالها والقيان على حالها والقياد المان والقياد والقياد

ثم عادت العساكر، ودخلت القاهرة يوم الخميس تاسع صفر من السنة المذكورة، وأرسل المصريون رسولا إلى الأمراء الذين بدمشق في موافقتهم على ذلك فلم يجيبوا إليه، وكان الملك السعيد ابن الملك العزيز عثمان ابن الملك العادل صاحب الصبيبة قد سلمها إلى الملك الصالح أيوب، فلما جرى ذلك قصد قلعة الصبيبة فسلمت إليه، وكان من الملك السعيد ماسنذكره ان شاء الله تعالى.

#### ذكر ملك الملك المغيث الكرك

كان الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، قد أرسله الملك المعظم تورانشاه لماوصل الى الديار المصرية إلى الشوبك، واعتقله بها، وكان النائب على الكرك والشوبك بدر الدين الصوابي الصالحي، فلما جرى ماذكرناه من قتل الملك المعظم، ولما استقر عليه الحال بادر بدر الدين الصوابي المذكور فأفرج عن المغيث، وملكه القلعتين الكرك والشوبك، وقام في خدمته أتم قيام.

#### ذكر استيلاء الملك الناصر صاحب حلب على دمشق

ولما جرى ماذكرناه ولم يجب أمراء دمشق إلى ذلك كاتب الامراء القيمرية الذين بها الملك الناصر يوسف صاحب حلب ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين، فسار إليهم وملك دمشق ودخلها في يوم السبت لثمان مضين من ربيع الآخر من هذه السنة، ولما استقر الناصر المذكور في ملك دمشق خلع على جمال الدين ابن يغمور، وعلى الأمراء القيمرية بها، وأحسن إليهم واعتقل جماعة من الأمراء مماليك الملك الصالح، وعصت عليه: بعلبك، وعجلون، وشميميس مدة مديدة، ثم سلمت جميعها إليه، ولما ورد الخبر بذلك إلى مصر قبضوا على من عندهم من القيمرية، وعلى كل من اتهم بللل إلى الحليين.

#### ذكر سلطنة أيبك التركماني

ثم إن كبراء المدولة اتفقوا على إقامة عز الدين أيبك الجاشنكير الصالحي في السلطنة، لأنه اذا استقر أمر المملكة في امرأة على ماهو عليه

الحال تفسد الأمور، فأقاموا أيبك المذكور وركب بالسناجق السلطانية، وحملت الخاشية بين يديه يوم السبت آخر ربيع الآخر من هذه السنة، ولقب بالملك المعز، وأبطلت السكة والخطبة التي كانت باسم شجر الدر.

### ذكر عقد السلطنة للملك الاشرف موسى بن يوسف صاحب اليمن المعروف باقسيس

ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن ايوب.

ثم اجتمعت الامراء واتفقوا على أنه لابد من إقامة شخص من بني أيبوب في السلطنة، واجتمعوا على إقامة موسى المذكور ولقبوه الملك الأشرف، وأن يكون أيبك التركماني أتابكه، وأجلس الأشرف موسى المذكور في دست السلطنة، وحضرت الأمراء في خدمته يوم السبت لخمس مضين من جمادى الأولى من هذه السنة، وكان بغزة حينئذ جماعة من عسكر مصر مقدمهم خاص ترك، فسار إليهم عسكر دمشق فاندفعوا من غزة إلى الصالحية بالسايح، واتفقوا على طاعة المغيث صاحب الكرك، وخطبوا له بالصالحية يوم الجمعة لأربع مضين من جمادى الآخرة من هذه السنة، ولما جرى ذلك اتفق كبراء الدولة بمصر، ونادوا بالقاهرة ومصر إن البلاد للخليفة المستعصم، ثم جددت الأيمان للملك الأشرف موسى بالسلطنة ولأيبك التركماني بالأتابكية، وفي يوم الجمدار متوجها إلى جهة غزة ومعه تقدير ألفي فارس، وكان أقطاي الصالحي الملك الناصر بين يديه.

#### . ذكر تخريب دمياط

وفي هذه السنة اتفقت آراء أكابر الدولة، وهدموا سور دمياط في العشر الأخير من شعبان هذه السنة لما حصل للمسلمين عليها من الشدة مرة بعد أخرى، وبنوا مدينة بالقرب منها في البر وسموها المنشية، وأسوار دمياط التي هدمت من عمارة المتوكل الخليفة العباسي.

#### ذكر القبض على الناصر داود

وفي هذه السنة مستهل شعبان قبض الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب على الناصر داود الذي كان صاحب الكرك، وبعث به إلى حمص فاعتقل، وذلك لأشياء بلغت الناصر يوسف عن المذكور خاف منها.

#### ذكر مسير السلطان الملك الناصر يوسف صاحب الشام إلى الديار المصرية وكسرته

وفي هذه السنة سار الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيز بعساكره من دمشق، وصحبته من ملوك أهل بيته: الصالح اسهاعيل بن العادل بن أيوب، والأشرف موسى صاحب حمص، وهو حينئذ صاحب تل باشر والرحبة وتدمر، والمعظم تورانشاه ابن السلطان صلاح الدين، وأخو المعظم المذكور نصرة الدين، والأعجد حسن، والظاهر شادي ابنا الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى بن العادل بن أيوب، وتقي الدين عباس ابن الملك العادل بن أيوب، ومقدم الجيش شمس الدين لؤلؤ الأرمني، وإليه تدبير المملكة، فرحلوا من دمشق يوم الأحد منتصف رمضان من هذه السنة، ولما بلغ المصريين ذلك اهتموا

لقتاله ودفعه، وبرزوا إلى السايح وتركوا الاشرف المسمى بالسلطان بقلعة الجبل، وأفرج أيبك التركماني حينتذ عن ولدي الصالح اسماعيل، وكانا معتقلين من حين استيلاء الملك الصالح أيوب على بعلبك، وخلع عليهما ليتوهم الناصر يوسف صاحب دمشق من أبيهما الصالح اسهاعيل، والتقيى العسكران المصرى والشامي بالقرب من العباسية في يوم الخميس عاشر ذي القعدة من هذه السنة، فكانت الكسرة أولا على عسكر مصر، فخامر جاعة من الماليك الترك العزيزية على الملك الناصرصاحب دمشق، وثبت المعز أيبك التركماني في جماعة قليلة من البحرية، فانضاف جماعة من العزيزية مماليك والد الملك الناصر إلى أيبك التركماني ولما انكسر المصريون وتبعتهم العساكر الشامية، ولم يشكوا في النصر، بقى الملك الناصر تحت السناجق السلطانية مع جماعة يسيرة من المتعممين لايتحرك من موضعه، فحمل المعز التركماني بمن معه عليه فولى الملك الناصر منهزما طالبا جهة الشّام، ثم حمل أيبك المذكور على طلب شمس الدين لؤلؤ فه زمهم، وأخذ شمس الدين لؤلؤ أسيرا، فضربت عنقه بين يديه، وكذلك أسر الأمير ضياء الدين القيمري، فضربت عنقه، وأسر يومئذ الملك الصالح اسهاعيل، والأشرف صاحب حمص، والمعظم تورانشاه بن صلاح الدين بن أيوب، وأخوه نصرة الدين، ووصل عسكر الملك الناصر في أثـر المنهزمين إلى العبـاسية وضربـوا بها دهليز الملك الناصر، وهم لايشكون ان الهزيمة تمت على المصريين، فلما بلغهم هروب الملك الناصر اختلفت آراؤهم، فمنهم من أشار بالدخول إلى القاهرة وتملكها، ولو فعلوه لماكان بقى مع أيبك التركماني من يقاتلهم به، وكان هرب فإن غالب المصريين المنهزمين وصلوا إلى الصعيد، ومنهم من أشار بالرجوع إلى الشام، وكان معهم تاج الملوك بن المعظم، وهو مجروح وكانت الوقعة يوم الخميس، ووصل المنهزمون من مصر إلى القاهرة في غد الوقعة نهار الجمعة فلم يشك أهل مصر في ملك الملك الناصر ديار مصر، وخطب له في الجمعة المذكورة بقلعة الجبل

ومصر، وأما القاهرة فلم يقم فيها في ذلك النهار خطبة لأحد، ثم وردت إليهم البشرى بانتصار البحرية ودخل أيبك التركهاني والبحرية إلى القاهرة يوم السبت ثاني عشر ذي القعدة، ومعه الصالح اسهاعيل تحت الاحتياط وغيره من المعتقلين، فحبسوا بقلعة الجبل، وعقب ذلك أخرج أيبك التركهاني أمين الدولة وزير الصالح اسهاعيل، واستاذ داره يغمور، وكانا معتقلين من حين استيلاء الصالح أيوب على بعلبك فشنقهها على باب قلعة الجبل رابع عشر ذي القعدة، وفي ليلة الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة هجم جماعة على الملك الصالح عهاد الدين اسهاعيل ابن الملك العادل بن أيوب وهو يمص قصب سكر، وأخرجوه إلى ظاهر قلعة الجبل من جهة القرافة فقتلوه، ودفن هناك وعمره قريب من خسين سنة، وكانت أمه رومية من حظايا الملك العادل.

وفي هذه السنة بعد هزيمة الملك الناصر صاحب الشام، سار فارس الدين أقطاي بثلاثة آلاف إلى غزة فاستولى عليها، ثم عاد إلى الديار المصرية......

## ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستهائة

فيها توفي الصاحب محيي الدين بن مطروح، وكان متقدما عند الملك الصالح أيوب، وكان يتولى له، لما كان الصالح بالشرق، نظر الجيش، ثم استعمله على دمشق، ثم عزله، وولى ابن يغمور، وكان ابن مطروح المذكور فاضلاً في النثر والنظم فمن شعره:

عانقته فسكرت من طيب الشذا

غصن رطيب بالنسيم قداغتذا

نشـــوان مــاشرب المدام وانها أمســى بخمــر رضـاب متنبـــذا جاء العــذول يلـومنــي مــن بعــدمــا أخـــذا أخــذا خــدا الغــرام علي فيــه مــأخــذا لأرعـــوي لاانتهـــي لاانتهـــي عــن حبــه فليهــذفيــه مــن هــذى عــن حبــه فليهــذفيــه مــن هــذى إن عشــت على الغــرام و إن أمــت وجــدا بــه وصبــابــة يــاحبــذا

وفيها جهز الملك الناصر يوسف صاحب الشام عسكراً إلى غزة، وخرج المصريون إلى السائح، وأقاموا كذلك حتى خرجت هذه السنة......

#### ثم دخلت سنة خمسين وستهائة

ولم يقع لنا فيها مايصلح ان يؤرخ.

#### ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وستهائة

فيها استقر الصلح بين الملك الناصر يوسف صاحب الشام وبين المبحرية بمصر على أن يكون للمصريين إلى نهر الأردن، وللملك الناصر ماوراء ذلك، وكان نجم الدين الباذرائي رسول الخليفة هو الذي حضر من جهة الخليفة، وأصلح بينهم على ذلك، ورجع كل إلى مقره.

وفيها قطع أيبك التركماني خبز حسام الدين ابن أبي علي الهذباني، فطلب دستورا فأعطيه، وسار إلى الشام، فاستخدمه الملك الناصر يوسف بدمشق.

#### ذكر احوال الملك الناصر صاحب الكرك

وفيها أفرج الملك الناصريوسف عن الملك الناصر داود بن المعظم، الذي كان صاحب الكرك، وكان قد اعتقله بقلعة حمص وذلك بشفاعة الخليفة المستعصم فيه، فأفرج عنه وأمره أن لايسكن في بلاده، فرحل الناصر داود المذكور إلى جهة بغداد، فلم يمكنوه من الوصول إليها وطلب وديعته الجوهر فمنعوه إياها، وكتب الملك الناصر يوسف إلى ملوك الاطراف أنهم لايأووه ولايميروه، فبقى الناصر داود في جهات عانة والحديثة، وضاقت به الأحوال وبمن معه، وانضم إليه جماعة من غزيه، فبقوا يرحلون وينزلون جميعا، ثم لما قوي عليهم الحر ولم يبق بالبرية عشب قصدوا أزوار الفرات يقاسون بق الليل وهواجر النهار، وكان معه أولاده، وكان لولده الظاهر شادى فهد فكان يتصيد في النهار مايزيد على عشرة غزلان، وكان يمضى للملك الناصر داود وأصحابه أياما لايطعمون غير لحوم الغزلان، واتفق أن الاشرف صاحب تل باشر وتدمر والرحبة يومئذ أرسل إلى الناصر داود مركبين موسقين دقيقاً وشعيراً، فأرسل صاحب حص وتهدده على ذلك، ثم إن الناصر داود قصد مكانا للشرابى، واستجار به فرتب له الشرابي شيئاً دون كفايته، وأذن له في النزول بالأنبار وبينها وبين بغداد ثلاثة أيام، والناصر داود مع ذلك يتضرع إلى الخليفة المستعصم فلا يجيب ضراعتُه، ويطلب وديعته فلا يرد لهفته، ولا يجيبه إلا بالماطلة والمطاولة، وكانت مدة مقامه متنقلا في الصحارى مع غزيه قريب ثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك أرسل الخليفة وشفع فيه عند الملك الناصر، فأذن له في العود إلى دمشق ورتب له مائة ألف درهم على بحيرة فامية وغيرها، فلم يتحصل له من ذلك إلا دون ثلاثين ألف درهم.

وفي هذه السنة وصلت الأخبار من مكة بأن ناراً ظهرت من عدن، وبعض جبالها، بحيث كانت تظهر في الليل دخان عظيم.

## ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وستهائة...... ذكر مقتل أقطاي

....في هذه السنةاغتال الملك المعز أيبك التركهاني المستولي على مصر خوشداشه أقطاي الجمدار، وأوقف له في بعض دهاليز الدور التي بقلعة الجبل ثلاثة مماليك هم: قطز، وبهادر، وسنجر العجمي، فلما مر بهم فارس الدين أقطاي ضربوه بسيوفهم فقتلوه، ولما علمت البحرية بذلك هربوا من ديار مصر إلى الشام، وكان الفارس أقطاي يمنع أيبك من الاستقلال بالسلطنة، وكان الاسم للملك الاشرف موسى بن يوسف بن يوسف ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، فلما قتل أقطاي استقل المعز التركهاني بالسلطنة، وأبطل الاشرف موسى المذكور آخر قتل أقطاي استقل المعز التركهاني بالسلطنة، وأبطل الاشرف موسى من خطب له من بيت أيوب بالسلطنة في مصر، وكان انقضاء دولتهم من الديار المصرية في هذه السنة على ماشرحناه، ووصلت البحرية إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام وأطمعوه في ملك مصر، فرحل من الملك الناصر يوسف صاحب الشام وأطمعوه في ملك مصر، فرحل من دمشق بعسكر ونزل عمقا من الغور، وأرسل إلى غزة عسكراً فنزلوا بها، وبرز المعز أيبك صاحب مصر إلى العباسية، وخرجت السنة وهم على ذلك.

وفيها قدمت ملكة خاتون بنت كيقباذ ملك بلاد الروم إلى زوجها الملك الناصر يوسف صاحب الشام.

وفيها ولى الملك المنصور صاحب حماة قضاء حماة للقاضي شمس الدين إبراهيم بن هبة الله بن البارزي، بعد عزل القاضي المحيي حمزة بن محمد.

#### ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وستمائة

فيها عزمت العزيزية، المقيمون مع المعز أيبك على القبض عليه، وعلم بذلك واستعد لهم، فهربوا من مخيمهم على العباسية على حمية، واحتيط على وطاقاتهم جميعها.

وفي هذه السنة مشى نجم الدين الباذرائي في الصلح بين المصريين والشاميين، واتفق الحال أن يكون للملك الناصر الشام جميعه إلى العريش، ويكون الحد بير القاضي، وهو بين الورادة والعريش، وبيد المعز أيبك الديار المصرية، وانفصل الحال على ذلك ورجع كل إلى بلده.

وفي هذه السنة أو التي قبلها تزوج المعز أيبك شجر الدر أم خليل، التي خطب لها بالسلطنة في ديار مصر.

وفيها طلب الملك الناصر داود من الملك الناصر يوسف دستورا إلى العراق بسبب طلب وديعته من الخليفة، وهي الجوهر الذي تقدم ذكره، وأن يمضي إلى الحج فأذن له الناصر يوسف في ذلك، فسار الناصر داود إلى كربلاء ثم مضى منها إلى الحج، ولما رأى قبر النبي على تعلق في استار الحجرة الشريفة بحضور الناس، وقال: اشهدوا أن هذا مقامي من رسول الله عليه مستشفعاً به إلى ابن عمه المستعصم في أن يرد على وديعتي، فأعظم الناس ذلك، وجرت عبراتهم وارتفع بكاؤهم،

وكتب بصورة ماجرى مشروح، ورفع إلى أمير الحاج كيخسرو، وذلك يوم السبت الثامن والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة، وتوجه الناصر داود مع الحاج العراقي وأقام ببغداد.

## ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستهائة

فيها مات كيخسرو ملك بالاد الروم، وأقيم في السلطنة ولداه الصغيران عز الدين كيكاوس، وركن الدين قليج أرسلان.

وفيها توجه كهال الدين المعروف بابن العديم رسولاً من الملك الناصر يوسف صاحب الشام إلى الخليفة المستعصم، وصحبته تقدمة جليلة، وطلب خلعة من الخليفة لمخدومه، ووصل من جهة المعز أيبك صاحب مصر شمس الدين سنقر الأقرع، وهو من هماليك المظفر غازي صاحب ميافارقين إلى بغداد بتقدمة جليلة، وسعى في تعطيل خلعة الناصر يوسف صاحب دمشق، فبقي الخليفة متحيراً، ثم أحضر سكينا من اليشم [حجر كريم] كبيرة وقال الخليفة لوزيره أعط هذه السكين رسول صاحب الشام علامة مني في أن له خلعة عندي في وقت آخر، وأما في هذا الوقت فلا يمكني، فأخذ كهال الدين بن العديم السكين، وعاد إلى الناصر يوسف بغير خلعة.

#### ذكر غير ذلك

فيها جرى للناصر داود مع الخليفة ماصورته انه لما أقام ببغداد بعد وصوله مع الحجاج واستشفاعه بالنبي على في رده وديعته، أرسل الخليفة المستعصم من حاسب الناصر داود المذكور على ماوصله في ترداده إلى بغداد من المضيف مثل اللحم، والخبز، والحطب، والعلف، والتبن، وغير

ذلك وثمن عليه ذلك بأغلى الأثهان، وأرسل إليه شيئاً نزراً وألزمه أن يكتب خطه بقبض وديعته وأنه مابقي يستحق عند الخليفة شيئاً، فكتب خطه بذلك كرها، وسار عن بغداد وأقام مع العرب، ثم أرسل إليه الناصر يوسف بن العزيز بن غازي بن يوسف صاحب الشام، فطيب قلبه وحلف له، فقدم الناصر داود إلى دمشق ونزل بالصالحية.

وفي هذه السنة يوم الأحد ثالث شوال، توفي سيف الدين طغريل، علوك الملك المظفر محمود صاحب حماة، وكان قد زوجه المظفر المذكور بأخته، وقام بتدبير مملكة حماة بعد وفاة الملك المظفر حتى توفي في التاريخ المذكور.

# ثم دخلت سنة خمس وخمسين وستمائة ذكر مقتل المعز أيبك التركماني

وفي هذه السنة في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الأول، قتل الملك المعز أيبك التركماني الجاشنكير الصالحي، قتلته امرأته شجر الدر، التي كانت امرأة أستاذه الملك الصالح أيوب، وهي التي خطب لها بالسلطنة في ديار مصر، وكان سبب ذلك أنه بلغها أن المعز أيبك المذكور قد خطب بنت بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، ويريد أن يتزوجها، فقتلته في الحهام بعد عوده من لعب الكرة في النهار المذكور، وكان الذي قتله سنجر الجوجري، عملوك الطواشي محسن، والخدام حسبها اتفقت معهم شجر الدر، وأرسلت في تلك الليلة أصبع المعز أيبك وخاتمه إلى الامير عز الدين الحلبي الكبير، وطلبت منه أن يقوم بالأمر، فلم يجسر على ذلك، ولما ظهر الخبر أراد مماليك المعز أيبك قتل شجر الدر، فحهاها المهاليك الصالحية، فاتفقت الكلمة على إقامة نور الدين الدر، فحهاها المهاليك الصالحية، فاتفقت الكلمة على إقامة نور الدين

على ابن الملك المعز أيبك، ولقبوه الملك المنصور، وعمره يومئذ خمس عشرة سنة، ونقلت شجر الدر من دار السلطنة إلى البرج الأهم، وصلبوا الخدام الذين اتفقوا معها على قتل المعز أيبك، وهرب سنجر الجوجري، شم ظفروا به وصلبوه، واحتيط على الصاحب بهاء الدين على بن جنا لكونه وزير شجر الدر، وأخذ خطه بستين ألف دينار.

وفي يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر من هذه السنة، اتفقت مماليك المعز أيبك مشل سيف الدين قطز، وسنجر الغتمي وبهادر، وقبضوا على علم الدين سنجر الحلبي، وكان صار أتابكاً للملك المنصور نور الدين علي ابن الملك المعز أيبك، ورتبوا في أتابكية المذكور أقطاي المستعرب الصالحي.

وفي سادس عشر ربيع الآخر من السنة المذكورة قُتلت شجر الدر، وألقيت خارج البرج، فحملت إلى تربة كانت قد عملتها فدفنت فيها، وكانت تركية الجنس، وقيل كانت أرمنية، وكانت مع الملك الصالح في الاعتقال بالكرك، وولدت منه ولداً اسمه خليل مات صغيرا، وبعد أيام من ذلك خنق شرف الدين الفائزي.

#### ذكر مفارقة البحرية الملك الناصر يوسف صاحب الشام ابن الملك العزيز

وفي هذه السنة نقل إلى الناصر يوسف أن البحرية يريدون أن يفتكوا به، فاستوحش خاطره منهم، وتقدم إليهم بالانتزاح عن دمشق، فساروا إلى غزة، وانتموا إلى الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل، وانزعج أهل مصر لقدوم البحرية إلى غزة، ووصل من البحرية جماعة مقفزين إلى القاهرة، منهم:

عز الدين الأثرم، فأكرموهم وأفرجوا عن أملاك الأثرم، ولما فارق البحرية الناصر صاحب الشام أرسل عسكراً في أثرهم، فكبس البحرية ذلك العسكر، ونالوا منه، ثم إن عسكر الناصر بعد الكبسة كسروا البحرية فانهزموا إلى البلقاء وإلى زغر ملتجئين إلى الملك المغيث صاحب الكرك، فأنفق فيهم المغيث أموالاً جليلة، وأطمعوه في ملك مصر، فجهزهم بها احتاجوه، وسارت البحرية إلى جهة مصر، وخرجت عساكر مصر لقتالهم، والتقى المصريون مع البحرية، وعسكر المغيث بكرة السبت منتصف ذي القعدة من هذه السنة، فانهزم عسكر المغيث والبحرية، وفيهم بيبرس البندقداري المسمى بعد ذلك الظاهر إلى جهة الكرك.

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة وصل من الخليفة المستعصم الخلعة والطوق والتقليد إلى الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز.

وفيها استجار الناصر داود بنجم الدين الباذرائي في أن يتوجه صحبته إلى بغداد، فأخذه صحبته وتوصل الناصر يوسف إلى منعه عن ذلك فلم يتهيأ له، وسار الناصر داود مع الباذرائي إلى قرقيسيا، فأخره الباذرائي ليشاور عليه، فأقام الناصر داود في قرقيسيا ينتظر الاذن بالقدوم إلى بغداد، فلم يؤذن له وطال مقامه، فسافر إلى البرية وقصد تيه بني اسرائيل، وأقام مع عرب تلك البلاد.

# ثم دخلت سنة ست وخمسين وستهائة ذكر استيلاء التتر على بغداد وانقراض الدولة العباسية

في أول هذه السنة قصد هولاكو ملك التتر بغداد، وملكها في العشرين من المحرم، وقتل الخليفة المستعصم بالله، وسبب ذلك أن وزير الخليفة مؤيد المدين ابن العلقمي، كان رافضياً، وكمان أهل الكرخ أيضاً روافض، فجرت فتنة بين السنية والشيعة ببغداد على جاري عادتهم، فأمر أبو بكر ابن الخليفة وركن الدين الدوادار العسكر فنهبوا الكرخ، وهتكوا النساء وركبوا منهن الفواحش، فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي، وكاتب التتر وأطمعهم في ملك بغداد وكان عسكر بغداد يبلغ مائة ألَّف فارس، فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر متحصل اقطاعاتهم، وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس، وأرسل ابن العلقمي إلى التترأخاه يستدعيهم فساروا قاصدين بغداد في جحفل عظيم، خرج عسكر الخليفة لقتالهم ومقدمهم ركن الدين الدوادار، والتقوا على مرحلتين من بغداد، واقتتلوا قتالا شديدا، فانهزم عسكر الخليفة، ودخل بعضهم بغداد وسار بعضهم إلى جهة الشام، ونزل هولاكو على بغداد من الجانب الشرقي ونـزل باجو، وهـو مقدم كبير، في الجانب الغربي على قرية قبالة دار الخلاّفة، وخرج مؤيد الدين الوزير ابن العلقمي إلى هولاكو فتوثق منه لنفسه، وعاد إلى الخليفة المستعصم وقال: إن هولاكو يبقيك في الخلافة كما فعل بسلطان الروم ويريد أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكر، وحسن لـه الخروج إلى هـولاكـو، فخرج إليـه المستعصم في جمع من أكابر أصحابه، فأنزل في خيمة، ثم استدعى الوزير الفقهاء والأماثل فاجتمع هناك جميع سادات بغداد والمدرسون وكان منهم محيي الدين بن الجوزي وأولاده، وكذلك بقى يخرج إلى التتر طائفة بعد طائفة، فلما تكاملوا قتلهم التتر عن آخرهم، ثم مدوا الجسر وعدّى باجو ومن معه، وبذلوا السيف في بغداد، وهجموا دار الخلافة، وقتلوا كل من كان فيها من الأشراف، ولم يسلم إلا من كان صغيرا، فأخذ أسيراً، ودام القتل والنهب في بغداد نحو أربعين يوماً، ثم نودي بالأمان.

وأما الخليفة فإنهم قتلوه، ولم يقع الاطلاع على كيفية قتله، فقيل خنق، وقيل وضع في عدل ورفسوه حتى مات، وقيل غرق في دجلة، والله أعلم بحقيقة ذلك، وكان هذا المستعصم وهو عبد الله أبو أحمد بن المستنصر أبي جعفر المنصور ابن محمد الظاهر ابن الامام الناصر أحمد، وقد تقدم ذكر باقي نسبه عند ذكر وفاة الامام الناصر، ضعيف الرأي، قد غلب عليه أمراء دولته لسوء تدبيره، تولى الخلافة بعد موت أبيه المستنصر في سنة أربعين وستهائة، وكانت مدة خلافته نحو ست عشرة سنة تقريبا، وهو آخر الخلفاء العباسيين، وكان ابتداء دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وهي السنة التي بويع فيها السفاح بالخلافة، وقتل فيها مروان الخار آخر خلفاء بني أمية، وكانت مدة ملكهم خمسائة سنة وأربعاً وعشرين سنة تقريباً، وعدة خلفائهم سبعة وثلاثون خليفة.

حكى القاضي جمال الدين بن واصل قال: لقد أخبرني من أثق به أنه وقف على كتاب عتيق فيه ماصورته أن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بلغ بعض خلفاء بني أمية عنه أنه يقول إن الخلافة تصير إلى ولده، فأمر الأموي بعلي بن عبد الله فحمل على جمل وطيف به وضرب، وكان يقا ل عند ضربه: هذا جزاء من يفتري ويقول إن الخلافة تكون في ولده، فكان علي بن عبد الله المذكور رحمه الله يقول: أي والله لتكونن الخلافة في ولدي، لاتزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان فينتزعها منهم، فوقع مصداق ذلك، وهو ورود هولاكو و إزالته ملك بني العباس.

#### ذكر الوقعة بين المغيث صاحب الكرك وعسكر مصر

كان قد انضمت البحرية إلى المغيث بن العادل بن الكامل، ونزل من الكرك وخيم بغزة، وجمع الجموع، وسار إلى مصر في دست السلطنة، وخرجت عساكر مصر مع مماليك الملك المعز أيبك وأكبرهم سيف الدين قطز الذي صار صاحب مصر، والغتمي، وبهادر، والتقى الفريقان فكانت الكسرة على المغيث ومن معه، فولى منهزما إلى الكرك في أسوأ حال ونهبت أثقاله ودهليزه.

#### ذكر وفاة الناصر

وفي هذه السنة، أعنى سنة ست وخمسين وستمائة، في ليلة السبت السادس والعشرين من جمادي الأولى توفي الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، بظاهر دمشق في قرية يقال لها البويضا، ومولده سنة ثلاث وستائة فكان عمره نحو ثلاث وخمسين سنة، وكنا قد ذكرنا أخباره في سنة خمس وخمسين، وأنه توجه إلى تيه بنى اسرائيل، وصار مع عرب تلك البلاد، وبلغ المغيث صاحب الكرك وصوله إلى تلك الجهة فخشى منه، وأرسل إليه فقبض عليه وحمله إلى بلد الشوبك، وأمر بحفر مطمورة ليحبسه فيها، وبقي الملك الناصر المذكور ممسوكا والمطمورة تحفر قدامه ليحبس فيها، فبينها هو على تلك الحال إذ ورد رسول الخليفة المستعصم يطلبه من بغداد لما قصده التتر، ليقدمه على بعض العساكر لملتقى التتر، فلما ورد رسول الخليفة إلى دمشق جهزوه إلى المغيث صاحب الكرك، ووصل الرسول إلى موضع الملك الناصر قبل أن يتم المطمورة، فأخذه وسار به إلى جهة دمشق، فبلغ الرسول استيلاء التتر على بغداد وقتل الخليفة، فتركه الرسول ومضى لشأنه، فسار الناصر داود إلى البويضا، وهي قرية شرقى دمشق، وأقام بها ولحق الناس في الشام في تلك المدة طاعون مات منه الناصر داود المذكور في التاريخ المذكور، وخرج الملك الناصر يوسف صاحب دمشق إلى البويضا، وأظهر عليه الحزن والتأسف، ونقله ودفنه بالصالحية في تربة والده المعظم، وكان الناصر داود فاضلاً ناظهاً ناثراً، وقرأ العلوم العقلية على الشيخ شمس الدين عبد الحميد الخسرو شاهي، تلميذ الامام فخر الدين الرازي، وللناصر داود المذكور أشعار جيدة قد تقدم بعضها ومن شعره أيضا:

عيون عدر المبين تبين السحر المبين تبين الماعند المبين تبين الماعند الماعند الماعند القلوب سكون تصول ببيض وهي سودف رندها الماعند و والجفون الموى المارأت قلبا خليام من الموى القلول المارأت قلبا الحليام وللساد كن مغرما في كون المول

وله أيضاً:

طرفي وقلبي قاتل وشهيد
ودمي على خديك منه شهود
أماو حبك لست أضمر سلوة
عسن صبوتي ودع الفواديبيد من على خدي الفواديبيد مني بطيفك بعدمامنع الكرى
عسن ناظري البعد والتسهيد ومن العجائب أن قلبك لم يلن

ومما كتب به في أثناء مكاتبته إلى الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، وكان قد أغارت الفرنج على نابلس في أيام الملك الصالح أيوب صاحب مصر أياليت أميي أيم طول عمرها فليساليت أميي أيم طول عمرها فليساليك أيم لمولى ولا بعلل فليساري لمولى ولا بعلل المسلم ا

وياليتها لما قضاها لسيد لبيب أريب طيب الفرع والاصل قضاها من اللاتي خلفن عواقرا فهابشرت يومابانشي ولا فحل وياليتها لما غدت بي حاملا أصيبت بها احتفت عليه من الحمل وياليتني لما ولدت وأصبحت تشد إلى الشدقميات بالرحل خقت بأسلافي فكنت ضجيعهم ولمأر في الاسلام مافيه من خل

#### ذكر وفاة الصاحبة غازية خاتون والدة الملك المنصور صاحب حماة

وفي هذه السنة في ذي القعدة توفيت الصاحبة غازية خاتون بنت السلطان الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب بقلعة حماة رحمها الله تعالى، وكان قدومها إلى حماة في سنة تسع وعشرين وستائة، وولد لها من الملك المظفر محمود صاحب حماة ثلاث بنين، مات أحدهم صغيراً، وكان اسمه عمر، وبقي الملك المنصور محمد صاحب حماة وأخوه والد الملك الأفضل علي، وولد لها منه ثلاث بنات أيضاً، فتوفيت الكبرى منهن، وكان اسمها ملكة خاتون قبل وفاة والدتها بقليل، وتوفيت الصغرى وهي دنيا خاتون بعد وفاة أخيها الملك المنصور، وسنذكر وفاة الباقين في مواضعها إن شاء الله تعالى، وكانت الصاحبة غازية المذكورة من أحسن النساء سيرة وزهداً وعبادة، وحفظت الملك المنصور حتى كبر، وسلمته إليه قبل وفاتها رحمها الله تعالى.

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

وفي هذه السنة قصدت التر ميافارقين بعد استيلائهم على بغداده وكان صاحب ميافارقين حينئذ الملك الكامل محمد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، وكان قد ملكها بعد وفاة أبيه في سنة اثنتين وأربعين وستائة فحاصره التر وضايقوا ميافارقين مضايقة شديدة، وصبر أهل ميافارقين مع الكامل محمد المذكور على الجوع الشديد، ودام ذلك حتى كان منه ماسندكره إن شاء الله تعالى.

وفيها اشتد الوباء بالشام خصوصاً بدمشق حتى لم يوجد مغسل للموتى.

وفيها توفي الصاحب بهاء الدين زهير بن محمد بن علي بن يحيى المهلبي، كاتب إنشاء الملك الصالح أيوب، ومولد بهاء الدين زهير بوادي نخلة من مكة سنة إحدى وثهانين وخمسهائة، وفي آخر عمره انكشف حاله وباع موجوده وكتبه، وأقام في بيته في القاهرة حتى أدركته وفاته بسبب الوباء العام، في يوم الأحد رابع ذي القعدة من هذه السنة، أعني سنة ست وخمسين وستهائة، ودفن بالقرافة الصغرى، وكان كريم الطباع غزير المروءة فاضلاً، حسن النظم وشعره مشهور كثير، فمن شعره وهو وزن مخترع ليس بخرجة العروض أبيات منها:

يامن لعبت به شمول ماألط في هالشمائل مالط في هالشمائل مولاي محق لي بالموالي على الموالي على الموالي على الموالي على الموالي ال

#### مىن وصلىك بسالقليسل يسرضى والطسل مسن الحبيسب وابل

وفي هذه السنة توفي بمصر الشيخ ركن اللدين عبد العظيم شيخ دار الحديث، وكان من أثمة الحديث المشهورين.

وفيها توفي الشيخ شمس الدين يوسف سبط جمال الدين بن الجوزي، وكان من الوعاظ الفضلاء ألف تاريخاً جامعاً سهاه مرآة الزمان، وفيها توفي سيف الدين علي بن سابق الدين قزل، المعروف بابن المشد، وكان أميراً مقدماً في دولة الملك الناصر يوسف صاحب الشام، وله شعر حسن فمنه:

بـــاكــــر كـــؤوس المدام واشرب
واستجــل وجــه الحبيــب واطــرب
ولا تخف للهمــــوم داء
فهـــــي دواء لــــه مجرب
مـــن يـــدسـاق لــه رضــاب
كــالشهــدلكــن جنــاه أعــذب

وفيها كان بين البحرية بعد هزيمتهم من المصريين، وبين عسكر الملك الناصر يوسف صاحب دمشق ومقدمهم الأمير مجير الدين بن أبي زكرى مصاف بظاهر غزة، انهزم فيه عسكر الناصر يوسف، وأسر مجير الدين المذكور، وقوي أمر البحرية بعد هذه الكسرة، وأكثروا العيث والفساد.

## ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستهائة

فيها سار عز الدين كيكاووس، وركن الدين قليج أرسلان ابنا كيخسرو بن كيقباذ إلى خدمة هولاكو، وأقاما معه مدة، ثم عادا.

#### ذكر وفاة بدر الدين صاحب الموصل

في هذه السنة توفي بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، وكان يلقب الملك الرحيم، وكان عمره قد جاوز ثمانين سنة، ولما مات ملك بعده الموصل ولده الملك الصالح بن لؤلؤ، وملك سنجارولده الآخر علاء الدين بن لؤلؤ، وكان بدر الدين قد صانع هولاكو ودخل في طاعته، وحمل إليه الأموال، ووصل إلى خدمة هولاكو بعد أخذ بغداد ببلاد أذربيجان، وكان صحبة لؤلؤ الشريف العلوي ابن صلايا، فقيل إن لؤلؤ سعى به إلى هولاكو فقتل الشريف المذكور، ولما عاد لؤلؤ إلى الموصل لم يطل مقامه بها حتى مات، وطالت أيام بدر الدين لؤلؤ في ملك الموصل، فإنه كان القائم بأمور استاذه أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسنقر، وقام بتدبير ولده الملك القاهر بن أرسلان شاه في سنة خمس عشرة وستهائة منه، ولما توفي الملك القاهر بن أرسلان شاه في سنة خمس عشرة وستهائة انفرد لؤلؤ بتدبير المملكة، وأقام ولدي القاهر الصغيرين واحداً بعد وإحد، واستبد بملك الموصل وبلادها ثلاثاً وأربعين سنة تقريباً، ولم يزل في ملكه سعيدا لم تطرقه آفة، ولم يختل لملكه نظام.

#### ذكر منازلة الملك الناصر يوسف صاحب الشام الكرك

في هذه السنة لما جرى من البحرية ماذكرناه من كسر عسكر الناصر يوسف، سار الناصر المذكور من دمشق بنفسه وعساكره، وسار في صحبته الملك المنصور صاحب حماة بعسكره إلى جهة الكرك، وأقام على بركة زيزاء محاصراً للملك المغيث صاحب الكرك بسبب حمايته للبحرية، ووصل إلى الملك الناصر رسل الملك المغيث صاحب الكرك والقطبية بنت الملك المفضل قطب الدين ابن الملك العادل، يتضرعون

إلى الملك الناصر ويطلبون رضاه عن الملك المغيث، فلم يجب إلى ذلك الا بشرط أن يقبض المغيث على من عنده من البحرية، فأجاب المغيث إلى ذلك، وعلم بالحال ركن الدين بيبرس البندقداري فهرب في جماعة من البحرية، ووصل بهم إلى الملك الناصر يوسف فأحسن إليهم، وقبض المغيث على من بقي عنده من البحرية، ومن جملتهم سنقر الأشقر وتنكز، وبرامق، وأرسلهم على الجهال إلى الملك الناصر، فبعث بهم إلى حلب فاعتقلوا بها، واستقر الصلح بين الملك الناصر وبين الملك المغيث صاحب الكرك، وكانت مدة مقام الملك الناصر بالعساكر على بركة زيزاء مايزيد على شهرين بقليل، ثم عاد إلى دمشق، وأعطى للملك المنصور صاحب هماة دستوراً فعاد إلى بلده.

#### ذكر سلطنة قطز

وفي أواخر هذه السنة أعني سنة سبع وخسين وستهائة في أوائل ذي الحجة قبض سيف الدين قطز على ولد استاذه الملك المنصور نور الدين على بن المعز أيبك، وخلعه من السلطنة، وكان علم الدين الغتمي، وسيف الدين بهادر، وهما من كبار المعزية غائبين في رمي البندق، فانتهز الفرصة في غيبتها، وفعل ذلك، ولما قدم الغتمي وبهادر المذكوران قبض عليها قطز أيضاً، واستقر قطز في ملك الديار المصرية، وتلقب بالملك المظفر، وكان رسول الملك الناصر يوسف صاحب الشام، وهو كمال الدين المعروف بابن العديم قد قدم إلى مصر في أيام الملك المنصور علي الدين أيبك مستنجداً على التتر، واتفق خلع على المذكور وولاية قطز بحضرة كمال الدين بن العديم، ولما استقر قطز في السلطنة أعاد جواب بحضرة كمال الدين بن العديم، ولما يتجده ولايقعد عن نصرته، وعاد ابن العديم بذلك.

#### ذكر مولد الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور صاحب حماة

وفي هذه السنة أعني سنة سبع وخسين وستائة، في الساعة العاشرة من ليلة الأحد خامس عشر المحرم، وثاني عشر كانون الثاني، ولد محمود ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور محمد ابن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، ولقبوه الملك المظفر، بلقب جده، وأم الملك المظفر محمود المذكور عائشة خاتون بنت الملك العزيز محمد صاحب حلب ابن الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، وهنأ الشيخ شرف الدين عبد العزيز المعروف بشيخ يوسف بن أيوب، وهنأ الشيخ شرف الدين عبد العزيز المعروف بشيخ

الشيوخ الملك المنصور صاحب حماة بقصيدة طويلة منها ابشر على رغيم العسدى والحسد

بأجل مولودوأكرم مولد

بالنعمة الغراء بل بالدولة الزهب

\_\_\_راء ب\_ل ب\_المفخرر المتجدد

وافساك بدراكامسلافي ليلسة

طلعت عليك نجومها بالأسعد

مايين محمود المظفر أسفررت

عنه وماين العزيز محمد

#### ذكر قصد هولاكو الشام

وفي هذه السنة قدم هولاكو إلى البلاد التي شرقي الفرات، ونازل حران وملكها، واستولى على البلاد الجزرية، وأرسل ولده شموط بن هولاكو إلى الشام، فوصل إلى ظاهر حلب في العشر الأخير من ذي الحجة من هذه السنة، أعني سنة سبع وخسين وستهائة، وكان الحاكم - 201

في حلب الملك المعظم تورانشاه ابن السلطان صلاح المدين نائبا عن ابن أخيه الملك الناصر يوسف، فخرج عسكر حلب لقتالهم، وخرج الملك المعظم، ولم يكن من رأيه الخروج إليهم، وأكمن لهم التتر في بابلى المعروف بباب الله وتقاتلوا عند بانقوسا، فاندفع التتر قدامهم حتى خرجوا عن البلد، ثم عادوا عليهم، وهرب المسلمون طالبين المدينة والتتر يقتلون فيهم حتى دخلوا البلد، واختنق في أبواب البلد جماعة من المنهزمين، ثم رحل التتر إلى اعزاز فتسلموها بالأمان.

### ذكر ماكان من الملك الناصر عند قصد التتر حلب

ولما بلغ الملك الناصر يوسف صاحب الشام قصد التتر حلب، برز من دمشق إلى برزه في أواخر السنة الماضية، وجفل الناس من بين يدي التتر، وسار من حماة إلى دمشق الملك المنصور صاحب حماة، ونزل معه ببرزه، وكان هناك مع الناصر يوسف بيبرس البندقداري من حين هرب من الكرك، والتجأ إلى الناصر، فاجتمع عند الملك الناصر عند برزه أمم عظيمة من العساكر والجفال، ولما دخلت هذه السنة والملك الناصر ببرزه، بلغه أن جماعة من مماليكه قد عزمواعلى اغتياله والفتك به، فهرب الملك الناصر من الدهليز إلى قلعة دمشق، وبلغ مماليكه الـذين قصدوا ذلك علمه بهم فهربوا على حمية إلى جهة غزة، وكذلك سار بيبرس البندقداري إلى جهة غزة، وأشاع الماليك الناصرية أنهم لم يقصدوا قتل الملك الناصر، وإنها كان قصدهم أن يقبضوا عليه ويسلطنوا أخاه الملك الظاهر غازي ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين لشهامته، ولما جـرى ذلك هـرب الملك الظـاهر المذكور خوفًا من أخيه الملك الناصر، وكان الظاهر المذكور شقيق الناصر، أمهما أم ولد تركية، ووصل الملك الظاهر غازي إلى غزة، واجتمع عليه من بها من العسكر وأقاموه سلطانا، ولما جرى ذلك كاتب بيبرس البندقداري الملك المظفر قطر صاحب مصر، فبذل له الأمان ووعده الوعود الجميلة، ففارق بيبرس البندقداري الشاميين، وسار إلى مصر في جماعة من أصحابه، فأقبل عليه الملك المظفر قطز، وأنزله في دار الوزارة، وأقطعه قليوب وأعالها.

# ذكر استيلاء التتر على حلب وعلى الشام جميعه ومسير الملك الناصر عن دمشق ووصول عساكره إلى مصر وانفراد الملك الناصر عنهم

في هذه السنة أعني سنة ثمان وخمسين وستمائة، في يوم الأحد تاسع صفر كان استيلاء التتر على حلب، وسببه أن هولاكو عبر الفرات بجموعه، ونازل حلب وأرسل هولاكو إلى الملك المعظم تورانشاه بن صلاح الدين نائب السلطنة بحلب يقول له: إنكم تضعفون عن لقاء المغل، ونحن قصدنا الملك الناصر، والعساكر فاجعلوا لنا عندكم بحلب شحنة وبالقلعة شحنة، ونتوجه نحن إلى العسكر، فإن كانت الكسرة على عسكر الاسلام كانت البلاد لنا وتكونون قد حقنتم دماء المسلمين، وإن كانت الكسرة علينا كنتم مخيرين في الشحنتين إن شئتم طردتموهما، وإن شئتم قتلتموهما، فلم يجب الملك المعظم إلى ذلك، وقال: ليس لكم عندنا إلا السيف، وكان رسول هولاكو إليهم في ذلك صاحب أرزن الروم، فتعجب من هذا الجواب وتألم لما علم من هلاك أهل حلب بسبب ذلك، وأحاط التتر بحلب ثاني صفر وهجموا النواثر في غد ذلك اليوم، وقتل من المسلمين جماعة كثيرة، وبمن قتل أسد الدين ابن الملك الزاهر بن صلاح الدين، واشتدت مضايقة التتر للبلد وهجموه من عند حمام حمدان في ذيل قلعة الشريف في يـوم الأحد تـاسـع صفر، وبذلـوا السيف في المسلمين، وصعد إلى القلعة خلق عظيم، ودام القتل والنهب من نهار الأحد المذكور إلى الجمعة رابع عشر صفر المذكور، فأمر هولاكو برفع السيف، ونودي بالأمان، ولم يسلم من أهل حلب إلا من التجأ إلى دار شهاب الدين ابن عمرون، ودار نجم الدين أخي مردكين، ودار البازيار، ودار علم الدين قيصر الموصلي، والخانكاه التي فيها زين الدين الصوفي، وكنيسة اليهود، وذلك لفرمانات كانت بأيديهم، وقيل أنه سلم بهذه الاماكن مايزيد على خسين ألف نفس، ونازل التتر القلعة وحاصروها وبها الملك المعظم ومن التجأ اليها من العسكر، واستمر الحصار عليها وكان من ذلك ماسنذكره إن شاء الله تعالى.

#### ذكر غير ذلك من أحوال حماة وأحوال الملك الناصر بعد أخذ حلب

كان قد تأخر بحماة الطواشي مرشد، لماسار صاحب حماة إلى دمشق، فلم اللغ أهل حماة فتح حلب توجه الطواشي مرشد من حماة إلى عند الملك المنصور صاحب حماة بدمشق، ووصل كبراء حماة إلى حلب ومعهم مفاتيح حماة وحملوها إلى هولاكو، وطلبوا منه الأمان لأهل حماة وشحنة يكون عندهم، فأمنهم هولاكو، وأرسل إلى حماة شحنة رجلاً أعجميا كان يدعى أنه من ذرية خالد بن الوليد، يقال له خسروشاه، فقدم خسروشاه إلى حماة وتولاها وأمن الرعية، وكان بقلعة حماة مجاهد الدين قياز أمير جندار، فسلم القلعة إليه ودخل في طاعة التتر، ولما بلغ الملك الناصر بدمشق أخذ حلب رحل من دمشق بمن بقى معه من العسكر إلى جهة الديار المصرية، وفي صحبته الملك المنصور صاحب حماة، وأقام بنابلس أياماً، ورحل عنها وترك فيها الأمير مجير الدين بن أبي زكرى، والأمير علي بن شجاع، ومعها جماعة من العسكر، ثم سار الملك الناصر إلى غنزة فأنضم إليه مماليكه الذين كانوا أرادوا قتله، وكذلك اصطلح معه أخوه الملك الظاهر غازي، وانضم إليه، وبعد مسير الملك الناصر عن نابلس وصل التتر إليها وكبسوا العسكر الذين بها، وقتلوا مجير الدين والأمير علي بن شجاع، وكانا أميرين جليلين فاضلين، وكان

البحرية قد قبضوا عليهما واعتقلوهما بالكرك وأفرج عنهما المغيث لما وقع الصلح بينه وبين إلناصر، ولما بلغ الملك الناصر وهو بغزة ماجرى من كبسة التتر لنابلس رحل من غزة إلى العريش، وسير القاضي برهان المدين ابن الخضر رسولا إلى الملك المظفر صاحب مصر يطلب منه المعاضدة، ثم سار الملك الناصر، والملك المنصور صاحب حماة، والعسكر ووصلوا إلى قطية، فجرى بها فتنة بين التركهان والأكراد الشهرزورية، ووقع نهب في الجفال، وخاف الملك الناصر أن يدخل مصر فيقبض عليه، فتأخر في قطية، ورحلت العساكر والملك المنصور صاحب فيقبض عليه، فتأخر في قطية، ورحلت العساكر والملك المنصور صاحب عاة إلى مصر، وتأخر مع الملك الناصر جماعة يسيرة منهم أخوه الظاهر غازي، والملك الصالح بن شيركوه صاحب حمص، وشهاب الدين غازي، والملك الصالح بن شيركوه صاحب حمص، وشهاب الدين وصلت العساكر إلى مصر التقاهم الملك المظفرقطز بالصالحية وطيب قلوبهم، وأرسل إلى الملك المنصور صاحب حماة سنجقاً والتقاه ملتقى حسنا، وطيب قلبه ودخل القاهرة، وأما التتر فانهم استولوا على دمشق، وعلى سائر الشام إلى غزة، واستقرت شحائنهم بهذه البلاد.

#### ذكر استيلاء التتر على قلعة حلب والمتجددات بالشام

أما قلعة حلب فوثب جماعة من أهلها في مدة الحصار على صفي الدين بن طرزه رئيس حلب، وعلى نجم الدين أحمد بن عبد العزيز بن أحمد ابن القاضي نجم الدين بن أبي عصرون فقتلوهما، لأنهم الهموهما بمواطأة التتر، واستمر الحصار على القلعة، واشتدت مضايقة التتر لها نحو شهر ، ثم سلمت بالأمان في يوم الاثنين الحادي عشر من ربيع الأول من هذه السنة، ولما نزل أهلها بالأمان، وكان فيها جماعة من البحرية الذين حبسهم الملك الناصر فمنهم تنكز، وبرامق، وسنقر

الأشقر، فسلمهم هولاكو هم وباقي الترك إلى رجل من التتريقال له سلطان حق، وهو رجل من أكابر القبجاق هرب من التتر لما غلبت على القبجاق، وقدم إلى حلب فأحسن إليه الملك الناصر، فلم تطب له تلك البلاد، فعاد إلى التتر، وأما العوام والغرباء فنزلوا إلى أماكن الحمى التي قدمنا ذكرها، وأمر هولاكو أن يمضي كل من سلم إلى داره وملكه وأن لايعارض، وجعل النائب بحلب عماد الدين القرويني، ووصل إلى هولاكو على حلب الملك الأشرف صاحب حص موسى بن ابراهيم شيركوه، وكان قد انفرد الأشرف المذكور عن المسلمين لماتوجه الملك الناصر إلى جهة مصر، ووصل إلى هولاكو بحلب فأكرمه هولاكو، وأعاد عليه حمص، وكان قد أخذها منه الملك الناصر صاحب حلب في سنة ست وأربعين وستهائة وعوضه عنها تل باشر على ماتقدم ذكره، فعادت إليه في هـذه السنة، واستقر ملكه بها، وقـدم أيضا إلى هولاكو وهـو نازل على حلب محيى الدين بن الزكي من دمشق، فأقبل عليه هولاكو، وخلع عليه وولاه قضاء الشام، ولما عاد ابن الزكي المذكور إلى دمشق لبس خلعة هولاكو، وكانت مذهبة وجمع الفقهاء وغيرهم من أكابر دمشق وقرأ عليهم تقليد هولاكو، واستقر في القضاء، ثم رحل هولاكو إلى حارم وطلب تسليمها فامتنعوا أن يسلموها لغير فخر الدين والي قلعة حلب، فأحضره هولاكو وسلموها إليه فغضب هولاكو من ذلك وأمر بهم فقتل أهل حارم عن آخرهم، وسبى النساء، ثم رحل هولاكو بعد ذلك وعاد إلى الشرق، وأمر عهاد الدين القزويني بالرحيل إلى بغداد فسار إليها وجعل مكانه بحلب رجلا أعجميا، وأمر هولاكو بخراب أسوار قلعة حلب، وأسوار المدينة فخربت عن آخرها، وأعطى هولاكو الأشرف موسى صاحب حمص الدستور ففارقه ووصل إلى حماة ونزل في دار المبارز، وأخذ في خراب سور قلعة حماه بتقدم هولاكو إليه بذلك، فخربت أسوارها وأحرقت زردخانتها، وبيعت الكتب التي كانت بدار السلطنة بقلعة حماة بأبخس الأثمان، وأما أسوار مدينة حماة فلم تخرب لأنه كان بحماة رجل يقال له ابراهيم بن الافرنجية ضامن الجهة المفردة بذل لخسروشاه جملة كثيرة من المال وقال الفرنج قريب منا بحصن الأكراد ومتى خربت أسوار المدينة لايقدر أهلها على المقام فيها، فأخذ منه المال ولم يتعرض لخراب أسوار المدينة، وكان قد أمر هولاكو الأشرف موسى صاحب محص بخراب قلعة حمص أيضا فلم يخرب منها إلا شيئا قليلا لأنها مدينته، وأما دمشق فانهم لما ملكوا المدينة بالامان لم يتعرضوا إلى قتل ولا نهب، وعصت قلعة دمشق عليهم فحاصرها التتر، وجرى على أهل دمشق بسبب عصيان القلعة شدة عظيمة، وضايقوا القلعة وأقاموا عليها المجانيق ثم تسلموها بالامان في منتصف جمادى الأولى من هذه السنة، ونهبوا جميع مافيها وجدوا في خراب أسوار القلعة وإعدام ما بها من الزردخانات، والآلات، ثم توجهوا إلى بعلبك ونازلوا قلعتها.

## ذكر استيلاء التتر على ميافارقين وقتل الملك الكامل صاحبها

وفي هذه السنة، أعني سنة ثمان وخمسين وستمائة استولى التتر على ميافارقين، وقد تقدم ذكر نزولهم عليها ومحاصرتها في سنة ست وخمسين، واستمر الحصار عليهم مدة سنتين حتى فنيت أزوادهم، وفني أهلها بالوباء وبالقتل، وصاحبها الملك الكامل محمد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب مصابراً ثابتاً، وضعف من عنده عن القتال فاستولى التتر عليها، وقتلوا صاحبها الملك الكامل المذكور، وحملوا رأسه على رمح وطيف به في البلاد، ومروا به على حلب وحماة، ووصلوا به إلى دمشق في سابع عشرين جمادى الأولى من هذه السنة، أعني سنة ثمان وخمسين وستمائة، وطافوا به في دمشق بالمغاني والطبول، وعلق رأس المذكور في شبكة بسور باب الفراديس إلى أن

عادت دمشق إلى المسلمين، فدفن بمشهد الحسين داخل باب الفراديس، وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة أبياتاً منها:

ابنغازيغزاوجاهدقوما
اثخنووايالعراق والمشرقين
طاهراً عاليا ومات شهيدا
بعدمبرعليه على بعدمين لمين المين المينده ولي المراس منه ولي المسين المين الم

## ذكر اتصال الملك الناصر بالتتر واستيلائهم على عجلون وغيرها من قلاع الشام

أما الملك الناصر يوسف فانه لما انفرد عن العسكر من قطية، وسار إلى تيه بني اسرائيل، بقي متحيرا إلى أين يتوجه، وعزم على التوجه إلى العتراء وكان له طبر دار كردي اسمه حسين، فحسن له المضي إلى التتراء وقصد هولاكو فاغتر بقوله ونزل ببركة زيزاء وسار حسين الكردي إلى كتبغا نائب هولاكو، وعرفه بموضع الملك الناصر، فأرسل كتبغا إليه وقبض عليه وأحضره إلى عجلون، وكانت بعد عاصية، فأمرهم الملك الناصر بتسليمها فسلمت إليهم فهدموها، وكنا قد ذكرنا حصار التتر لبعلبك فتسلموها قبيل تسليم عجلون وخربوا قلعتها أيضاً، وكان بلصبيبة صاحبها الملك السعيد ابن الملك العزيز ابن الملك العادل فسلم الصبيبة إليهم، وصار الملك السعيد المذكور معهم، وأعلن بالفسق الضبيبة إليهم، وصار الملك السعيد المذكور معهم، وأعلن بالفسق والفجور وسفك دماء المسلمين، وأما الملك الناصر يوسف فان كتبغا

بعث به إلى هولاكو، فوصل إلى دمشق شم إلى حماة وبها الأشرف صاحب مص، فخرج إلى لقائه هو وخسروشاه النائب بحياة، ثم سار إلى حلب فلما عاينها الملك الناصروماقد حل بها وبأهلها تضاعف تألمه وأنشد:

یعـــزعلینـــاأننــــری ربعکـــم یبلی وکــانـــت بــه آیــات حسنکـــم تتلی

ثم سار إلى الاردو فأقبل عليه هـولاكو، ووعده برده إلى مملكته، وكان منه ماسنذكره إن شاء الله تعالى.

#### ذكر غير ذلك

وفي خامس عشر شعبان من هذه السنة أخرج التتر من الاعتقال نقيب قلعة دمشق وواليها، وضربوا أعناقهما بداريا، واشتهر عند أهل دمشق خروج العساكر من مصر لقتال التتر، فأوقعوا بالنصارى، وكانوا قد استطالوا على المسلمين بدق النواقيس وإدخال الخمر إلى الجامع، فنهبهم المسلمون في سابع عشرين رمضان من هذه السنة، وأخربوا كنيسة مريم، وكانت كنيسة مريم، وكانت كنيسة مريم في جانب دمشق الذي فتحه خالد بن الوليد بالسيف فبقيت بيد المسلمين، وكان ملاصق الجامع كنيسة وهي من الجانب الذي فتحه أبو عبيدة بالامان فبقيت بأيدي النصارى، فلما ولي الوليد بن عبد الملك الخلافة خرب الكنيسة الملاصقة للجامع وأضافها إليه، ولم يعوض النصارى عنها، فلما ولي عمر بن عبد العزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة، فعمروها عهارة عظيمة، وبقيت كذلك حتى خربها المسلمون في التاريخ فعمروها عهارة عظيمة، وبقيت كذلك حتى خربها المسلمون في التاريخ

#### ذكر هزيمة التتر وقتل كتبغا

وفي هذه السنة أعنى سنة ثمان وخمسين وستمائة كانت هـزيمة التتر في يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان على عين جالوت، وكان من حديثها أنه لما اجتمعت العساكر الاسلامية بمصر، عزم الملك المظفر قطز مملوك المعـز أيبك على الخروج إلى الشام لقتال التتر، وســـار من مصر بالعساكر الاسلامية، وصحبته الملك المنصور محمد صاحب حماة، وأخوه الملك الأفضل على، وكان مسيره من الديار المصرية في أوائل رمضان من هذه السنة، ولما بلغ كتبغا وهو نائب هولاكو على الشام ومقدم التتر، مسير العساكر الإسلامية إليه صحبة الملك المظفر قطز جمع من في الشام من التتر، وسار إلى لقاء المسلمين، وكان الملك السعيد صاحب الصبيبة ابن الملك العزيز ابن الملك العادل بن أيوب صحبة كتبغا، وتقارب الجمعان في الغور والتقوا يـوم الجمعة المذكـور، فـانهزمـت التتر هزيمـة قبيحة، وأخذتهم سيوف المسلمين وقتل مقدمهم كتبغا واستؤسر ابنه، وتعلق من سلم من التتر برؤوس الجبال، وتبعهم المسلمون فأفنوهم، وهـرب مـن سلـم منهـم إلى الشرق، وجرد قطن ركـن الـديـن بيبرس البندقداري في إثرهم فتبعهم المسلمون إلى أطراف البلاد الشرقية، وكان أيضًا في صحبة التتر الملك الأشرف موسى صاحب حمص، ففارقهم وطلب الأمان من المظفر قطز فأمنه، ووصل إليه فأكرمه وأقره على مابيده وهو حمص ومضافاتها، وأما الملك السعيد صاحب الصبيبة فإنه أمسك أسيراً، وأحضره بين يدي الملك المظفر قطز، فأمر به فضربت عنقه بسبب ماكان المذكور قد اعتمده من السفك والفسق، ولما انقضى أمر المصاف أحسن المظفر قطز إلى الملك المنصور صاحب حماة وأقره على حماة وبارين وأعاد إليه المعرة، وكانت في أيدي الحلبيين من حين استولـوا عليها في سنة خمس وثـ لاثين وستهائة، وأخـ ذ سلميـة منه وأعطاها أمير العرب، وأتم الملك المظفر السير بالعساكر وصحبته الملك المنصور صاحب حماة حتى دخل دمشق، وتضاعف شكر المسلمين لله تعالى على - 210 -

هذا النصر العظيم فإن القلوب كانت قد يئست من النصرة على التتر لاستيلائهم على معظم بالد الاسلام، ولأنهم ماقصدوا إقليها إلا فتحوه ولا عسكرا إلا هزموه، فابتهجت الرعايا بالنصرة عليهم، وبقدوم الملك المظفر قطز إلى الشام، وفي يـوم دخـوله دمشـق أمـر بشنـق جماعة مـن المنتسبين إلى التتر فشنقوا، وكأن من جملتهم حسين الكردي طبردار الملك الناصر يوسف، وهو الذي أوقع الملك الناصر في أيدي التتر وفي هذه النصرة وقدوم قطز إلى الشام يقول بعض الشعراء:

هلك الكفر في الشام جميعا واستجدالاسلام بعددحوضه بالمليك المظفر الملكار وعسيف الاسلام عندنهوضه ملك جاءنابعزم وحرزم فساعت ززنابسم أوجب الله شكر ذاك علينا دائيامث\_ إواجبات فروضه

ثم أعطى الملك المظفر قطز صاحب هماة الملك المنصور الدستور، فقدم الملك المنصور قدامه مملوكه ونائبه مبارز الدين أقوش المنصوري إلى حماة، ثم سار الملك المنصور وأخوه الملك الأفضل ووصلا إلى حماة، ولما استقر الملك المنصور بحماة قبض على جماعة كانوا مع التتر واعتقلهم.....

وكان خسروشاه قد سافر من حماة إلى جهة الشرق، لما بلغه كسرة التتر، ثم جهز الملك المظفر قطز عسكراً إلى حلب لحفظها، ورتب أيضا شمس الدين أقوش البرلي العزيزي أميرا بالسواحل وغزة، ورتب معه جماعة من العزيزية، وكان البرلي المذكور من مماليك الملك العزيز محمد صاحب حلب، وسار في جملة العزيزية مع ولده الملك الناصر يوسف إلى قتال المصريين، وخامر البرلي وجماعة من العزيزية على ابن أستاذهم الملك الناصر وصاروا مع أيبك التركماني صاحب مصره ثم إنهم قصدوا اغتيال المعز أيبك التركماني المذكور، وعلم بهم فقبض على بعضهم، وهرب بعضهم، وكان البرلي المذكور من جملة من سلم وهرب إلى الشام فلما وصل الى الملك الناصر اعتقله بقلعة عجلون، فلما توجه الملك الناصر بالعسكر إلى الغور مندفعا من بين يدي التتر أخرج البرلي من حبس عجلون، وطيب خاطره، فلما هرب الملك الناصر من قطية دخل شمس المدين أقوش البرلي المذكور مع العساكرإلى مصر، فأحسن إليه الملك المظفر قطز وولاه ألآن السواحل وغزة، فلما استقر بدمشق على ماذكرناه، وكان مقر البرلي لماتولي هذه الأعمال بنابلس تارة، وبيت جبرين أخرى، ثم إن الملك المظفر قطز فوض نيابة السلطنة بدمشق إلى الامير علم الدين سنجر الحلبي، وهو الذي كان أتابكما لعلي بن المعز أيبك، وفوض نيابة السلطنة بحلب إلى الملك السعيد بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، وكان المذكور قد وصل إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام، ودخل مع العساكر إلى مصر، وصار مع المظفر قطز ففوض إليه نيابة السلطنة بحلب، وكان سببه ان أخاه الملك الصالح بن لؤلؤ قد صار صاحب الموصل بعد أبيه، فولاه حلب ليكاتبه أخوه بأخبار التتر، ولما استقر السعيد المذكور في نيابة حلب سار سيرة رديئة، وكان دأبة التحيل على أخل مال الرعية.

#### ذكر عود الملك المظفر قطز إلى جهة الديار المصرية ومقتله

ولما قرر الملك المظفر قطز المعزي المذكور أمر الشام على ماشرحناه، سار من دمشق إلى جهة البلاد المصرية وكان قد اتفق بيبرس البندقداري الصالحي مع أنص مملوك نجم الدين الرومي الصالحي، والهاروني، وعلم الدين صغن أغلي على قتل المظفر قطز، وساروا معه يتوقعون الفرصة، فلما

وصل قطز إلى القصير بطرف الرمل، وبينه وبين الصالحية مرحلة وقد سبق الدهليز والعسكر إلى الصالحية، فبينا قطز يسير إذ قامت أرنب بين يديه فساق عليها، وساق هؤلاء المذكورين معه فلما بعدوا، تقدم إليه أنص وشفع عند الملك المظفر قطز في إنسان فأجابه إلى ذلك فأهوى لتقبيل يده، وقبض عليها فحمل عليه بيرس البندقداري الصالحي حينتذ وضربه بالسيف، واجتمعوا عليه ورموه عن فرسه، ثم قتلوه بالنشاب وذلك في سابع عشر ذي القعدة من هذه السنة، فكانت مدة ملكه أحد عشر شهراً، وثلاثة عشر يوماً، وساق بيبرس وأولئك المذكورون بعد مقتله حتى وصلوا إلى الدهليز بالصالحية.

#### ذكر سلطنة بيبرس البندقداري

ولما وصل ركن الدين بيرس المذكور هو والجماعة الذين قتلوا الملك المظفر قطز إلى الدهليز كما ذكرنا، وكان عند الدهليز نائب السلطنة فارس الدين أقطاى المستعرب، وهو الذي صار أتابكا لعلى بن المعز أيبك بعد الحلبي، فلما تسلطن قطز أقره على نيابة السلطنة، فلما وصل بيبرس البندقداري مع الجماعة الذين قتلوا قطز إلى الدهليز، سألهم أقطاي المستعرب المذكور، وقال: من قتله منكم؟ فقال لـ بيبرس: أنا، قال له أقطاي: ياخوند اجلس في مرتبة السلطنة، فجلس واستدعيت العساكر للتحليف، فحلفوا له في اليوم الذي قتل فيه قطز، وهو سابع عشر ذي القعدة من هذه السنة، أعنى سنة ثمان وخسين وستمائة، واستقر بيرس في السلطنة وتلقب بالملك القاهر ركن الدين بيرس الصالحي، ثم بعد ذلك غير لقبه عن الملك القاهر، وتلقب بالملك الظاهر لأنه بلغه أن القاهر لقب غير مبارك ماتلقب به أحد فطالت مدته، وكان الملك الظاهر المذكور قد سأل من قطز النيابة بحلب فلم يجبه إليها، ليكون ماقدره الله تعالى، ولما حلف الناس للملك الظاهر المذكور بالصالحية، ساق في جماعة من أصحابه وسبق العسكر إلى قلعة

الجبل، ففتحت له، ودخلها واستقرت قدمه في المملكة، وكان قد زينت مصر والقاهرة لمقدم قطز، فاستمرت الزينة لسلطنة بيبرس المذكور، وكان مقتل قطز وسلطنة بيبرس في سابع عشر ذي القعدة من هذه السنة.

#### ذكر اعادة عمارة قلعة دمشق

وفي هذه السنة في العشر الأخير من ذي القعدة، شرع الأمير علم الدين سنجر الحلبي نائب السلطنة بدمشق في عمارة قلعة دمشق، وجمع لها الصناع، وكبراء الدولة، والناس وعملوا فيها حتى النساء أيضا، وكان عند الناس بذلك سرور عظيم.

## ذكر سلطنة الحلبي بدمشق

كان علم الدين سنجر الحلبي قد استنابه الملك المظفر قطز بدمشق على ماتقدم ذكره، فلم جرى ماذكرناه من قتل قطز وسلطنة الملك الظاهر، جمع الحلبي الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنة، وذلك في العشر الأول من ذي الحجة من هذه السنة، أعني سنة ثمان وخسين وستمائة، فأجابه الناس إلى ذلك، وحلفوا له، ولم يتأخر عنه أحد، ولقب نفسه الملك المجاهد، وخطب له بالسلطنة وضربت السكة باسمه، وكاتب الملك المنصور صاحب حماة في ذلك فلم يجبه، وقال صاحب حماة: أنا مع من يملك الديار المصرية كائنا من كان.

#### ذكر قبض عسكر حلب على الملك السعيد ابن صاحب الموصل وعودة التتر إلى الشام

وكان الملك السعيد قد قرره قطز بحلب وجرد معه جماعة من العزيزية والناصرية، وكان رديء السيرة، وقد أبغضه العسكر، وبلغ الملك السعيد المذكور مسير التتر إلى البيرة، فجرد إلى جهتهم جماعة قليلة من العسكر وقدم عليهم سابق الدين أمير مجلس الناصري، فأشار عليه كبراء العزيزية والناصرية بأن هذا ماهو مصلحة وأن هؤلاء قليلون فيحصل الطمع بسببهم في البلاد، فلم يلتفت إلى ذلك، وأصر على مسيرهم، فسار سابق الدين أمير مجلس الناصري بمن معه حتى قاربوا البيرة، فوقع عليهم التتر فهرب منهم ودخل البيرة بعد أن قتل غالب من كان معه فازداد غيظ الأمراء على الملك السعيد بسبب ذلك، فاجتمعوا وقبضوا عليه ونهبوا وطاقه، وكان قد برز إلى بابلي المعروف ببا ب الله، ولما استولوا على خزانته لم يجدوا فيها مالا طائلافهددوه بالعذاب إن لم يقر لهم بهاله فنبش من تحت أشجار حائط دار ببابلي جملة من المال قيل كانت خمسين ألف دينار مصرية، ففرقت في الأمراء وحمل الملك السعيد المذكور إلى الشغر وبكاس معتقلا، ثم لما اندفع العسكر من بين يدي التتر على ماسنـذكره أفرجوا عنه، ولما جرى ذلك أتفقت العزيزية والناصرية وقدموا عليهم الأمير حسام المدين الجوكندار العزيزي، ثم سارت التتر إلى حلب، فاندفع حسام الدين الجوكندار والعسكر الذين معه بين أيديهم إلى جهة حماة، ووصل التتر إلى حلب في أواخر هذه السنة، أعني سنة ثُمان وخمسين وستمائة، وملكوها وأخرجوا أهلها إلى قرنبيا واسمهما مقر الأنبياء، فسماها العامة قرنبيا، ولما اجتمع المسلمون بقرنبيا بذل التتر فيهم السيف فأفنوا غالبهم، وسلم القليل منهم، ووصل حسام الدين الجوكندار، ومن معه إلى حماة فضيفهم الملك المنصور محمد صاحب حماة، وهو مستشعر خائف من غدرهم، ثم رحلوا من حماة إلى حمص، فلما قارب التتر حماة خرج منها الملك المنصورصاحبها وصحبته أخوه

الملك الأفضل علي، والأمير مبارز الدين وباقي العسكر، واجتمعوا بحمص مع باقى العساكر إلى أن خرجت هذه السنة.

## ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستهائة ذكر كسرة التتر بحمص

وفي يوم الجمعة خامس المحرم من هذه السنة كانت كسرة التتر على حمص، وكمان من حمديثهما أن التتر لما قدموا في آخر السنة الماضية إلى الشام اندفعت العزيزية والناصرية من بين أيديهم، وكذلك الملك المنصور صاحب حماة، ووصلوا إلى حمص، واجتمع بهم الملك الأشرف صاحب حمص، ووقع اتفاقهم على ملتقى التتر، وسأر التتر إليهم، والتقوا بظاهر حمص في نهار الجمعة المذكور، وكان التتر أكثر من المسلمين بكثير، ففتح الله تعمالي على المسلمين بالنصر، وولى التتر منهزمين، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون منهم كيف شاءوا، ووصل الملك المنصور إلى حماة بعد هذه الوقعة، وانضم من سلم من التتر إلى باقي جماعتهم وكانوانازلين قرب سلمية، واجتمعوا ونزلوا على حماة، وبها صاحبها الملك المنصور، وأخوه الملك الأفضل والعسكر، وأقام التتر على حماة يـومـــأ واحداً، ثم رحلوا عن حماة، وأراد الملك المنصور بعد رحيل التتر المسير إلى دمشق فمنعه العامة حتى استوثقوا منه أنه يعود إليهم عن قريب، فسافر هو وأخوه الملك الأفضل في جماعة قليلة، وبقى الطواشي مرشد صاحب العسكر بحماة، ووصل المنصور بمن معه إلى دمشق، وكذلك توجه الملك الأشرف صاحب حمص إلى دمشق، وأما حسام الدين الجُوكندار العزيزي فتوجه أيضاً بمن في صحبته، ولم يدخل دمشق، ونزل بالمرج، ثم سار إلى مصر، وأقام صاحب حماة وصاحب حمص بدمشق في دورهما، والحاكم بها يومئذ سنجر الحلبي الملقب بالسلطان المجاهد، وقد اضطرب أمره وللذلك أقام صاحب هماة وصاحب حص بدمشق ولم يدخلا في طاعته لضعف وتلاشي أمره، وأما التتر فساروا عن حماة إلى فامية، وكان قد وصل إلى فامية سيف الدين الدنبلي الأشرفي، ومعه جماعة، فأقام بقلعة فامية، وبقي يغير على التتر، فرحلوا عن فامية وتوجهوا إلى الشرق.

### ذكر القبض على سنجر الحلبي الملقب الملك المجاهد

وفي هذه السنة جهز الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر عسكرا مع علاء الدين البندقدار، وهو أستاذ الملك الظاهرلقتال علم الدين سنجر الحلبي المستولي على دمشيق، فوصلوا إلى دمشيق في ثالث عشر صفر من هذه السنة، ولما وصل عسكر مصر إلى دمشيق خرج إليهم الحلبي لقتالهم، وكان صاحب هاة وصاحب هص مقيمين بدمشيق ولم يخرجا مع الحلبي لقتالهم ولاأطاعاه لاضطراب أمر الحلبي، واقتتل معهم بظاهر دمشيق في ثالث عشر صفر من هذه السنة، أعني سنة تسع وخسين وستهائة، فولى الحلبي وأصحابه منهزمين ودخل إلى قلعة دمشق إلى أن جنه الليل، فهرب من قلعة دمشيق إلى جهة بعلبك فتبعه العسكر وقبضوا عليه، وحمل إلى الديار المصرية ، فاعتقل ثم أطلق واستقرت دمشق في ملك الظاهر بيبرس، وأقيمت له الخطبة بها وبغيرها من الشام، مثل: هاة، وحلب، وحمص، وغيرها واستقر ايدكين البندقدار الصالحي في دمشق لتدبير أمورها، ولما استقر الحال على ذلك، رحل الملك المنصور صاحب هاة والأشرف صاحب حمص، وعادا إلى بلادهما واستقرا بها.

#### ذكر خروج البرلي عن طاعة الملك الظاهر بيبرس واستيلائه على حلب

وفي هذه السنة بعد استقرار علاء الدين ايدكين البندقدار في دمشق، ورد عليه مرسوم الملك الظاهر بيبرس بالقبض على بهاء الدين بغدي الأشرف، وعلى شمس المدين أقوش البرلي وغيرهما من العسزيزية والناصرية، وبقى علاء الدين ايدكين متوقعا ذلك، فتوجه بغدى إلى علاء الدين ايدكين فحال دخوله عليه قبض على بغدي المذكور، فاجتمعت العزيزية والناصرية إلى أقوش البرلي، وخرجوا من دمشق ليلا على حمية، ونزلوا بالمرج، وكان أقوش البرلي قد ولاه المظفر غزة، والسواحل على ماقدمنا ذكره، فلما جهز الملك الظاهر البندقيدار إلى قتال الحلبي، أرسل إلى البرلي وأمره أن ينضم إليه، فسار البرلي مع البندقدار، وأقام بدمشق فلما قبض على بغدي خرج البرلي إلى المرج، وأرسل علاء الدين ايدكين البندقدار إلى البرلي يطيب قلبه، ويحلف له، فلم يلتفت إلى ذلك، وسار إلى حمص، وطلب من صاحبها الأشرف موسى أن يوافقه على العصيان، فلم يجبه إلى ذلك، ثم توجه إلى حماة، وأرسل يقول للملك المنصور صاحب حماة: إنه لم يبق من البيت الأيوبي غيرك، وقم لنصير معك ونملكك البلاد، فلم يلتفت الملك المنصور إلى ذلك ورده رداً قبيحاً، فاغتاظ البرلي ونزل على حماة وأحرق زرع بيـدر العشر، وسار إلى شيزر، ثم إلى جهة حلب، وكان علاء الدين ايدكين البندقدار لما استقر بدمشق، قدجهز عسكرا صحبة فخر الدين الحمصي للكشف عن البيرة، فإن التتر كانوا قد نازلوها، فلم قدم البرلي إلى حلب كان بها فخر الدين الحمصي المذكور، فقال له البرلي: نحن في طاعة الملك الظاهر، فتمضى إلى السلطان وتسأله أن يتركني ومن في صحبتي مقيمين بهذا الطرف، ونكون تحت طاعته من غير أن يكلفني وطيء بساطه، فسار الحمصي إلى جهة مصر ليؤدي هذه الرسالة، فلم سار عن حلب تمكن البرلي واحتاط على مافي حلب من الحواصل، واستبد بالأمر، وجمع العرب والتركمان واستعد - 218 -

لقتال عسكر مصر، ولما توجه فخر الدين الحمصي لذلك التقى في الرمل جمال الدين المحمدي الصالحي متوجهاً بمن معه من عسكر مصر لقتال البرلي وإمساكه، فأرسل الحمصي عرف الملك الظاهر بها طلبه البرلي، فأرسل الملك الظاهر ينكر على فخر الدين الحمصي المذكور ويأمره بالانضهام إلى المحمدي والمسير إلى قتال البرلي، فعاد من وقته، ثم رضي الملك الظاهر عن علم الدين سنجر الحلبي وجهزه وراء المحمدي في الملك الظاهر عن علم الدين سنجر الحلبي وجهزه وراء المحمدي في جمع من العسكر، ثم أردفه بعز الدين الدمياطي في جمع آخر، وسار الجميع إلى جهة البرلي، وساروا إلى حلب وطردوه عنها، وانقضت السنة والأمر على ذلك.

#### ذكر مقتل الملك الناصر يوسف

وفي هذه السنة ورد الخبر بمقتل الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، وعقد عزاءه بجامع دمشق في سابع جمادى الأولى من هذه السنة، أعني سنة تسع وخمسين وستائة، وصورة الحال في قتله أنه لماوصل إلى هولاكو على ماقدمنا ذكره، وعده برده إلى ملكه، وأقام عند هولاكو مدة، فلما بلغ هولاكو كسرة عسكره بعين جالوت وقتل كتبغا، ثم كسرة عسكره على حمص ثانيا غضب من ذلك، وأحضر وقتل كتبغا، ثم كسرة عسكره على حمص ثانيا غضب من ذلك، وأحضر الملك الناصر المذكور وأخماه الملك الظاهر غازي وقال له أنت قلت إن عسكر الشام في طاعتك فغدرت بي وقتلت المغل، فقال الملك الناصر: لو كنت بالشام ماضرب أحد في وجه عسكرك بالسيف، ومن يكون ببلاد توريز كيف يحكم على بلاد الشام فاستوفي هولاكو لعنة الله نامجاه وضربه بها، فقال الملك الناصر: ياخوند الصنيعة، فنهاه أخوه الظاهر، وقال قد حضرت، ثم رماه بفردة ثانية فقتله، ثم أمر بضرب رقاب

الباقين فقتلوا الظاهر أخا الملك الناصر، والملك الصالح ابن صاحب حمص، والجماعة الذين كانوا معه، واستبقوا الملك العزيز ابن الملك الناصر لأنه كإن صغيراً، فبقى عندهم مدة طويلة وأحسنوا إليه، ثم مات، وكان قد تولى الملك النَّاصر المذكور مملكة حلب بعد موت أبيه العزيز وعمره سبع سنين، وأقامت جدته ضيفة خاتون بنت الملك العادل بتدبير عملكته واستقل بالملك بعد وفاتها في سنة أربعين وستهائة وعمره ثلاث عشرة سنة، وزاد ملكه على ملك أبيه وجده فإنه ملك مثل حران والرها والرقة ورأس عين ومامع ذلك من البلاد، وملك حمص، وبعلبك، والأغوار والسواحل إلى غزة، وعظم شأنه وكسر عساكر مصر، وخطب له يمصر ويقلعة الجيل على الوجه الذي تقدم ذكره، وكان قد غلب على الديار المصرية لولا هزيمته وقتل مدبر دولته شمس الدين لؤلؤ الأرمني ومخامرة مماليك أبيه العزيزية، وكان يذبح في مطبخه كل يوم أربعهائة رأس غنم، وكانت سهاطاته وتجمله في الغاية القصوى، وكان حليها وتجاوز به الحلم الى حد أضر بالمملكة، فأنه لما أمنت قطاع الطريق في أيام مملكته من القتل والقطع تجاوزوا الحد في الفساد بالمملكة، وانقطعت الطرق في أيامه، وبقى لأيقدر المسافر على السفر من دمشق إلى حماة وغيرها إلا برفقة من العسكر، وكثر طمع العرب والتركمان في أيامه، وكثرت الحرامية، وكانوا يكبسون الدور، ومع ذلك إذا حضر القاتل إلى بين يدى الملك الناصر المذكور يقول الحي خير من الميت ويطلقه، فأدى ذلك إلى انقطاع الطرقات، وانتشار الحرامية والمفسدين، وكان على ذهن الناصر المذكور شيء كثير من الأدب والشعر، ويروى له أشعار كثيرة منها:

فوالله لو قطعت قلبي تأسفا وجرعتني كاسات دمعي دما صرفا لما زادني إلا هـــوى ومحبية ولا اتخذت روحي سواك لها الفا وبنى بدمشق مدرسة قريب الجامع تعرف بالناصرية، ووقف عليها وقفا جليلا، وبنى بالصالحية تربة غرم عليها جملاً مستكثرة، فدفن فيها كرمون وهو بعض أمراء التتر، وكانت منية الملك الناصر ببلاد العجم، وكان مولد الناصر المذكور في سنة سبع وعشرين وستهائة، فيكون عمره اثنتين وثلاثين سنة تقريباً.

#### ذكر مبايعة شخص بالخلافة واثبات نسبه

وفي هذه السنة في رجب قدم إلى مصر جماعة من العرب، ومعهم شخص أسود اللون أسمه أحمد، زعموا أنه ابن الامام الظاهر بالله محمد ابن الامام الناصر، وأنه خرج من دار الخلافة ببغداد لماملكها التتر، فعقد الملك الظاهر بيبرس مجلساً حضر فيه جماعة من الأكابر منهم الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، والقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن خلف المعروف بابن بنت الأعن، فشهد أولَّتك العرب ان هذا الشخص المذكور هو ابن الظاهر محمد ابن الامام الناصر، فيكون عم المستعصم، وأقيام القياضي جماعة من الشهبود واجتمعبوا بأولئك العبرب وسمعبوا شهاداتهم، ثم شهدوا بالنسب بحكم الاستفاضة، فأثبت القاضي تاج الدين نسب أحمد المذكور، ولقب المستنصر بالله أبا القاسم أحمد بن الظاهر بالله محمد، وبايعه الملك الظاهر والناس بالخلافة، وأهتم الملك الظاهر بأمره وعمل له الدهاليز والجمدارية وآلات الخلافة، واستخدم عسكراً وغرم على تجهيزه جملا طائلة، قيل إن قدر ماغرمه عليه ألف ألف دينار، وكانت العامة تلقب الخليفة المذكور بالزرابيني، وبرز الملك الظاهر والخليفة الأسود المذكور في رمضان من هذه السنة وتوجها إلى دمشق وكمان في كل منزلة يمضى الملك الظاهر إلى دهليزه الخاص به، ولما وصلا إلى دمشق نزل الملك الظاهر بالقلعة، ونزل الخليفة في جبل الصالحية، ونزل حول الخليفة أمراؤه وأجناده، ثم جهز الخليفة بعسكره إلى جهة بغداد طمعا في أنه يستولي على بغداد، ويجتمع عليه الناس،

فسار الخليفة الأسود بعسكره من دمشق وركب الملك الظاهر وودعه ووصاه بالتأني في الأمور، ثم عاد الملك الظاهر إلى دمشق من توديع الخليفة، ثم سار إلى الديار المصرية، ودخلها في سابع عشر ذي الحجة من هذه السنة، ووصلت إليه كتب الخليفة بالديار المصرية أنه قد استولى على عانة والحديثة، وولى عليها، وأن كتب أهل العراق وصلت إليه يستحثونه على الوصول إليهم، ثم قبل أن يصل إلى بغداد وصلت إليه التتر، وقتلوا الخليفة المذكور، وقتلوا أصحابه، ونهبوا ماكان معه، وجاءت الاخبار بذلك.

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة لما سار الملك الظاهر إلى الشام أمر القاضي شمس الدين ابن خلكان، فسافر في صحبته من مصر إلى الشام، فعزل عن قضاء دمشق نجم الدين بن صدر الدين ابن سناء الدولة، وكان قطز قد عزل المحيي بن الزكي الذي ولاه هولاكو القضاء، وولى ابن سناء الدولة، فعزله الملك الظاهر في هذه السنة، وولى القضاء شمس الدين ابن خلكان.

وفيها قدم أولاد صاحب الموصل وهم: الملك الصالح اسماعيل، ثم أخوه الملك المجاهد اسحق، صاحب جزيرة ابن عمر، ثم أخوهما الملك المظفر علي صاحب سنجار أولاد لولؤ فأحسن الملك الظاهر إليهم وأعطاهم الإقطاعات الجليلة بالديار المصرية، واستمروا في أرغد عيش في طول مدة الملك الظاهر.

وفيها في ربيع الآخر وردت الاخبار من ناحية عكـا أن سبع جزائر في

البحر خسف بها وبأهلها، وبقي أهل عكا لابسين السواد وهم يبكون ويستغفرون من الذنوب بزعمهم.

وفيها جهز الملك الظاهر بيبرس بدر الدين الايدمري، فتسلم الشوبك في سلخ ذي الحجة من هذه السنة أعني سنة تسع وخمسين وستهائة، وأخذها من الملك المغيث صاحب الكرك.

#### ثم دخلت سنة ستين وستائة

في هذه السنة في نصف رجب وردت جماعة من مماليك الخليفة المستعصم البغاددة، وكانوا قد تأخروا في العراق بعد استيلاء التر على بغداد وقتل الخليفة، وكان مقدمهم يقال له شمس الدين سلار، فأحسن الملك الظاهر بيبرس ملتقاهم وعين لهم الاقطاعات بالديار المصرية.

وفيها في رجب أيضا وصل إلى خدمة الملك الظاهر بيرس بالديار المصرية عهاد الدين بن مظفر الدين صاحب صهيون، رسولا من أخيه سيف الدين صاحب صهيون، وصحبته هدية جليلة، فقبلها الملك الظاهر وأحسن إليه.

وفيها جهز الملك الظاهر عسكرا إلى حلب، وكان مقدمهم شمس الدين سنقر الرومي، فأمنت بلاد حلب، وعادت إلى الصلاح، ثم تقدم الملك الظاهر بيبرس إلى سنقر الرومي وإلى صاحب حماة الملك المنصور، وإلى صاحب حماة الملك المنصور، وإلى صاحب حمص الملك الأشرف موسى أن يسيروا إلى أنطاكية وبلادها للإغارة عليها، فساروا إليها ونهبوا بلادها وضايقوها، ثم عادوا فتوجهت العساكر المصرية صحبة سنقر الرومي إلى مصر، ووصلوا إليها في تاسع عشرين رمضان من هذه السنة ومعهم ماينوف على ثلاثمائة أسير، فقابلهم الملك الظاهر بالاحسان والانعام.

وفيها لماضاقت على أقوش البرلي البلاد، وأخذت منه حلب، ولم يبق بيده غير البيرة دخل في طباعة الملك الظاهر؛ وسار إليه فكتب الملك الظاهر إلى النواب بالاحسان إليه وترتيب الاقامات لـ في الطرقات حتى وصل إلى الديار المصرية في ثان ذي الحجة من هذه السنة، أعنى سنة ستين، فتلقاه الملك الظاهر وبالغ في الاحسان إليه وآكثر لـه العطاء، فسأل أقوش البرلي من الملك الظَّاهر أن يقبل منه البيرة فلم يفعل، ومازال يعاوده حتى قبلها، وبقى أقوش البرلي العزيزي المذكور مع الملك الظاهر إلى أن تغير عليه وقبضه في رجب سنة احدى وستين وستمائة، فكان آخر العهد به.

وفيها في ذي القعدة قبض الملك الظاهر على نائبه بدمشق، وهو علاء الديس طيرس الوزيري، وكان قد تولى دمشق بعد مسير علاء الدين ايدكين البندقداري عنها، وسبب القبض عليه أنه بلغ الملك الظاهر عنه أمور كرهها فأرسل إليه عسكراً مع عز الدين الدمياطي وغيره من الأمراء، فلما وصلوا إلى دمشق، خرج طيبرس لتلقيهم، فقبضوا عليه وقيدوه وأرسلوه إلى مصر، فحبسه الملك الظاهر، واستمر الحاج طيبرس في الحبس سنة وشهراً، وكانت مدة ولايته بدمشق سنةوشهر أيضا ، وكان طيبرس المذكور ردىء السيرة في أهل دمشق، حتى نزح عنها جماعة كثيرة من ظلمه، وحكم في دمشق بعد قبض طيبرس المذكور علاءالدين ايدغدي الحاج الركني، ثم استناب الملك الظاهر على دمشق الامير جمال الدين أقوش النجيبي الصالحي.

وفيها في يوم الخميس في أواخر ذي الحجة من هذه السنة، أعني سنة ستين وستمائة، جلس الملك الظاهر مجلسا عاما، وأحضر شخصاً كان قد قدم إلى الديار المصرية في سنة تسع وخمسين وستمائة من نسل بني العباس يسمى أحمد، بعد أن ثبت نسبه وبايعه بالخلافة، ولقب أحمد المذكور الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين، وقد اختلف في نسبه فالذي هو مشهور بمصر عند نسابه مصر انه أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن الامير أبي على القبي ابن الامير حسن بن الراشد بن المسترشد بن المستظهر، وقد مر نسب المستظهر مع جملة خلفاء بني العباس، وأما عند الشرفاء العباسيين السلمانيين في درج نسبهم الثابت فقالوا: هو أحمد بن أبي بكر على بن أبي بكر أحمد ابن الامام المسترشد الفضل ابن المستظهر، ولما أثبت الملك الظاهر نسب المذكور نزله في برج محترزا عليه، وأشرك له الدعاء في الخطبة لاغير ذلك.

وفيها جهز الملك المنصور صاحب حماة شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصاري رسولا إلى الملك الظاهر، ووصل شيخ الشيوخ المذكور فوجد الملك الظاهر عاتباً على صاحب حماة الاشتغاله عن مصالح المسلمين باللهو، وأنكر الملك الظاهر على الشيخ شرف الدين ذلك، ثم انصلح خاطره وحمله ماطيب به قلب صاحبه الملك المنصور، ثم عاد إلى حماة.

وفيها توفي الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، الامام في مذهب الشافعي، وله مصنفات جليلة في المذهب وكانت وفاته بمصر رحمه الله تعالى. وفيها في ذي الحجة توفي الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد المعروف بابن العديم، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة، وكان فاضلا كبير القدر، ألف تاريخ حلب، وغيره من المصنفات، وكان قد قدم إلى مصر لما جفل الناس من التتر، ثم عاد بعد خراب حلب إليها.

# ثم دخلت سنة احدى وستين وستمائة ذكر مسير الملك الظاهر إلى الشام

في هذه السنة في حادي عشر ربيع الآخر سار الملك الظاهر بيبرس - 225 - المسومة الشامية ١٨ج من الديار المصرية إلى الشام، فلاقته والدة الملك المغيث عمر صاحب الكرك بغزة، وتوثقت لابنها الملك المغيث من الملك الظاهر بالأمان، وأحسن إليها، ثم توجهت إلى الكرك وتوجه صحبتها شرف الدين ألجاكي المهمندار برسم حمل الاقامات إلى الطرقات برسم الملك المغيث، ثم سار الملك الظاهر من غزة ووصل إلى الطور في ثاني عشر جمادى الأولى من هذه السنة، ووصل إليه على الطور الأشرف موسى صاحب حمص في نصف الشهر المذكور، فأحسن إليه الملك الظاهر وأكرمه.

## ذكر حضور الملك المغيث صاحب الكرك وقتله واستيلاء الملك الظاهر بيبرس على الكرك

وفي هذه السنة كان مقتل الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبي بكر بن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب الكرك، وسببه أنه كان في قلب الملك الظاهر بيبرس منه غيظ عظيم، لأمور كانت بينها قيل إن المغيث المذكور أكره امرأة الملك الظاهر بيبرس لما قبض المغيث على البحرية وأرسلهم إلى الناصر يوسف صاحب دمشق، وهرب الملك الظاهر بيبرس المذكور، وبقيت امرأته في الكرك، والله أعلم بحقيقة ذلك، وكان من حديث مقتله أن الملك الظاهر بيبرس مازال يجتهد على حضور المغيث المذكور وحلف لوالدته على غزة كها تقدم ذكره، وكان عند المغيث شخص يسمى الأمجد وكان يبعثه في الرسالة إلى الملك الظاهر، فكان يبالغ في اكرامه وتقريبه، فاغتر يبعثه في الرسالة إلى الملك الظاهر، وكان الملك المغيث حتى أحضره إلى الملك الظاهر، حكى في شرف الدين بن مزهر، وكان ابن مزهر المذكور ناظر الظاهر، حكى في شرف الدين بن مزهر، وكان ابن مزهر المذكور ناظر

خزانة المغيث، قال: لما عزم المغيث على التوجه إلى خدمة الملك الظاهر، لم يكن قد بقي بخزانته شيء من المال، ولاالقهاش، وكان لوالدته حواصل بالبلاد فبعناها بأربعة وعشرين ألف درهم واشترينا باثني عشر ألف درهم خلعا من دمشق، وجعلنا في صناديق الخزانة الاثني عشر الالف الأخرى، ونزل المغيث من الكرك، وأنا والأمجد وجماعة من أصحابه معه في خدمته، قال: وشرعت البريدية تصل إلى الملك المغيث في كل يوم بمكاتبات الملك الظاهر، ويرسل صحبتهم مثل غزلان ونحوها، والمغيث بعض المكاتبات المملوك ينشد في قدوم مولانا:

خليلي هـــــل أبصرتما أوسمعتما باكسرم من مولى تشدى إلى عبد

قال: وكان الخوف في قلب المغيث شديداً من الملك الظاهر، قال ابن مزهر المذكور ففاتحني في شيء من ذلك بالليل، فقلت له إحلف إلى الك لاتقول للأمجد ماأقوله لك حتى أنصحك، فحلف في فقلت له: أخرج الساعة من تحت الخام واركب حجرتك النحيلة ولايصبح لك أخرج الساعة من تحت الخام واركب حجرتك النحيلة ولايصبح لك الصباح إلا وأنت قد وصلت إلى الكرك فتعصي فيه، ولاتفكر بأحد، قال ابن مزهر، فغافلني وتحدث مع الأمجد في شيء من ذلك، فقال له الأمجد: هذا رأي ابن مزهر، وإياك من ذلك، وسار المغيث حتى وصل إلى بيسان فركب الملك الظاهر بعساكره والتقاه في يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة فلم شاهد المغيث الملك الظاهر ترجل، فمنعه الملك الظاهر، فلم قارب الدهليز أفرد الملك المغيث عنه وأنزله في خيمة وقبض عليه، وأرسله معتقلا إلى مصر، فكان آخر العهد به، قيل إنه حمل إلى امرأة الملك الظاهر بيبرس بقلعة الجبل فأمرت جواريها فقتلته بالقباقيب، أم قبض الملك الظاهر على جميع أصحاب المغيث، ومن جملتهم ابن مزهر، ولما التقى مزهر المذكور، ثم بعد ذلك أفرج عنهم، انتهى كلام ابن مزهر، ولما التقى

الملك الظاهر بيبرس الملك المغيث المذكور وقبض عليه، أحضر الفقهاء والقضاة وأوقفهم على مكاتبات من التتر إلى الملك المغيث أجوبة عها كتب إليهم بنه في اطهاعهم في ملك مصر والشام، وكتب بذلك مشروح، وأثبت على الحكام، وكان للملك المغيث المذكور ولد يقال له الملك العزيز، أعطاه الملك الظاهر اقطاعاً بديار مصر، وأحسن إليه، ثم جهز الملك الظاهر بدر الدين البيسري الشمسي، وعز الدين استاذ الدار إلى الكرك، فتسلهها في يوم الخميس الثالث والعشرين من جادى الآخرة من هذه السنة، أعني سنة إحدى وستين وستائة، ثم سار الملك الظاهر ووصل إلى الكرك ورتب أمورها، ثم عاد إلى الديار المصرية، فوصل إليها في سابع عشر رجب من هذه السنة.

#### ذكر الاغارة على عكا وغيرها

وفي هذه السنة لما كان الملك الظاهر نازلاً على الطور، أرسل عسكراً هدموا كنيسة الناصرة، وهي من أكبر مواطن عبادات النصارى، لأن منها خرج دين النصرانية، وأغاروا على عكا وبلادها فغنموا وعادوا، ثم ركب الملك الظاهر بنفسه وجماعة اختارهم، وأغار ثانياً على عكا وبلادها، وهدم برجاً كان خارج البلد، وذلك عقيب إغارة عسكره وهدم كنيسة الناصرة.

#### ذكر القبض على من يذكر

وفيها بعد وصول الملك الظاهر بيبرس إلى مصر، واستقراره في ملكه في رجب قبض على الرشيدي، ثم قبض في ثاني يوم على الدمياطي، والبرلي، وقد تقدمت أخبار البرلي المذكور.

#### ذكروفاة الاشرف صاحب حمص

وفي هذه السنة بعد عود الملك الأشرف صاحب حمص موسى ابن الملك المنصور ابراهيم ابن الملك المجاهد شيركوه بن ناصر الدين محمد ابن شيركوه بن شادي من خدمة الملك الظاهر بيبرس إلى حمص،مرض واشتد به المرض، وتـوفي إلى رحمة الله تعالى و أرسل الملك الظاهر وتسلم حمص في ذي القعدة من هذه السنة، أعنى سنة احدى وستين وستمائة، وهذا الملك الأشرف موسى هـ و آخر من ملك حمص من بيت شيركوه، وقد تقدمت أخبار الأشرف موسى المذكور، وأخذ الملك الناصر يوسف صاحب حلب منه حمص بسبب تسليمه شميميس للملك الصالح أيوب صاحب مصر، وأنه تعوض عن حمص تل باشر، ثم أعاد هـولاكو عليه حمص، فبقيت في يده حتى توفي في أواخر هذه السنة، وانتقلت حمص إلى مملكة الملك الظاهر بيبرس في ذي القعدة حسبها ذكر، وكان جملة من ملك حمص منهم خمسة ملوك أولهم شيركوه بن شادي، ملكه إياها نور الدين الشهيد، ثم ملكها من بعده ابنه ناصر الدين محمد بن شيركوه، ثم ملكها بعده ابنه شيركوه ابن محمد، وتلقب بالملك المجاهد، ثم ملكها بعده ابنه ابراهيم بن شيركوه، وتلقب بالملك المنصور، ثم ملكها بعده ابنه مـوسى بن ابراهيم وتلقب بـالملك الأشرف حتى توفي في هذه السنة، وانقرض بموته ملك المذكورين.

#### ثم دخلت سنة اثنتين وستين وستهائة

في هذه السنة قبض الأشكري صاحب قسطنطينية على عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذصاحب بلد الروم، وسببه أن عز الدين كيكاوس المذكور كان قد وقع بينه وبين أخيه، فاستظهر أخوه عليه، فهرب كيكاوس وبقي أخوه ركن الدين قليج أرسلان في سلطنة بلاد

الروم، ثم سار كيكاوس المذكور إلى قسطنطينية، فأحسن إليه الأشكري صاحب قسطنطينية وإلى من معه من الأمراء، واستمروا كذلك مدة، فعزمت الأمراء والجهاعة الذين كانوا مع عز الدين المذكور على اغتيال الأشكري وقتله، والتغلب على قسطنطينية، وبلغ ذلك الأشكري، فقبض عليهم واعتقل عز الدين كيكاوس بن كيخسرو في بعض القلاع، وكحل الامراء والجهاعة الذين كانوا عزموا على ذلك، فأعمى عيونهم وقد تقدم ذكر كيكاوس المذكور، وأخيه قليج أرسلان في سنة ثهان وثهانين وخمسائة.

وفيها في ثامن رمضان توفي الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد ابن محمد بن عبد المحسن الأنصاري المعروف بشيخ الشيوخ بحماة، وكان مولده في جمادي الأولى سنة ست وثمانين وخسمائة رحمه الله تعالى، وكان دينا فاضلاً متقدماً عند الملوك، وله النشر البديع، والنظم الفائق، وكان غزير العقل عارفاً بتدبير المملكة، فمن حسن تدبيره أن الملك الأفضل على ابن الملك المظفر محمود لما ماتـت والدته غـازية خاتون بنـت الملك الكامل رحمهما الله تعالى حصل عند الملك الأفضل المذكور استشعار من أخيه الملك المنصور محمد صاحب حماة، فعزم أن ينتزح من حماة ويفارق أخماه الملك المنصور، وأذن له أخوه الملك المنصور في ذلك، فاجتمع الشيخ شرف الدين المذكور بالملك الأفضل وعرفه ما يعتمده من السلوك مع أُخيه الملك المنصور، ثم اجتمع بالملك المنصور وقبح عنده مفارقة أُخيه، ومابرح بينهما حتى أزال ماكان في خواطرهما، وصار للملك الافضل في خاطر أخيه الملك المنصور من المحبة والمكانة مايفوق الوصف، وكان ذلك من بركة شرف الدين المذكور وللشيخ شرف الدين المذكور أشعار فـاثقة قد تقدم ذكـر بعضها، وكان مرة مـع الملك الناصر يوسف صاحب الشام بعمان فعمل الشيخ شرف الدين

آفىدى حبيبامنان واجهته

عسن وجسه بسدر التسم أغنساني

وأنشدهما للملك الناصر فأعجباه إلى الغاية، وجعل يردد انشادهما، وقال لكاتبه كمال الديس ابن العجمي، هكذا تكون الفضيلة، فقال ابن العجمي: إن التورية لاتخدم هنا لان عمان مجرورة في النظم فلا تخدمه في التورية وقال الملك الناصر للشيخ شرف الديس ماقاله، فقال شرف الدين: إن هذا جائز وهو أن يكون المثنى في حالة الجر على صورة الرفع، واستشهد شرف الدين بقول الشاعر

فأطرق اطراق الشجاع ولورأى مساغسالناباه الشجاع لصمها

واستشهد بغير ذلك فتحقق الملك الناصر فضيلته.

# ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستهائة ذكر فتوح قيسارية

في هذه السنة سار الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية بعساكره المتوافرة إلى جهاد الفرنج بالساحل، ونازل قيسارية الشام في تاسع جمادى الأولى، وضايقها وفتحها بعد ستة أيام من نزوله، وذلك في منتصف الشهر المذكور، وأمر بها فهدمت، ثم سار إلى أرسوف، وفتحها في جمادى الآخرة من هذه السنة.

#### ذكر موت هولاكو

في هذه السنة في تاسع ربيع الآخر مات هولاكو ملك التتر لعنه الله، وهو هولاكو بن طلو بن بن جنكيز خان، وكانت وفاته بالقرب من كورة مراغه، وكانت مدة ملكه البلاد التي سنصفها نحو عشرسنين، وخلف خسة عشر ولدا ذكرا، ولما مات جلس في الملك بعده ولده ابغا بن هولاكو، واستقرت له البلاد التي كانت بيد والده حال وفاته، وهي: أقليم خراسان وكرسيه نيسابور، واقليم عراق العجم وهو الذي يعرف ببلاد الجبل وكرسيه أصفهان، وأقليم عراق العرب وكرسيه بغداد، وأقليم بلاد الجبل وكرسيه تبريز، وأقليم خوزستان وكرسيه تستر التي تسميها أذربيجان وكرسيه تبريز، وأقليم وكرسيه شيراز، وأقليم ديار بكر وكرسيه الموصل، وأقليم الروم وكرسيه قونيه، وغير ذلك من البلاد التي ليست في الشهرة مثل هذه الأقاليم العظيمة.

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

وفي هذه السنة أو التي بعدها أمسك الملك الظاهر بيبرس زامل بن على، أمير العرب بمكاتبة عيسى بن مهنا في حقه.

وفيها في رمضان استولى النائب بالرحبة على قرقيسيا، وهي حصن النزباء التي تقدم خبرها مع جذيمة الأبرش في أوائل الكتاب، وفيه خلاف.

وفيها قبض الملك الظاهر بيبرس على سنقر الرومي. وفيها توفي قاضي القضاة بمصر بدر الدين يوسف بن حسن بن على السنجاري.

#### ذكر فتوح صفد وغيرها

في هذه السنة خرج الملك الظاهر بعساكره المتوافرة من الديار المصرية، وسار إلى الشام، وجهز عسكرا إلى ساحل طرابلس، ففتحوا القليعات وحلبة، وعرقة، ونزل الملك الظاهر على صفد ثامن شعبان، وضايقها بالزخف وآلات الحصار، وقدم إليه وهو على صفد الملك المنصور صاحب حماة، ولاصق الجند القلعة، وكثر القتل والجراح في المسلمين، وفتحها في تاسع عشر شعبان المذكوربالأمان،ثم قتل أهلها عن آخرهم.

#### ذكر دخول العساكر إلى بلاد الأرمن

وفي هذه السنة بعد فراغ الملك الظاهر من فتوح صفد سار إلى دمشق، فلما دخلها واستقر فيها جرد عسكراً ضخماً، وقدم عليهم الملك المنصور صاحب هاة، وأمرهم بالمسير إلى بلاد الأرمن، فسارت العساكر صحبة الملك المنصور المذكور، ووصلوا إلى بلاد سيس في ذي القعدة من هذه السنة، وكان صاحب سيس إذ ذاك هيثوم بن قسطنطين بن باسيل قد حصن الدربندات بالرجالة والمناجيق، وجعل عسكره مع ولديه على الدربندات لقتال العسكر الاسلامي، ومنعه فداستهم العساكر الاسلامية وأفنوهم قتلا وأسراً، وقتل ابن صاحب سيس الواحد، وأسر ابنه الآخر، وهـ ليفون بن هيشوم المذكـور، وانتشرت العسـاكـ الاسلاميـة في بـلاد سيس، وفتحوا قلعة العامودين وقتلوا أهلها، ثم عادت العساكر وقد امتلأت أيديهم من الغنائم، ولما وصل خبر هذا الفتح العظيم إلى الملك الظاهر بيبرس رحل من دمشق ووصل إلى حماة، ثم إلى فامية فالتقمي عساكره وقد عادت منصورة وأمر بتسليم الاسري وفيهم ليفون ابن

صاحب سيس، وكان المذكور لما أسر سلمه الملك المنصور إلى أخيه الملك الأفضل فاحترز عليه وحفظه حتى أحضره بين يدي السلطان، ثم عاد إلى الديار المصرية على طريق الكرك فتقنطر بالملك الظاهر المذكور فرسه عند بركة زيزاء وانكسرت فخذه، وحمل في محفة إلى قلعة الجبل.

#### ذكر قتل أهل قارا ونهبهم

وفي هذه السنة عند توجه الملك الظاهر من دمشق لملتقى عساكره العائدة من غزوة بلاد سيس لما نزل على قارة بين دمشق وحمص أمر بنهب أهلها وقتل كبارهم فنهبوا وقتل جماعة منهم لأنهم كانوا نصارى، وكانوا يسرقون المسلمين ويبيعونهم بالخفية من الفرنج، وأخذت صبيانهم ماليك فتربوا بين الترك في الديار المصرية، فصار منهم أجناد وأمراء.

#### ثم دخلت سنة خمس وستين و ستمائة

فيها وصل الملك المنصور محمد صاحب حماة إلى خدمة الملك الظاهر بيبرس بالديار المصرية، ثم طلب المنصور من الملك الظاهر مرسوما بالتوجه إلى اسكندرية ليراها ويتفرج فيها فرسم له بذلك وأمر أهل اسكندرية باكرامه واحترامه وفرش الشقق بين يدي فرسه، فتوجه الملك المنصور إلى الاسكندرية، وعاد للديار المصرية مكرما محترماً، ثم خلع عليه الملك الظاهر، وأحسن إليه على جاري عادته، ورسم له بالدستور فعاد إلى بلده.

وفيها توجه الملك الظاهر بيبرس إلى الشام فنظر في مصالح صفد ووصل إلى دمشق وأقام بها خمسة أيام، وقوي الارجاف بوصول التتر إلى

الشام، ثم وردت الأخبار بعودتهم على عقبهم، فعاد الملك الظاهر إلى ديار مصر.

#### ذكر موت ملك التتر بالبلاد الشمالية

وفي هذه السنة مات بركة بن باطوخان بن دوشي خان بن جنكيز خان، أعظم ملوك التتر، وكرسي مملكته مدينة صراي، وكان قد مال إلى دين الاسلام، ولما مات جلس في الملك بعده ابن عمه منكوتمر بن طغان ابن باطو بن دوشي خان بن جنكز خان.

# ثم دخلت سنة ست وستين وستهائة ذكر مسير الملك الظاهر إلى الشام وفتح أنطاكية وغيرها

في هذه السنة في مستهل جمادى الآخرة، توجه الملك الظاهر بيبرس بعساكره المتوافرة إلى الشام وفتح يافا في العشر الأوسط من الشهر المذكور، وأخذها من الفرنج، ثم سار إلى أنطاكية، ونازلها مستهل رمضان، وزحفت العساكر الاسلامية على أنطاكية فملكوها بالسيف في يوم السبت رابع شهر رمضان من هذه السنة، وقتلوا أهلها وسبوا ذراريهم وغنموا منهم أموالا جليلة، وكانت أنطاكية للبرنس بيمند بن بيمند، وله معها طرابلس، وكان مقيها بطرابلس لما فتحت أنطاكية وفيها في ثالث عشر رمضان استولى الملك الظاهر على بغراس، وسبب ذلك أنه لما فتح أنطاكية هرب أهل بغراس منها وتركوا الحصن خاليا، فأرسل من استولى عليها في التاريخ المذكور وشحنها بالرجال والعدد، وصار من الحصن الحصون الاسلامية، وقد تقدم ذكر فتح صلاح الدين للحصن

المذكور وتخريبه ثم عمارة الفرنج له بعد صلاح الدين، ثم حصار عسكر حلب له ورحليهم عنه بعد أن أشرفوا على أخذه.

وفيها في شوال وقع الصلح بين الملك الظاهر، وبين هيثوم صاحب سيس على أنه إذا أحضر هولاكو كها تقدم ذكره، وسلم مع ذلك بهسنا ودربساك، ومرزبان، ورعبان، وشيح الحديد، يطلق له ابنه ليفون، فدخل صاحب سيس على ابغا ملك التتر وطلب منه سنقر الأشقر، فأعطاه إياه، ووصل سنقر الأشقر إلى خدمة الملك الظاهر، وكذلك سلم دربساك وغيرها من المواضع المذكورة خلا بهسنا، وأطلق الملك الظاهر ابن صاحب سيس ليفون بن هيثوم وتوجه إلى والده، ثم عاد الملك الظاهر إلى الديار المصرية، ووصل إليها في ذي الحجة من هذه السنة.

وفيها اتفق معين الدين سليهان البرواناه مع التتارالمقيمين معه ببلاد الروم على قتل ركن الدين قليج أرسلان بن سليهان بن قطلومش بن أرسلان يبغو بن سلجوق سلطان الروم، فخنق التتر ركن الدين المذكور بوتر، وأقام البرواناه مقامه ولده غياث الدين بن ركن الدين قليج أرسلان المذكور، وله من العمر أربع سنين.

## ثم دخلت سنة سبع وستين وستهائة

وفي هذه السنة خرج الملك الظاهر إلى الشام، وخيم في خربة اللصوص وتوجه إلى مصر بالخفية، ووصل إليها بغتة، وأهل مصر والنائب بها لايعلمون بذلك إلا بعد أن صار بينهم، ثم عاد إلى الشام.

وفيها تسلم الملك الظاهر بيبرس بلاطنس من عز الدين عثمان صاحب صهيون.

وفيها توجه الملك الظاهر بيبرس إلى الحجاز الشريف، وكان رحيله من الفوار في الخامس والعشرين من شوال، ووصل إلى الكرك، وأقام به أياماً، وتوجه من الكرك في سادس ذي القعدة الى الشوبك، ورحل من الشوبك في الحادي عشر من الشهر المذكور، ووصل إلى المدينة النبوية في خامس وعشرينه، ووصل إلى مكة في خامس ذي الحجة، ووصل إلى الكرك في سلخ ذي الحجة.

#### ثم دخلت سنة ثهان وستين وستهائة

فيها توجه الملك الظاهر بيبرس من الكرك مستهل المحرم عند عوده من الحج، فوصل إلى حماة في من الحج، فوصل إلى حماة في خامس المحرم، وتوجه من ساعته إلى حلب ولم يعلم به العسكر إلا وهو في الموكب معهم، وعاد إلى دمشق في ثالث عشر المحرم المذكورثم توجه إلى القاهرة فوصل إليها في ثالث صفر من هذه السنة.

وفيها عاد الملك الظاهر إلى الشام وأغار على عكا، وتوجه إلى دمشق، ثم إلى حماة.

وفيها جهز الملك الظاهر عسكراً إلى بلاد الاسماعيلية، فتسلموا مصياف في العشر الأوسط من رجب من هذه السنة، وعاد الملك الظاهر من حماة إلى جهة دمشق فدخلها في الثامن والعشرين من رجب، ثم عاد إلى مقر ملكه بمصر.

وفيها حصل بين منكوتمر ابن طغان ملك التتر بالبلاد الشهالية وبين الأشكري صاحب قسطنطينية وحشة، فجهز منكوتمر إلى قسطنطينية جيشاً من التتر، فوصلوا إليها وعاثوا في بلادها، ومروا بالقلعة التي فيها عز الدين كيكاوس بن كيخسرو ملك بلاد الروم محبوساً كها قدمنا ذكره في

سنة اثنتين وستين وستيائة، فحمله التتر بأهله إلى منكوتمر، فأحسن منكوتمر إلى عز الدين المذكور وزوجه، وأقام معه إلى أن توفي عز الدين المذكور في سنة سبع وسبعين وستهائة، فسار ابنه مسعود بن عز الدين المذكور إلى بلاد الروم، وسار سلطان الروم على ماسنذكره إن شاء الله تعالى.

## ثم دخلت سنة تسع وستين وستهائة ذكر فتح حصن الأكراد وحصن عكار والقرين

في هذه السنة توجه الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية إلى الشام، وبنازل حصن الأكراد في تاسع شعبان من هذه السنة، وجد في حصاره، واشتد القتال عليه وملكه بالآمان في الرابع والعشرين من شعبان المذكور، ثم رحل إلى حصن عكا ونازله في سابع عشر رمضان من هذه السنة وجد في قتاله وملكه بالآمان سلخ رمضان، المذكور، وعيد الملك الظاهر عليه عيد الفطر فقال محيي الدين بن عبد الظاهر مهنئاً له بفتوح عكاد:

|           | برا          | ك الأرض بش | املي      |       |
|-----------|--------------|------------|-----------|-------|
| تالاراده  | ـــدنلــــــ | ك فق       |           |       |
|           | L            |            | ـــــاريق | إن عك |
| زيــــاده | وعكـــــاو   |            |           |       |

وفيها في شوال تسلم الملك الظاهر قلعة العليقة وبلادها من الاسهاعيلية. وفيها توجه الملك الظاهر إلى دمشق، وسار منها في العشر الأخير من شوال إلى حصن القرين، ونازله في ثاني ذي القعدة، وزحف عليه وتسلمه بالأمان، وأمر به فهدم، ثم عاد إلي مصر. وفيها جهز الملك الظاهر مايزيد على عشرة شواني لغزو قبرس، فتكسرت في مرسى

ليميسول وأسر الفرنج من كان بتلك الشواني من المسلمين، فاهتم السلطان بعمارة شوان أخرى فعمل في المدة اليسيرة ضعف ماعدم.

وفيها توفي هيثوم بن قسطنطين صاحب سيس، وملك بعده ابنه ليفون الذي أسره المسلمون حسبها تقدم ذكره.

وفيها قبض الملك الظاهر على عز الدين بغان المعروف بسم الموت، وعلى المحمدي وغيرهما. وفيها توفي القاضي شمس الدين بن البارزي قاضي القضاة بحهاة. وفيها توفي الطواشي شجاع الدين مرشد الخادم المنصوري رحمه الله تعالى، وكان كثير المعروف، وتولى تدبير مملكة حماة مدة، وكان يعتمد عليه الملك الظاهر ويستشيره.

#### ثم دخلت سنة سبعين وستمائة

فيها توجه الملك الظاهر إلى الشام وعزل جمال الدين أقوش النجمي عن نيابة السلطنة بدمشق، وولى فيها علاء الدين ايدكين الفخري الاستاذ دار في مستهل ربيع الأول، ثم توجه الملك الظاهر إلى حمص، ثم إلى حصن الاكراد ثم عاد إلى دمشق.

وفيها والملك الظاهر بدمشق أغارت التتر على عينتاب، وعلى الروج، وقميطون إلى قرب فامية، ثم عادوا، واستدعى الملك الظاهر عسكراً من مصر فوصلوا إليه صحبة بدر الدين البيسري، فتوجه الملك الظاهر بهم إلى حلب، ثم عاد إلى الديار المصرية، فوصل إليها في الثالث والعشرين من جمادى الأولى. وفيها في شوال، عاد الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية إلى الشام، فوصل إلى دمشق في ثالث صفر. وفيها توفي سيف الدين أحمد بن مظفر الدين عثمان بن منكيرس صاحب صهيون، فسلم الدين أحمد بن مظفر الدين عثمان بن منكيرس صاحب صهيون، فسلم

ولداه سابسسست الدين، وفخر الدين صهيون إلى الملك الظاهر، وقدما إلى خدمته، وأحسن إليها، وأعطى سابق الدين إمرة طبلخاناه.

وفيها نازل التتر البيرة، ونصبوا عليها المناجية، وضايقوها وسار إليهم الملك الظاهر وأراد عبور الفرات إلى بر البيرة، فقاتله التتر على المخاضة فاقتحم الفرات وهزم التتر، فرحلوا عن البيرة وتركوا آلات الحصار بحالها، فصارت للمسلمين، ثم عاد الملك الظاهر فوصل إلى الديار المصرية في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة. وفيها أفرج عن الدمياطي من الاعتقال. وفيها تسلمت نواب الملك الظاهر ماتأخر من حصون الاسهاعيلية، وهي: الكهف والمنيقة، وقدموس، وفيها اعتقل الملك الظاهر الشيخ خضر، وكان قد بلغ المذكور عند الملك الظاهر أرفع منزلة، وانبسطت يده، وانفذ أمره في الشام ومصر، فاعتقله في قاعة بقلعة الجبل مكرما حتى مات.....

## ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وستهائة

......وفيها وصل الملك الظاهربعساكره إلى دمشق.

وفيها عاد عمر بن مخلوف أحد أمراء العربان إلى الحبس بعجلون، وكان من حديثه أن الملك الظاهر حبسه بعجلون مقيداً، فهرب من الحبس المذكور إلى بلاد التتر، ثم أرسل يطلب الأمان، فقال الملك الظاهر ماأؤمنه إلا أن يعود إلى عجلون ويضع القيد في رجله كها كان، فعاد عمر إلى عجلون، وجعل القيد في رجله فعفا عنه الملك الظاهر عند ذلك، وفيها قويت أ خبار التتر لقصد الشام فجفل الناس.

وفيها في جمادى الأولى كانت ولادة العبد الفقير مؤلف هذا المختصر - 240 - اسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بدار ابن الزنجيلي بدمشق المحروسة، فان أهلنا كانوا قد جفلوا من حماة إلى دمشق بسبب أخبار الترب

وفيها توفي الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن مالك الطائي المجياني النحوي، وله في النحو واللغة مصنفات كثيرة مشهورة، وفيها في المعدة توفي الامير مبارز الدين أقوش المنصوري، مملوك الملك المنصور صاحب حماة، ونائب سلطنته، وكان أميراً جليلا عاقلا شجاعا وهو قبجاقي في الجنس. وفيها في يوم الاثنين ثامن عشر ذي الججة توفي الشيخ العلامة نصير الدين الطوسي، واسمه محمد بن محمد بن الحسين، الإمام المشهور، وكان يخدم صاحب ألموت، ثم خدم هولاكو وحظي عنده، وعمل لهولاكو رصداً بمراغة وزيجاً، وله مصنفات عديدة كلها نفيسة، منها أقليدس يتضمن الاوضاع، وكذلك المجسطي، وتذكرة في المليئة لم يصنف في فنها مثلها، وشرح الاشارات، وأجاب عن غالب اليرادات فخر الدين الرازي عليها، وكانت ولادته في حادي عشر جمادى الأولى سنة سبع وتسعين وخمسائة، وكانت وفاته ببغداد ودفن في مشهد مهسي الحواد.

#### سنة ثلاث وسبعين وستائة

فيها توجه الملك الظاهر بيبرس إلى بلاد سيس، فدخلها بعساكره المتوافرة، وغنموا، ثم عادوا إلى دمشق حتى خرجت هذه السنة.

## ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستهائة

فيها نازلت التتر البيرة وكان اسم مقدمهم أقطاي وكان الملك الظاهر - 241 -

بدمشق فتوجمه إلى جهة البيرة فرحمل عنها، ولاقمي الملك الظاهر الخبر برحليهم، وهو بالقطيفة فأتم السير إلى حلب، ثم عاد إلى مصر. وفيها بعد وصول الملك الظاهر إلى مصر جهز جيشا مع اقسنقر الفارقاني ومعه عز الدين أيبك الأفرم إلى النوبة، فساروا إليها ونهبوا وقتلوا وعادوا بالغنائم. وفيها كان زواج الملك السعيد بركة ابن الظاهر بيبرس بابنة الامير سيف الدين قلاوون الصالحي، غازية خاتون. وفيها في أواخر السنة المذكورة عاد الملك الظاهر إلى الشام.

## ثم دخلت سنة خمس وسبعين وستهائة

فيها في المحرم وصل الملك الظاهر بيبرس إلى دمشق، وكان قد خرج من مصر في أواخر سنة أربع وسبعين، وبلغه وصول الأمراء الروميين الوافدين، وهم بيجار الرومي، وبهادر ولده، وأحمد بن بهادر وغيرهم، فسار الملك الظاهر إلى جهة حلب، والتقاهم وأكرمهم، ثم عاد إلى الديار المصية.

## ذكر دخول الملك الظاهر إلى بلاد الروم

وفي هذه السنة عاد الملك الظاهر بيبرس بعساكره المتوافرة إلى الشام، وكان خروجه من مصر في يـوم الخميس العشريـن من رمضان مـن هذه السنة، ووصل إلى حلب، ثم إلى النهر الأزرق، ثم سار إلى ابلستين، فوصل إليها في ذي القعدة، والتقى بها جمعًا من التتر مقدمهم تناون، وكانـوا نقاوة المغل، فـالتقى الفـريقان في أرض ابلستين يوم الجمعـةعاشر ذي القعدة من هذه السنة، فانهزم التتر وأخذتهم سيوف المسلمين ، وقتل - 242 -

مقدمهم تناون وغالب كبرائهم، وأسر منهم جماعة كثيرة صاروا أمراء، وكان من جملة المأسورين في هذه الوقعة سيف الدين قبجق، وسيف الدين أرسلان، وسننذكر أخبارهما إن شاء الله تعالى، وكان الحاكم بالروم يومئذ معين الدين سليان البرواناه، وكان يكاتب الملك الظاهر في الباطن، وكان يظن الملك الظاهر أنه إذا وصل إلى قيسارية يصل إليه البرواناه على ماكان قد اتفق معه في الباطن، فلم يحمضر البرواناه لما أراده الله من هلاكه على ماسنذكره إن شاء الله تعالى، وأقام الملك الظاهر على قيسارية سبعة أيام في انتظار البرواناه، وحطب له على منابرها، ثم رحل عن قيسارية في الثاني والعشرين من ذي القعدة وحصل للعسكر شدة عظيمة من نفاد القوت والعلف، وعدمت غالب خيولهم، ووصلوا إلى عمق حارم، وأقاموا به شهراً، ولما بلغ ابغا بن هولاكو ساق في جموع المغل حتى وصل إلى الابلستين، وشاهد عسكره صرعى، ولم يشاهد أحداً من عسكر الروم مقتولا، فاستشاط غضباً، وأمر بنهب الروم وقتل من مر به من المسلمين، فنهب وقتل منهم جماعة ثم سار أبغا إلى الأردو وصحبته معين الدين البرواناه، فلما استقر بالاردو أمر بقتل البرواناه، فقتل وقتلوا معه نيفاً وثلاثين نفساً من مماليكه وخواصه، واسم البرواناه المذكور سليمان، والبروناه لقب، وهو الحاجب العجمي، وكان مقتله بالاطاغ وكان البرواناه حازما بتدبير المملكة ذا مكر ودهاءً.

وفي هذه السنة توفي الشهاب محمد بن يوسف بن زائدة التلعفري الشاعر، وفيها مات الشيخ خضر في حبس الملك الظاهر. وفيها عاد الملك الظاهر من عمق حارم، وتوجه إلى دمشق.

#### ثم دخلت سنة ست وسبعين وستهائة

فيها في خامس المحرم وصل الملك الظاهر بيبرس إلى دمشق ونزل بالقصر الأبلق، وكان قد رحل من عمق حارم في أواخر سنة خمس وسبعين.

#### ذكر وفاة الملك الظاهر بيبرس

فيها في يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم توفي السلطان الملك الظاهر بيبرس أبو الفتح بيبرس الصالحي النجمي بـدمشق، وقت الزوال رحمه الله تعالى، عقب وصوله من بلاد الروم إلى دمشق على ماتقدم ذكره، وقد اختلف في سبب موته، فقيل: انه انكسف القمر كسوفاً كلما وشاع بين الناس أن ذلك سبب موت رجل جليل القدر، فأراد الملك الظاهر أن يصرف التأويل إلى غيره فاستدعى بشخص من أولاد الملوك الأيوبية يقال لـ الملك القاهر من ولد الملك الناصر داود بن المعظم عيسى، وأحضر قمزا مسموما، وأمر الساقى فسقى الملك القاهر المذكور فشرب الملك الظاهر ناسيا بذلك النهاء على أثر شرب الملك القاهر، فهات الملك القاهر، عقيب ذلك، وأما الملك الظاهر فحصلت له حمر محرقة وتوفي في التاريخ المذكور، وكتم نائبه ومملوكه بدر الدين تنليك المعروف بالخزندار موته وصبره وتركه في قلعة دمشق إلى أن استوت تربته بدمشق قرب الجامع، فدفن فيها وهي مشهورة معروفة، وارتحل بدر الدين تنليك بالعساكر، ومعهم المحفة مظهراً أن الملك الظاهر فيها وأنه مريض، وسار إلى ديار مصر، وكان الملك الظاهر قد حلف العسكر لولده بركة بن بيبرس، ولقبه الملك السعيد، وجعله ولي عهده، فوصل تنليك الخزندار بالخزائن والعسكر إلى الملك السعيد بقلعة الجبل، وعند

ذلك أظهر موت الملك الظاهر، وجلس ابنه الملك السعيد للعزاء واستقر في السلطنة، وكانت مدة مملكة الملك الظاهر نحو سبع عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام، لأنه ملك في سابع محرم من سنة ست وسبعين وستمائة، وكان ملك جليلا شجاعا عاقلاً مهيباً ملك الديار المصرية والشام، وأرسل جيشاً فاستولوا على النوبة، وفتح الفتوحات الجليلة مثل صفد وحصن الأكراد وإنطاكية وغيرها على ماتقدم ذكره، وأصله مملوك قبجاقي في الجنس، وسمعت أنه برجعلي، وكان أسمر أزرق العينين، جهوريّ الصوت، حضر هـ و ومملوك آخر مع تـاجر إلى حماة فاستحضرهما الملك المنصور محمد ليشتريهما فلم يعجبه واحد منهما، وكان ايدكين البندقدار الصالحي علوك الملك الصالح أيوب صاحب مصر قد غضب عليه الملك الصالح المذكور، وكان قد توجه ايدكين إلى جهة حماة، فأرسل الملك الصالح وقبض على ايدكين المذكور، واعتقله بقلعة حماة، فتركه الملك المنصور صاحب حماة في جامع قلعة حماة، واتفق ذلك عند حضور الملك الظاهر مع التاجر، فلما قلبه الملك المنصور ولم يشتره، أرسل ايدكين البندقدار وهو معتقل فاشتراه، وبقي عنده، ثم أفرج الملك الصالح عن البندقدار، فسارمن حماة وصحتبه الملك الظاهر، وبقي مع أستاذه البندقدار المذكور مدة، ثم أخذه الملك الصالح من البندقدار، فانتسب إلى الملك الصالح دون أستاذه، وكان يخطب له وينقش على الدراهم والدنانير بيبرس الصالحي.

وكان استقرار الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر في مملكة مصر والشام في أوائل ربيع الأول من هذه السنة، أعني سنة ست وسبعين وستهائة، واستقر بدر الدين تنليك الخزندار في نيابة السلطنة على ماكان عليه مع والده، واستمرت الأمور على أحسن نظام فلم تطل أيام تنليك الخزندار ومات بعد ذلك في مدة يسيرة، قيل حتف أنفه، وقيل بل سم، والله أعلم، وتولى نيابة السلطنة بعده شمس الدين الفارقاني، ثم إن الملك السعيد خبط وأراد تقديم الأصاغر، وأبعد الامراء الأكابر، وقبض

على سنقر الاشقر والبيسري، ثم أفرج عنهما بعد أيام يسيرة، ففسدت نيات الأمراء الكبار عليه، وبقي الأمر كذلك حتى خرجت هذه السنة.

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستهائة ذكر مسير الملك السعيد بركة إلى الشام والاغارة على

#### وخلاف عسكره عليه

في أثناء هذه السنة سار الملك السعيد بركة إلى الشام، وصحبته العساكر، ووصل إلى دمشق وجرد منها العسكر صحبة الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي، وجرد أيضاً صاحب حماة، فساروا ودخلوا إلى بلاد سيس وشنوا الاغارة عليها، واتفقوا على الخلاف على الملك السعيد المذكور، وخلعه من السلطنة لسوء تدبيره، وعبروا على دمشق ولم يدخلوها، فأرسل اليهم الملك السعيد واستعطفهم ودخل عليهم بوالدته فلم يلتفتوا إلى ذلك، وأتموا السير، فركب الملك السعيد وساق وسبقهم إلى مصر وطلع إلى قلعة الجبل، وسارت العساكر في إثره، وخرجت هذه السنة والأمر كذلك.

وفيها توفي عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليان بن قطلومش بن أرسلان بن سلجوق عند منكوتمر ملك التتر بمدينة صراي، وكيكاوس المذكور هو الذي كان محبوسا بقسطنطينية، حسبها تقدم ذكر القبض عليه في سنة اثنتين وستين، وذكر خلاصه، واتصاله بملك التتر، في سنة ثمان وستين وخلف عز الدين المذكور ولدا اسمه مسعود، وقصد منكوتمر أن يزوجه بزوجة ابنه عز الدين كيكاوس، فهرب مسعود واتصل ببلاد الروم فحمل إلى ابغا فأحسن إليه ابغا، وأعطاه سيواس وأرزن الروم وأرزنكان، واستقرت هذه البلاد لمسعود المذكور، ثم بعد ذلك جعلت سلطنة الروم باسم مسعود المذكور، وافتقر جدا وانكشف حاله وهو آخر من سمي سلطانا من السلجوقية بالروم.

## ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وستمائة ذكر خلع الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر

في هذه السنة وصلت العساكر الخارجون عن طاعة بركة المذكور إلى الديار المصرية، في ربيع الأول، وحصروا الملك السعيد بركة بقلعة الجبل فخامر على السعيد بركة غالب من كان معه من الأمراء مثل لاجين الزيني، وغيره وبقي يهرب واحد بعد واحد من القلعة ويضم إلى العسكر المحاصر للقلعة، فلما رأى الملك السعيد بركة ذلك أجابهم إلى الانخلاع من السلطنة، وأن يعطى الكرك فأجابوه إلى ذلك، وأنزلوه من القلعة وخلعوه في ربيع الأول من هذه السنة، أعني سنة ثمان وسبعين القلعة وسفروه من وقته إلى الكرك صحبة بيد عان الركني، وجماعة معه فوصل إليها وتسلمها بها فيها من الأموال، وكان شيئاً كثيراً.

#### ذكر اقامة سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس في المملكة

وفي هذه السنة لما جرى ماذكرناه من خلع الملك السعيد بركة، واعطائه الكرك اتفق أكابر الأمراء الذين فعلوا ذلك مثل بدر الدين بيسري الشمسي، وايتمش السعدي، وبكتاش الفخري أمير سلاح وغيرهم على اقامة بدر الدين سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس في المملكة، ولقبوه الملك العادل، وعمره إذ ذاك سبع سنين وشهور، وخطب له وضربت السكة باسمه، وذلك في شهر ربيع الأول من هذه السنة،

وصار الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي أتابك العسكر، ولما استقر ذلك جهز اتابك العسكر المذكور الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إلى دمشق، وجعله نائب السلطنة بالشام، وكان العسكر لما خالفوا السعيد بركة قد قبضوا على عز الدين إيدمر نائب السلطنة بدمشق، وتولى تدبير دمشق بعد إيدمر أقوش الشمسي نائب السلطنة بحلب، فسار وتولاها واستمر الحال على ذلك مدة يسيرة.

#### ذكر سلطنة الملك المنصور قلاوون الصالحي

وفي هذه السنة، أعني سنة ثهان وسبعين وستهائة، في يوم الأحد الثاني والعشرين من رجب كان جلوس السلطان الملك المنصور قالاوون الصالحي في السلطنة بعد خلع الصبي سلامش وعزله، ولما تولى السلطان الملك المنصور، أقام منار العدل، وأحسن سياسة الملك وقام بتدبير المملكة أحسن قيام.

## ذكر خروج سنقر الأشقر عن الطاعة وسلطنته بالشام

وفي هذه السنة في الرابع والعشرين من ذي القعدة ، جلس سنقر الأشقر بدمشق في السلطنة ، وحلف له الأمراء والعسكر الذين عنده بدمشق، وتلقب بالملك الكامل شمس الدين سنقر.

وفي هذه السنة توفي الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر بيبرس في الكرك بعد وصوله إليها في مدة يسيرة، وكان سبب موته أنه لعب بالكرة في ميدان الكرك فتقنطر به فرسه، فحصل له بسبب ذلك حمى شديدة ، وبقى كذلك أياما يسيرة، وتوفي وحمل إلى دمشق، ودفن بتربة أبيه، ولما

توفي الملك السعيد، اتفق من بالكرك وأقاموا موضعه أخاه نجم الدين خضر، واستقر في الكرك، ولقبوه الملك المسعود.

## ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستهائة ذكر كسرة سنقر الأشقر

في هذه السنة في التاسع عشر من صفر، كانت كسرة سنقر الأشقر المستولي على الشام، الملقب بالملك الكامل، وكان من حديث هذه الكسرة أن السلطان الملك المنصور قلاوون جهز عساكر ديار مصر، مع علم الدين سنجر الحلبي الذي تقدم ذكر سلطنته بدمشق عقيب قتل قطن وكان أيضاً من مقدمي العسكر المصري المذكور بدر الدين بكتاش، وبدر الدين الايدمري، وعز الدين الأَفرم، فسارت العساكر المذكورة إلى الشام، وبرز سنقر الأشقر بعساكر الشام إلى ظاهـر دمشق، والتقى الفريقان في تاسع عشر صفر المذكور، فولى الشاميون ، وسنقر الاشقر منهزمين، ونهبت العساكر المصرية أثقالهم، وكمان السلطان الملك المنصور قبلاوون قد جعمل مملوكيه حسام البدين لاجين السلحبدار نائباً بقلعة دمشق، فلما هرب سنقر الاشقر أفرج عن حسام الدين لاجين المذكور، وكذلك كان سنقر الأشقر قد اعتقل بيبرس المعروف بالجالق لأنه لم يحلف له، فأفرج عنه أيضاً، وكتب الحلبي إلى السلطان الملك المنصور بالنصر، واستقر الامير لاجين المنصوري المذكور نائب السلطنة بالشام، وأما سنقر الاشقر فإنه هرب إلى الرحبة، وكاتب أبغا بن هولاكو ملك التر، وأطمعه في البلاد، وكان عيسى بن مهنا ملك العرب مع سنقر الأشقر، وقاتل معه، وكتب بذلك إلى أبغا أيضا موافقة له، ثم سار سنقر الأشقر من الرحبة إلى صهيون في جمادى الأولى من هذه السنة، واستولى عليها، وعلى برزية وبلاطنس والشغر وبكاس وعكار وشيزر وفامية وصارت هذه الاماكن لسنقر الأشقر.

وفيها توفي أقوش الشمسي، نائب السلطنة بحلب، وولى السلطان الملك المنصور قلاوون على حلب علم الدين سنجر الباشغردي.

وفيها قويت أخبار التتر وأنهم واصلون إلى البلاد الاسلامية بجموعهم.

وفيها جعل الملك المنصور قلاوون ولده الملك الصالح علاء الدين على ولي عهده، وسلطنه وركب بشعار السلطنة.

وفيها سار السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي من الديار المصرية، ووصل إلى غزة، وكان التترقد وصلوا إلى حلب، فعاثوا ثم عادوا، فعاد السلطان إلى مصر في جمادى الآخرة من هذه السنة.

وفيها استأذن سيف الدين بلبان الطباخي، أحد مماليك الملك المنصور، وكان نائب السلطنة بحصن الأكراد في الاغارة على بلد المرقب لما اعتمده أهله من الفساد عند وصول التتر إلى حلب، فأذن له السلطان في ذلك فجمع بلبان الطباخي المذكور عساكر الحصون، وسار إلى المرقب فاتفق هروب المسلمين، ونزل الفرنج من المرقب وقتلوا وأسروا من المسلمين جماعة.

وفيها في مستهل ذي الحجة خرج السلطان الملك المنصور قلاوون من مصر وسار عائدا إلى الشام، وخرجت هذه السنة.

#### ثم دخلت سنة ثمانين وستمائة

والسلطان الملك المنصور بالروحاء، وأقام هناك مدة، ثم سار إلى بيسان وقبض على جماعة من الظاهرية ، ودخل دمشق وأعدم منهم جماعة مثل: كوندك، وايدغمش الحلبي، وبيبرس الرشيدي، وأرسل عسكرا إلى شيزر ، وهي لسنقر الأشقر، وجرى بينهم مناوشة ، ثم إنه

ترددت الرسل بين السلطان وبين سنقر الأشقر ، واحتاج السلطان إلى مصالحته لقوة أخبار التر، ووقع بينهم الصلح على أن يسلم شيزر إلى السلطان ويتسلم سنقر الأشقر الشغر وبكاس، وكانتا قد ارتجعتا منه، فتسلم نواب السلطان شيزر، وتسلم الشغر وبكاس سنقر الأشقر، وحلفا على ذلك، واستقر الصلح بينها. وفيها أيضا استقر الصلح بين السلطان الملك المنصور قلاوون وبين الملك خضر ابن الملك الظاهر بيبس، صاحب الكرك.

#### ذكر الوقعة العظيمة مع التتر على حمص

في هذه السنة أعني سنة ثمانين وستمائة، في شهر رجب، كان المصاف العظيم بين المسلمين وبين التتر بظاهبر حمص، فنصر اللــه تعــالي فيــه المسلمين بعد ما كانوا قد أيقنوا بالبوار، وكان من حديث هذا المصاف العظيم أن أبغا بن هولاكو حشد وجمع وسار بهذه الحشود طالبا الشام، ثم انفرد أبغا المذكور عنهم وغنم وسار إلى الرحبة، وسير جيوشه وجموعه إلى الشام، وقدم عليهم أخاه منكوتمر ابن هولاكو، وسار إلى جهة حمص. وسار السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحلي بالجيوش الاسلامية من دمشق إلى جهة حمص أيضا، وأرسل إلى سنقر يستدعيه بمن عنده من الأمراء والعسكر بحكم ما استقر بينهما من الصلح واليمين، فسار سنقر الأشقر من صهيون فلما نزل السلطان بظاهر حمص، وصل إليه الملك المنصور صاحب حماة بعسكره، ثم وصل سنقر الأشقر وصحبته ايتمش السعدي، والحاج أزدمر، وعلم الدين الدويداري، وجماعة من الظاهرية، ورتب السلطان عسكره ميمنة وميسرة، وكان رأس الميمنة الملك المنصور محمد صاحب حماه بعسكره، ثم بدر الدين البيسرى دونه ثم علاء الدين طيبرس الوزيري، ثم أيبك الأفرم، ثم جماعة من العسكر المصري، ثم عسكر الشام ومقدمهم حسام الديس لاجين نائب السلطنة بالشام، وكان رأس الميسرة سنقر الأشقر ومن معه، ثم بدر المدين تنليك الإيدمري، ثم بدر الـدين بكتـاش أمير سلاح ، وكان بـر الميمنة العـرب، وبر الميسرة التركمان، وكان شاليش القلب حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة، ومن أضيف إليه من الأمراء والعساكر، والتقى الفريقان بظاهر حمص في الساعة الرابعة من يوم الخميس رابع عشر رجب الفرد من هذه السنة، أعنى سنة ثمانين وستمائة، وأنزل الله نصرته على القلب والميمنة فهزموا من كان قبالتهم من التتر، وركبوا قفاهم يقتلونهم، وكان منكوتمر قبالة القلب فانهزم أيضا، وأما ميسرة المسلمين فانها انكشفت عن مواقفها، وتم ببعضهم الهزيمة إلى دمشق، وساق التتر في إثر المنهزمين حتى وصلوا إلى تحت حمص، ووقعوا في السوقية وغلمان العسكر والعوام، وقتلوا منهم خلقاً كثيرا، ثم علموا بنصرة المسلمين وهزيمة جيشهم، فولى المذكورون أيضًا منه زمين على أعقابهم، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، وكانت عدة التتر ثمانين ألف فارس، منهم خسون ألفا من المغل، والباقي حشود وجموع من أجناس مختلفة مثل: الكرج، والأرمن، والعجم وغيرهم، ولما وصل خبر هذه الكسرة إلى أبغا وهو على الرحبة يحاصرها زجل عنها على عقبه منهزما، وكتب بهذا الفتح العظيم إلى سائر البلاد الاسلامية فزينت لذلك، ثم إن السلطان الملك المنصور قلاوون أعطى الدستور للعساكر الشامية، فرجع الملك المنصور محمد صاحب حماة إلى بلده، ورجع سنقر الأشقر وجماعته إلى صهيـون، وسار عسكر حلب إليها، وعاد السلطان إلى دمشق، والأسري والرؤوس بين يديه.

وفيها عاد السلطان الملك المنصور قلاوون إلى الديار المصرية مؤيدا منصورا. وفيها عند وصوله إلى مستقر ملكه قدمت إليه هدية صاحب اليمن المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول، وطلب أمانا من السلطان فقبل السلطان هديته، وكانت من طرائف اليمن مثل العود والعنبر والصيني، ورماح القنا، وغير ذلك، وكتب له السلطان أمانا صدره: «هذا أمان الله تعالى، وأمان سيدنا محمد صلى الله وسلم،

وأماننا لأخينا السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر، صاحب اليمن، إننا راعو ن له ولأولاده، مسالمون من سالمهم، معادون من عاداهم.» ونحو ذلك، وكان ذلك في العشر الأول من رمضان هذه السنة، وأرسل السلطان إليه هدية من أسلاب التتر وخيولهم، وعادت رسله بذلك مكرمين.

وفيها مات منكوتمربن هولاكو بن طلو بن جنكيز خان بجزيرة ابن عمر مكموداً، عقب كسرته على حمص وكان موته من جملة هذا الفتح العظيم.

وفيها توفي علاء الدين عطاء ملك بن محمد الجويني ، وكان صاحب الديوان ببغداد، فنقب عليه ابغانسبه الى مواطأة المسلمين، وقبض عليه وإخذ امواله وكان صدراً كبيراً فاضلاً له شعر حسن فمنه في تركيا: أبادية الأعسر ابعنى فانسى

بحاضرة الأتراك نيطت علائقي وأهلك يا نجل العيون فإنسي ون فإنسي جنست بهذا الناظر المتضايي ق

وكانت وفاته بعراق العجم، وولي بعده ابن أخيه هارون بن محمد الجويني.

#### ثم دخلت سنة احدى وثمانين وستمائة

فيها ولى السلطان مملوكه شمس الدين قرا سنقر نيابة السلطنة بحلب، فسار إليها واستقر.

#### ذكر موت ابغا

وفيها في المحرم مات ابغا بن هولاكو بن جنكز خان ملك التتر ، قيل إنه مات مسموماً، وكان موته ببلاد همذان، وكانت مدة ملكه نحو سبع عشرة سنة وكسورا، وخلف من الولد أرغون، وكيختو ابنا ابغا، ولما مات ابغا ملك بعده أخوه أحمد بن هولاكو، واسم أحمد المذكور بيكدار ، فلما جلس في الملك أظهر دين الاسلام، وتسمى بأحمد سلطان.

وفيها وصلت رسل أحمد بن هولاكو ملك التتر المذكور إلى السلطان الملك المنصور قلاوون، وكان كبير الرسل المذكورين الشيخ المتقن قطب الدين محمود الشيرازي، وكان إذ ذاك قاضي سيواس، فاحترز عليهم السلطان ولم يمكن أحدا من الاجتماع بهم، وكان مضمون رسالتهم اعلام السلطان بإسلام أحمد المذكور، وطلب الصلح بين المسلمين والتتر، فلم ينتظم ذلك، ثم عادت رسله إليه بالجواب.

وفيها توفي منكوتمر بن طغان بن باطو بن دوشي خان ابن جنكز خان ملك التتر بالبلاد الشالية، وملك بعده أخوه تدان منكو بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جنكز خان ، وجلس على كرسي التتر بصراي، وقيل إن ذلك كان سنة ثمانين.

وفيها عقد للملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان الملك المنصور قلاوون على بنت سيف الدين بكيه، ثم تزوج أخوه الملك الأشرف باختها الأخرى، وكان بكيه معتقلا بالاسكندرية، فلما عزم السلطان على ذلك أخرجه من الحبس وأحسن إليه، وزوج ابنيه واحدا بعد الآخر ببنتى بكيه المذكور.

وفيها توفي القاضي الفاضل، المحقق شمس الدين أحمد بن محمد بن

أي بكر بن خلكان البرمكي، وكان فاضلاً عالما، تولى القضاء بمصر والشام، وله مصنفات جليلة، مثل وفيات الاعيان في التاريخ وغيره، وكان مولده يوم الخميس بعد صلاة العصر حادي عشر ربيع الاخر سنة ثمان وستمائة بمدينة إربل، بمدرسة سلطانها مظفر الدين صاحب إربل، نقلت ذلك من تاريخه في ترجمة زينب في أخر حرف الزاي.

#### ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وستمائة

في أوائل هذه السنة قدم الملك المنصور محمد صاحب حماة، وصحبته الملك الأفضل على إلى خدمة السلطان الملك المنصور قلاوون بالديار المصرية ، فبالغ السلطان في إكرام صاحب حماة والاحسان إليه، وأنزله بالكبش، وأركبه بالسناجق السلطانية والجفت والغاشية، وسأله عن حوائجه فقال الملك المنصور: حاجتي أن أعفى من هذا اللقب فإنه ما بقي يصلح لي أن ألقب بالملك المنصور وقد صار هذا لقب مولانا السلطان الأعظم، فأجابه السلطان بأني ما تلقبت بهذا الاسم إلاّ لمحبتي فيك، ولو كان لقبك غير ذلك كنت تلقبت به فشيء فعلته محبة لاسمك كيف أمكن من تغييره، وطلع السلطان بالعسكر المصري لحفر الخليج للذي بجهة البحيرة، وسار صاحب حماة في خدمته إلى الحفير، ثم أعطى بعد ذلك الدستور لصاحب حماة، فعاد مكرماً مغمورا بالصدقات السلطان بجعاً بجهة العباسية بالبندق، وأرسله للملك المنك المنصور محمد السلطان بجعاً بجهة العباسية بالبندق، وأرسله للملك المنك المنصور محمد صاحب حماة، فقبله وبالغ في إظهار السرور والفرح بذلك، وأرسل إليه تقدمة جليلة.

وفيها خرج أرغون بن أبغا بخراسان على عمه بيكدار المسمى بأحمد سلطان، وسار إليه واقتتلا، فانهزم أرغون وأخذه أحمد أسيرا وسأل الخواتين في اطلاق ارغون واقراره على خراسان، فلم يجب إلى ذلك،

وكانت خواطر المغل قد تغيرت على أحمد بسبب اسلامه والزامه لهم بالاسلام، فاتفقوا على قتله وقصدوا أرغون بالموضع الذي هو معتقل فيه، وأطلقوه وكبسوا الناق نائب أحمد فقتلوه، ثم قصدوا الأردو فأحس بهم السلطان أحمد فركب وهرب، فتبعوه وقتلوه، وملكوا أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكز خان وذلك في جمادى الأولى من هذه السنة.

وفيها قتل أرغون الصبي سلطان الروم الذي أقامه البر وإناه بعد قتله أباه، حسبها تقدم ذكره في سنة ست وستين وستهائة، وكان اسم الصبي المذكور غياث الدين كيخسرو بن ركن الدين قليج أرسلان بن كيخسرو إبن قليج أرسلان، وفوض اسم سلطنة الروم إلى مسعود بن عز الدين كيكاوس، وهذا مسعود هو الذي هرب من منكوتمر ملك التتر بصراي، وأبوه عز الدين كيكاوس هو الذي جرى له مع الاشكري صاحب وأبوه عز الدين كيكاوس هو الذي جرى له مع الاشكري صاحب سلطنة الروم باسم مسعود المذكور إلى سنة ثان وسبعائة، واستمرت سلطنة الروم باسم مسعود المذكور إلى سنة ثان وسبعائة ، وهو مسعود إبن كيكاوس بن كيخسرو بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن السلجوقية ببلاد الروم، وافتقر مسعود بن قليج أرسلان بن الملاء حتى قيل إنه تناول سها فهات من مسعود المذكور، وانكشف حاله جداً حتى قيل إنه تناول سها فهات من كثرة المطالبة من أرباب الدين والتتر.

وفيها ولى أرغون سعد الدولة اليهودي وعظمه ومكنه وكان سعد الدولة المذكور في مبدأ أمره دلالاً بسوق الصاغة بالموصل، فحكم في سائر البلاد التي بأيدي التتر.

وفيها قرر أرغون ولديه: قازان، وخربنده بخراسان، وجعل أتابكها أمرا كبرا من أصحابه اسمه نورود.

وفيها مات الأشكري صاحب قسطنطينية ، واسمه ميخائيل، وملك بعده ابنه ماندس وتلقب بالدوقس.

وفيها: كاتب الحكام بقلعة الكختا قرا سنقر نائب السلطنة بحلب وسلموا الكختا إلى السلطان، فجهز قرا سنقر عسكرا فتسلموها، وقرر السلطان فيها نوابه وحصنها وصارت من أعظم الثغور الاسلامية نفعا.

وفيها في رجب قدم السلطان إلى دمشق، وكان قد سار من مصر في جادي الآخرة.

وفيها كان السيل العظيم بدمشق في العشر الأول من شعبان، والسلطان الملك المنصور قلاوون بدمشق، وأخذ ما مربه من العارات وغيرها، واقتلع الاشجار، وأهلك خلقا كثيرا، وذهب للعسكر النازلين على جوانب بردى من الخيل والجال والخيم ما لا يحصى، وتوجه السلطان عقيبه إلى الديار المصرية، ووصل إلى قلعة الجبل في ثامن عشر مضان من هذه السنة.

#### ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وستمائة

فيها سار السلطان الملك المنصور قلاوون إلى دمشق، وحضر الملك المنصور صاحب حماة إلى خدمته إلى دمشق، ثم عاد كل منها إلى مقر ملكه.

#### ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة

في هذه السنة في شوال توفي السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي أحمد بن الملك المنصور محمد بن الملك المعالي أحمد بن الملك المنصور محمد بن الملك - 257 -

المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة، وحمه الله تعالى، ابتدأ فيه المرض في أوائل شعبان بعد عوده من خدمة السلطان من دمشق، وكان مرضه حمى صفراوية داخل العروق، ثم صلح مزاجه بعض الصلاح فأشار الاطباء بدخوله الحام فعاوده المرض، وأحضر له الاطباء من دمشق مع من كان في خدمته منهم، واشتد به ذات الجنب، وعالجوه بها يصلح لذلك فلم يفد شيئاً، وفي مدة مرضه أعتق مماليكه، وتاب توبة نصوحاً، وكتب إلى السلطان الملك المنصور قلاوون يسأله في اقرار ابنه الملك المظفر محمود في مملكته على قاعدته، واشتد بـ مرضه حتى توفي بكرة حادي عشر شوال من هذه السنة، أعنى سنة ثلاث وثمانين وستمائة، وكانت ولادته في الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وستمائة، فيكون عمره إحدى وخمسين سنة وستة أشهر وأربعة عشر يوما، وملك حماة يوم السبت ثامن جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وستهائة وهو اليـوم الذي توفي فيه والــده الملك المظفر محمود، فيكون مدة ملكه إحدى وأربعين سنة وخمسة أشهر وأربعة أيام، وكان أكبر أمانيه أن يعيش إلى أن يسمع جوابه من السلطان فيها سأله من اقرار حماة على ولده الملك المظفر محمود، فاتفق وفاته قبل وصول الجواب، وكان قـد أرسل في ذلـك على البريد مملـوكه سنقـر أمير آخور، فوصل بالجواب بعد موت الملك المنصور بستة أيام، ونسخة الجواب من السلطان بعد البسملة: « المملوك قلاوون أعز الله أنصار المقام العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري الناصري، ولا عدمه الاسه ألام، ولا فقدته السيوف والأقلام، وحماه من أذى داء وعود عواد والمام آلام المملوك يجدد الخدمة التي كأن يود تجديدها شفاهاً، ويصف ما عنده من الألم لما ألم بمزاجه الكريم، حتى أنه لم يكد يفتح بالحديث فاها، ولما وقفنا على الكتاب المولوي المتضمن بمرض الجسد المحروس، وانتهى إليه الحال كادت القلوب تنشق والنفوس تذوب حزنا، والرجاء من الله أن يتداركه بلطفه، وأن يمن بعافيته التي رفع في مسألتها يديه،

وبسط كفيه، وهو يرجو من كرم الله معاجلة الشفاء، ومداركة العافية الموردة بعد الكدر مورد الصفاء، وإن الله يفسح في أجل المولى ويهبه العمر الطويل، وأما الاشارة الكريمة إلى ما ذكره من حقوق يوجبها الإقرار، وعهود أمنت بدورها من السرار، ونحن نحمد الله ، فعندنا تلك العهود ملحوظة، وتلك المودات محفوظة، فالمولى يعيش قرير العين فها ثم إلا ما يسره من إقامة ولده مقامه لايحول ولايزول، ولايرى على ذلك ذلة ولاذهول، ويكون المولى طيب النفس مستديم الأنس بصدق العهد، القديم، وبكل ما يؤثر من خير مقيم. » ولما وصل الكتاب اجتمع لقراءته الملك الأفضل والملك المظفر، وعلم الدين سنجر المعروف بأبي خرص وقرئ عليهم، وتضاعف سرورهم بذلك، وكان الملك المنصور محمد صاحب حمأة المذكور ملك ذكيا فطنا محبوب الصورة ، وكان لـ قبول عظيم عند ملوك الترك، وكان حليها إلى الغباية ، يتجاوز عما يكره ويكتمه ولا يفضح قائله، من ذلك أن الملك الظاهر بيبرس قدم إلى حماة ونزل بالدار المعروفة الآن بدار المبارز، فرفع إليه أهل حماة عدة قصص يشكون فيها من الملك المنصور، فأمر الملك الظاهر دواداره سيف الدين بلبان أن يجمع القصص ولا يقرأها، ويضعها في منديل، ويحملها إلى الملك المنصور صاحب حماة، فحملها الدوادار المذكور وأحضرها إلى الملك المنصور، وقال إنه والله لم يطلع السلطان ـ يعني الملك الظاهر ـ على قصة منها، وقد حملها إليك، فتضاعف دعاء الملك المنصور لصدقة الملك الظاهر، وخلع على الدوادار، وأخل القصص، وقال بعض الجماعة: سوف نرى من تكلم بشيء لاينبغي وتكلموا بمثل ذلك، فأمر الملك المنصور باحضار نار، وحرق تلك القصص ولم يقف على شيء منها لئلا يتغير خاطره على رافعها ، وله مثل ذلك كثير رحمه الله تعالى.

#### ذكر ملك الملك المظفر حماة

ولما بلغ السلطان الأعظم الملك المنصور وفاة الملك المنصور صاحب

حماة قرر ابنه الملك المظفر محموداً ابن الملك المنصور محمد في ملك حماة على قاعدة والده، وأرسل إليه وإلى عمه الملك الأفضل وإلى أولاده التشاريف، ومكاتبة إلى الملك المظفر بذلك، ووصلت التشاريف ولبسناها في العشر الأخير من شوال من هذه السنة، أعنى سنة ثلاث وثمانين وستمائة، ونسخة الكتباب الواصل من السلطان بعد البسملة: « المملوك قلاوون، أعز الله نصرة المقام العالي المولوي السلطاني الملكي المظفري التقوي، ونزع عنه لباس البأس، وألبسه حلل السعد المجلوّة على أعين الناس، وهـ في يخدم خدمة بولاء قد تبجست عيونه، وتأسست مبانيه وتيابست ظنونه، وحلت رهونه، وخلت ديونه، وأثمرت غصونه، وزهت أفنانه وفنونه» ومنها: « وقد سيرنا المجلس السامي جمال الدين أقوش الموصلي الحاجب، وأصحبناه من الملبوس الشريف ما يغير به لباس الحزن ، وينجلي في مطلعه ضياء وجه الحسن، وينجلي بذلك غيوم تلك الغموم، وأرسلنا أيضا صحبته ما يلبسه هو وذووه، كمَّا يبدو البدر بين النجوم» وآخر الكتاب: « وكتب في عشرين شوال سنة ثلاث وثمانين وستمائة» وكان قد وقع الاتفاق عند موت الملك المنصور على إرسال علم الدين سنجر أبي خرص الحموي لأجل هذا المهم ، فلاقي سنجر المذكور جمال المدين الموصلي بالخلع في اثناء الطريق، فأتم سنجر أبو خرص السير ووصل إلى الأبواب الشريفة السلطانية ، فتلقاه السلطان بالقبول، وأعاده بكل ما يحب ويختار وقال: نحن واصلون إلى الشام، ونفعل مع الملك المظفر، فوق ما في نفسه، فعاد علم الدين سنجر أبو خرص إلى حماة، ومعه الجواب بنحو ذلك.

# ثم دخلت سنة أربع وثمانين وستمائة ذكر ركوب الملك المظفر صاحب هماة بشعار السلطنة

في هذه السنة في صفر، كان ركوب السلطان الملك المظفر محمود

صاحب حماة بشعار السلطنة بدمشق المحروسة، وصورة ما جرى في ذلك أن السلطان الملك المنصور قالاوون وصل في هذه السنة في أواخر المحرم بعساكره المتوافرة إلى دمشق المحروسة، وسار الملك المظفر صاحب حماة، وعمه الملك الافضل ووصلا إليه إلى دمشق، فأكرمهما السلطان إكراماً كثيراً، وأرسل إلى الملك المظفر في اليوم الثالث بعد وصوله التقليد بسلطنة حماة، والمعرة، وبارين، والتشريف وهو أطلس أحمر فوقاني بطراز زركش وسنجاب ودايره قندس، وقباء أطلس أصفر تحتاني، وشاش تساعي وكلوته زركش، وحياصة ذهب، وسيف محلى بالذهب، وتلكش وعنبرينا، وثوب بطرز مذهبة ، ولباس ، وأرسل شعار السلطنة وهو سنجق بعصائب سلطانية وفرس بسرج ذهب ورقبة وكبوش، وأرسل الغاشية السلطانية، فلبس الملك المظفر ذلك، وركب بشعار السلطنة، وحضرت أمراء السلطان، ومقدمو العسكر، وساروا معه من الموضع الذي كان فيه، وهو داره المعروفة بالحافظية داخل باب الفراديس بدمشق المحروسة إلى أن وصل إلى قلعة دمشق، ومشت الأمراء في خدمته، ودخل الملك المظفر إلى عند السلطان فأكرمه وأجلسه إلى جانبه على الطراحة، وطيب خاطره، وقال له: أنت ولدى، وأعز من الملك الصالح عندي، فتوجه إلى بالدك، وتأهب لهذه الغزاة المباركة، فأنتم من بيت مبارك ما حضرتم في مكان إلا وكان النصر معكم، فعاد الملك المظفر، وعمه الملك الأفضل إلى حماة، وعملا أشغالهما، وكذلك باقى العسكر الحموي، وتأهبوا للمسير إلى خدمة السلطان ثانياً.

#### ذكر فتوح المرقب

في هذه السنة سار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون بعد وصوله إلى دمشق بالعساكر المصرية والشامية، ونازل حصن المرقب في أوائل ربيع الأول من هذه السنة، وهو حصن للاسبتار في غاية العلو والحصانة، لم يطمع أحد من الملوك الماضين في فتحه، فلما زحف العسكر

عليه أخذ الحجارون فيه النقوب، ونصبت عليه عدة مجانيق كباراً وصغاراً، يقول العبد الفقير مؤلف هذا المختصر: إنني حضرت حصار الحصن المذكور، وعمري إذ ذاك نحو اثنتي عشرة سنة، وهو أول قتال رأيته ، وكنت مع والدي، ولما تمكنت النقوب من أسوار القلعة طلب أهله الأمان، فأجابهم السلطان رغبة في إيقاء عمارته، فإنه لو أخذه بالسيف وهدمه كان حصل التعب في إعادة عمارته، فأعطى أهله الأمان على أن يتوجهوا بها يقدرون على حمله غير السلاح، وصعدت السناجق السلطانية على حصن المرقب المذكور، وتسلمه في الساعة الثامنة من نهار المحمعة تاسع عشر ربيع الأول من هذه السنة، أعني سنة أربع وثهانين الجمعة تاسع عشر ربيع الأول من هذه السنة، أعني سنة أربع وثهانين الليل بآية النهار، فأمر السلطان فحمل أهل المرقب إلى مأمنهم، ولما ملكه قرر أمره ، ورحل عنه إلى الوطاة بالساحل، وأقام بمروج بالقرب من ملكه قرر أمره ، ورحل عنه إلى الوطاة بالساحل، وأقام بمروج بالقرب من موضع يقال له برج القرفيص، ثم سار السلطان ونزل تحت حصن الأكراد ،ثم سار ونزل على بحيرة حص، وهي بحيرة قدس.

# ذكر مولد مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي

في هذه السنة ولد مولانا السلطان الأعظم المذكور من زوجة السلطان وهي بنت سكتاي بن قراجين بن جنعان، وسكتاي المذكور ورد إلى الديار المصرية هو وأخوه قرمشي سنة خمس وسبعين وستائة صحبه بيجار الرومي في الدولة الظاهرية، فتزوج السلطان الملك المنصور قلاوون ابنة سكتاي المذكور في سنة ثمانين وستائة بعد موت أبيها المذكور، بولاية عمها قرمشي، ووردت البشائر بمولده إلى السلطان، وهو نازل على بحيرة حمص عند عوده من فتح المرقب، فتضاعف سروره، وضربت

البشائر فرحاً بمولده السعيد. وفيها عاد السلطان إلى الديار المصرية ، وأعطى الملك المظفر عند رحيله عن حمص الدستور، فعاد إلى حماة.

#### ثم دخلت سنة خمس وثمانين وستمائة

فيها أرسل السلطان عسكراً كثيفا مع نائب سلطنته حسام الدين طرنطاي المنصوري، وأمره بمنازلة الكرك، فسار إليها وحاصرها، وتسلمها بالأمان، وأقام بها نواب السلطان، وعاد وصحبته أصحاب الكرك جمال الدين خضر، وبدر النين سلامش ولدا الملك الظاهر بيبرس، فأحسن السلطان إليها، ووفي لهما بأمانه وبقيا على ذلك مدة طويلة ، ثم بلغه عنها ما كرهه فاعتقلهما فبقيا في الحبس حتى توفي، فنقل خضر وسلامش ولدا الملك الظاهر بيبرس إلى القسطنطينية.

وفيها خرج السلطان من الديار المصرية إلى غزة، ثم سار إلى الكرك فوصل إليها في شعبان، وقرر أمورها، ثم عاد إلى جهة غابة أرسوف، وأقام مدة، ثم عاد إلى الديار المصرية.

وفيها : توفي ركن الدين أباجي الحاجب.

## ثم دخلت سنة ست وثمانين وخمسهائة ذكر فتوح صهيون

كان السلطان قد جهز عسكرا كثيفا مع نائب سلطنته حسام الدين طرنطاي بمن معه من العساكر المصرية والشامية في هذه السنة إلى قلعة صهيون، ونصب عليها المجانيق وضايقها بالحصار، فأجابه صاحبها الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إلى تسليمها بالأمان، وحلف له حسام الدين طرنطاي، فنزل سنقر الأشقر إليه وسلم صهيون في ربيع الأول من الدين طرنطاي، فنزل سنقر الأشقر إليه وسلم صهيون في ربيع الأول من

هذه السنة ، فتسلمها طرنطاي وأكرم الاشقر المذكور غاية الإكرام ، ثم سار حسام الدين طرنطاي إلى اللاذقية، وكان بها برج للفرنج يحيط به البحر من جميع جهاته، فركب طريقا إليه في البحر بالحجارة، وحاصر البرج المذكور وتسلمه بالأمان وهدمه، ثم بعد ذلك توجه إلى الديار المصرية وصحبته سنقر الأشقر، فلما وصلا إلى قرب قلعة الجبل ركب السلطان الملك المنصور قلاوون والتقى مملوكه حسام الدين طرنطاي وسنقر الأشقر وأكرمه، ووفي له بالأمان، وبقي سنقر الأشقر مكرما محترما مع السلطان إلى أن توفي السلطان، وملك بعده الملك الأشرف، فكان من أمره ما سنذكره إن شاء الله تعالى.

وفيها نزل تدان منكو بن طغان بن باطو بن دوش خان بن جنكز خان عن علكة التتر بالبلاد الشالية، وأظهر التزهد والانقطاع إلى الصلحاء، وأشار إلى أن يملكوا ابن أخيه تلابغا بن منكوتمر بن طغان المذكور، فملك بعده تلابغا ابن المذكور.

وفيها أرسل السلطان الملك المنصور عسكرا مع علم الدين سنجر المسروري المعروف بالحباط متولى القاهرة إلى النوبة، فساروا إليها وغزوا وغنموا وعادوا.

وفيها توفي بدر الدين تنليك الايدمري.

#### ثم دخلت سنة سبع وثمانين وستمائة

فيها توفي الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون، وهو الذي جعله ولي عهده وسلطنه في حياته، فوجد عليه السلطان والده وجداً عظيماً، وكان مرضه بالدوسنطريا، وخلف الملك الصالح المذكور ولداً اسمه موسى بن على.

## ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وستمائة ذكر فتوح طرابلس

في هذه السنة من أول ربيع الآخر فتحت طرابلس الشام، وصورة ما جرى أن السلطان الملك المنصور خرج بالعساكر المصرية في المحرم من هذه السنة ، وسار إلى الشام، ثم سار بالعساكر المصرية والشامية، ونازل مدينة طرابلس الشام يوم الجمعة مستهل ربيع الأول من هذه السنة، ويحيط البحر بغالب هذه المدينة، وليس عليها قتال في البر إلا من جهة الشرق، وهو مقدار قليل ولما نازلها السلطان نصب عليها عدة كثيرة من المجانيق الكبار والصغار، ولازمها بالحصار، واشتد عليها القتال حتى فتحها يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر من هذه السنة بالسيف، ودخلها العسكر عنوة، فهرب أهلها إإلى الميناء، فنجا أقلهم في المراكب، وقتل غالب رجالها، وسبيت ذراريهم، وغنم منهم المسلمون غنيمة عظيمة.

وحصار طرابلس هو أيضا مما شاهدته وكنت حاضراً فيه مع والدي الملك الأفضل، وابن عمي الملك المظفر صاحب حماة، ولما فرغ المسلمون من قتل أهل طرابلس ونهبهم،أمر السلطان فهدمت ودكت إلى الارض، وكان في البحر قريباً من طرابلس جزيرة وفيها كنيسة تسمى كنيسة سنطهاس، وبينها وبين طرابلس الميناء، فلما أخذت طرابلس هرب إلى الجزيرة المذكورة والى الكنيسة التي فيها عالم عظيم من الفرنج والنساء، فاقتحم العسكر الاسلامي البحر، وعبروا بخيوهم سباحة إلى الجزيرة المذكورة، فقتلوا جميع من فيها من الرجال، وغنموا ما بها من النساء، والصغار، وهذه الجزيرة بعد فراغ الناس من النهب عبرت إليها في مركب فوجدتها ملأى من القتلى بحيث لايستطيع الانسان الوقوف فيها من نتن القتلى.

ولما فرغ السلطان من فتح طرابلس وهدمها ، عاد إلى الديار المصرية، وأعطى صاحب حماة الدستور، فعاد إلى بلده، وكان الفرنج قد استولوا على طرابلس في سنة ثلاث وخمسائة في حادي عشر ذي الحجة، فبقيت بأيديهم إلى أوائل هذه السنة، أعني سنة ثمان وثمانين وخمسائة، فيكون مدة لبثها مع الفرنج نحو مائة سنة وخمس وثمانين سنة وشهور.

وفيها مات قبلاي خان بن طلو بن جنكز خان ملك التتر بالصين؛ وهو أعظم الخانات والحاكم على كرسي مملكة جنكز خان، وكان قد طالت مدته ولما مات قبلاي خان جلس بعده ولده شهون.

## ثم دخلت سنة تسع وثمانين وستمائة ذكر وفاة السلطان سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي

في هذه السنة في سادس ذي القعدة توفي الملك المنصور المذكور، وصورة وفاته أنه خرج من الديار المصرية بالعساكر المتوافرة على عزم غزو عكا وفتحها، وبرز إلى مسجد التبرز، فابتدأ مرضه في العشر الأخير من شوال بعد نزوله بالدهليز في المكان المذكور، وأخذ مرضه يتزايد حتى توفي يوم السبت سادس ذي القعدة بالدهليز، وكان جلوسه في الملك يوم الأحد الثاني والعشرين من رجب سنة ثهان وسبعين وستهائة، فتكون مدة ملكه نحو احدى عشرة سنة وثلاثة أشهر وأياما، وخلف ولدين هما الملك الأشرف صلاح الدين خليل، والسلطان الأعظم الملك الناصر الدنيا والدين محمد، وكان السلطان الملك المنصور المشار إليه ملكا مهيباً حليها، قليل سفك الدماء، كثير العفو شجاعاً، فتح الفتوحات مهيباً حليها، قليل سفك الدماء، كثير العفو شجاعاً، فتح الفتوحات ملحاح الدين وغيره على التعرض إليهها، لحصانتهها، وكسر جيش التر صلاح الدين وغيره على التعرض إليهها، لحصانتهها، وكسر جيش التر على حمص ، وكانوا في جمع عظيم لم يطرق الشام قبله مثله، ولايحتمل على حمص ، وكانوا في جمع عظيم لم يطرق الشام قبله مثله، ولايحتمل

هذا المختصر ذكر فضائله، رحمه الله تعالى ورضي عنه.

#### ذكر سلطنة ولده الملك الاشرف

ولما توفي السلطان جلس في الملك بعده ولده الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور قلاوون المذكور، وكان جلوسه في سابع ذي القعدة من هذه السنة، صبيحة اليوم الذي توفي فيه والده، ولما استقر السلطان الملك الأشرف في المملكة قبض على حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة في يوم الجمعة ثاني عشر ذي القعدة، فكان آخر العهد به ، وفوض نيابة السلطنة إلى بدر الدين بيدار، والوزارة إلى شمس الدين محمد بن السلعوس

# ثم دخلت سنة تسعين وستهائة ذكر فتوح عكا

في هذه السنة في جمادي الآخرة فتحت عكا.

وسبب ذلك أن السلطان الملك الأشرف سار بالعساكر المصرية إلى عكا، وأرسل إلى العساكر الشامية وأمرهم بالحضور وأن يحضروا صحبتهم المجانيق، فتوجه الملك المظفر صاحب حماة وعمه الملك الأفضل وسائر عسكر حماة صحبته إلى حصن الاكراد، وتسلمنا منه منجنيقاً عظياً يسمى المنصوري حمل مائة عبجلة، ففرقت في العسكر الحموي، وكان المسلم إليّ منه عجلة واحدة، لأني كنت إذ ذاك أمير عشرة، وكان مسيرنا بالعجل في أواخر فصل الشتاء، فاتفق وقوع الأمطار والثلوج علينا بين حصن الأكراد ودمشق، فقاسينا من ذلك بسبب جر العجل وضعف البقر وموتها بسبب البرد شدة عظيمة، وسرنا بسبب العجل من حصن الأكراد إلى عكا شهرا، وذلك مسير نحو ثمانية أيام للخيل على العادة،

وكذلك أمر السلطان الملك الأشرف بجر المجانيق الكبار والصغار ما لم يجتمع على غيرها، وكان نزول العساكر الاسلامية عليها في أوائل جمادى الأولى من هذه السنة، واشتد عليها القتال ولم يغلق الفرنج غالب أبوابها بل كانت مفتحة، وهم يقاتلون فيها، وكانت منزلة الحمويين برأس الميمنة على عادتهم، فكنا على جانب البحر والبحر عن يميننا إذا واجهنا عكا، وكان يحضر إلينا مراكب مقببة بالخشب الملبس جلود الجواميس، وكانوا يرموننا بالنشاب والجروخ، وكان القتال من قدامنا من جهة المدينة، ومن جهة يميننا من البحر، وأحضروا بطسة فيها منجنيق يرمي علينا وعلى خيمنا من جهة البحر، فكنا منه في شدة حتى اتفق في بعض الليالي هبوب رياح قوية فارتفع المركب وانحط بسبب الموج وانكسر المنجنيق اللي فيه بحيث أنه انحطم ، ولم ينصب بعد ذلك.

وخرج الفرنج في أثناء مدة الحصار بالليل، وكبسوا العسكر، وهزموا اليزكية، واتصلوا إلى الخيام وتعلقوا بالأطناب، ووقع منهم فارس في جوة مستراح بعض الأمراء فقتل هناك، وتكاثرت عليهم العساكر، فولى الفرنج منهزمين إلى البلد، وقتل عسكر حماة عدة منهم، فلما أصبح الصباح علق الملك المظفر صاحب حماة عدة من رؤوس الفرنج في رقاب خيلهم التي كسبها العسكر منهم، وأحضر ذلك إلى السلطان الملك الأشرف، واشتدت مضايقة العسكر لعكاحتى فتحها الله تعالى لهم في يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة بالسيف، ولما هجمها المسلمون هرب جماعة من أهلها في المراكب، وكان في داخل البلد عدة أبرجة عاصية بمنزلة قلاع، دخلها عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بها، وقتل المسلمون وغنموا من عكا شيئاً يفوت الحصر من كثرته، ثم استنزل السلطان جميع من عصى بالأبرجة ولم يتأخر منهم أحد، فأمر بهم فضربت أعناقهم عن أخرهم حول عكا، ثم أمر بمدينة عكا فهدمت إلى الأرض ودكت دكا.

ومن عجائب الاتفاق أن الفرنج استولوا على عكا وأخذوها من صلاح الدين ظهر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة سبع وثهانين وخمسائة، واستولوا على من بها من المسلمين، ثم قتلوهم

فقدر الله عز وجل في سابق علمه أنها تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة على يد السلطان الملك الأشرف صلاح الدين، فكان فتوحها مثل اليوم الذي ملكها الفرنج فيه، وكذلك لقب السلطانين.

#### ذكر فتوح عدة حصون ومدن

لما فتحت عكا ألقى الله تعالى الرعب في قلوب الفرنج الذين بساحل الشام، فأخلوا صيدا، وبيروت، وتسلمها الشجاعي في أواخر رجب، وكذلك هرب أهل مدينة صور، فأرسل السلطان وتسلمها، ثم تسلم عثليث في مستهل شعبان، ثم تسلم انطرطوس في خامس شعبان، جميع ذلك في هذه السنة أعني سنة تسعين وستائة ، واتفق لهذا السلطان من السعادة ما لم يتفق لغيره من فتح هذه البلاد العظيمة الحصينة بغير قتال ولاتعب، وأمر بها فخربت عن آخرها، وتكاملت بهذه الفتوحات جميع البلاد الساحلية للاسلام، وكان أمرا لايطمع فيه ولايرام، وتطهر الشام والسواحل من الفرنج بعد أن كانوا قد أشرفوا على أخذ الديار المصرية، وعلى ملك دمشق وغيرها من الشام، فلله الحمد والمنة على ذلك .....

من كتاب نهاية الأرب للنويري

## ذكر أخبار الملوك السلجقية بالشام وحلب

وأول من ملك منهم السلطان تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان محمد ابن جغريبك داود بن ميكائيل بن سلجق، وهو أخو ملكشاه وكان السلطان ملكشاه قد أقطعه الشام وما يفتحه من تلك النواحي في سنة سبعين وأربعائة، فجاء إلى حلب وحصرها ولحق أهلها مجاعة شديدة. وكان معه جماعة كثيرة من التركهان فأنفذ إليه الأقسيس(۱) صاحب دمشق يستنجده على العساكر المصرية، لأنها كانت قد حاصرته بدمشق من قبل أمير الجيوش بدر الجهالي، فسار إلى نصرة الأقسيس، فلها سمع العسكر المصري بقربه فارقوا البلد وعادوا إلى مصر، وخرج الأقسيس يلتقيه عند سور دمشق، فاغتاظ منه تتش كونه لم يتقدم في تلقيه، وعاتبه، يلتقيه عند سور دمشق، فاغتاظ منه تتش كونه لم يتقدم في تلقيه، وعاتبه، فاعتذر بأمور لم يقبلها منه، فقبض عليه تتش في الوقت وقتله، وملك فاعتذر بأمور لم يقبلها منه، فقبض عليه تتش في الوقت وقتله، وملك وسبعين وأربعائة، وقيل في سنة اثنتين وسبعين.

وفي سنة أربع وسبعين افتتح تاج الدولة انطرطوس وبعض الحصون الساحلية، وعاد إلى دمشق، وفي سنة تسع وسبعين وأربعائة كانت الحرب بينه وبين سليان بن قتلمش السلجقي صاحب الروم وأنطاكية، فهزم عسكره وقتله على ما نذكره إن شاء الله في أخبار سليان، وملك تتش مدينة حلب خلا القلعة، فكتب الحتيتي إلى السلطان ملكشاه يستدعيه، فوصل إليها وفارقها تتش كما قدمنا ذكره.

## ذكر استيلائه على حمص وغيرها من ساحل الشام

كان تاج الدولة تتش قد توجه إلى أخيه السلطان ملكشاه إلى بغداد في سنة أربع وثمانين، وجاء إليه زعماء الأطراف، فلما أذن لهم في العود أمر

أقسنقر صاحب حلب، وبوزان صاحب الرها، أن يسيرا في خدمة أخيه بعساكرهما إلى أن يستولي على ما هو للمستنصر العلوي صاحب مصر بساحل الشام من البلاد، ويتوجها معه إلى مصر ليملكها.

فساروا في سنة خمس وثمانين ، ونالوا على حمص وحصروها وبها صاحبها خلف بن ملاعب، وكان الضرر به وبأولاده عظيا على المسلمين، فحصروا البلد وضيقوا على من به وملكه تتش، وأخذ ابن ملاعب وولديه، ثم سار إلى قلعة عرقة، وهي بالقرب من طرابلس، فملكها وملك أفامية، ثم نازل طرابلس وبها جلال الملك بن عمار، فراسل اقسنقر، وحمل إليه ثلاثين ألف دينار، وتحفا بمثلها، وعرض عليه المناشير التي بيده من السلطان بالبلد والتقدم إلى النواب بتلك البلاد بمساعدته، والتحذير من محاربته، فقال اقسنقر لتتش: أنا لا أقاتل من هذه المناشير بيده، ورحل من الغد، فرحل تاج الدولة وعاد بوزان إلى بلاده، والله أعلم.

#### ذكر ما فعله في طلب السلطنة

قال: لما بلغ تاج الدولة تتش قدوم أخيه السلطان ملك شاه إلى بغداد توجه من دمشق إلى خدمته، فلما وصل الى هيت أتاه الخبر بمسوته، فاستولى على هيت وعاد إلى دمشق فتجهز لطلب السلطنة ، وجمع العساكر وأخرج الأموال وسار إلى حلب وبها قسيم الدولة أقسنقر، فصالحه قسيم الدولة وأتبعه لما علم من اختلاف أولاد صاحبه، وأرسل إلى ياغمي سيان صاحب أنطاكية وإلى بوزان صاحب الرها وحران يشير عليهما بطاعة تاج الدولة، حتى يروا ما يكون من أولاد ملكشاه، ففعلوا ذلك وصاروا معه وخطبوا له في بلادهم.

وقصد تتش الـرحبة فملكها في المحرم سنـة ست وثمانين وأربعمائة،ثم سار إلى نصيبين ففتحها عنوة وقتل من أهلها خلقًا كثيرًا ونهب الأموال، وفعل الأفعال القبيحة، ثم سلمها إلى الأمير محمد بن شرف الدولة العقيلي وسار يريد الموصل، وأتاه الكافي ابن فخر الدولة بن جهير وكان بجزيرة ابن عمر فاستوزره، والتقى بإبراهيم بن قريش في ثلاثين ألفاً، وتتش في عشرة الاف، فاقتتلوا فانهزم إبراهيم والعرب، ثم أخذ أسيرا وجماعة من العرب فقتلوا صبرا، ونهبت أموالهم وما معهم من الخيل والإبل والأغنام وغيرها وقتل كثير من نساء العرب أنفسهن خوفا من السبي والفضيحة، وملك تتش بلادهم الموصل وغيرها، واستناب بها علي الن شرف الدولة مسلم، وهو ابن صفية عمة تتش.

## ذكر ملكه ديار بكر وأذربيجان وعوده إلى الشام

قال: ثم سار تاج الدولة تتش في شهر ربيع الآخر فملك ميافارقين وسائر ديار بكر من ابن مروان، وسار منها إلى أذربيجان. وانتهى خبره إلى ابن أخيه بركياروق وكان قد استولى على كثير من البلاد، فسار في عسكره ليتبع عمه، فلما تقارب العسكران اجتمع قسيم الدولة وبوزان وقالا: « نحن إنها أطعنا هذا حتى ننظر ما يكون من ابن صاحبنا، وقد ظهر أمره» ففارقاه والتحقا ببركياروق فعاد تتش إلى الشام.

## ذكر عود تتش إلى البلاد وملكه همذان وغيرها

قال: ولما عاد إلى الشام أخذ في جمع العساكر فكثرت جموعه وعظم جنده. فسار في سنة سبع وثمانين وأربعائة عن دمشق نحو حلب لطلب السلطنة، فاجتمع قسيم الدولة اقسنقر وبوزان وأمدهما السلطان، ركن الدولة بركياروق بالأمير كربوقا، فالتقوا بالقرب من تل السلطان، قريب حلب واقتتلوا واشتد القتال فانهزموا، وثبت قسيم الدولة فأخذ أسيرا وجيء به إلى تاج الدولة فقال له: « ما كنت تصنع بي لو ظفرت»؟ قال: « كنت أقتلك» وقال: « فأنا أحكم عليك بحكمك » فقتله قال: « كنت أقتلك» وقال: « فأنا أحكم عليك بحكمك » فقتله

صبرا. وسار نحو حلب، ودخلها وأسر كربوقا وبموزان وتسلم الرها وحران. وسار إلى بلاد الجزيرة فملكها جميعها، وملك ديار بكر وخلاط. وسار إلى أذربيجان فملك جميع بلادها، ثم منها إلى همذان فملكها، واستوزر فخر الملك بن نظام الملك.

#### ذكر انهزام بركياروق منه

قال: ولما سار تتش إلى أذربيجان كان بركياروق بنصيبين فبلغه الخبر فسار إلى قتاله ولم يكن معه غير ألف رجل، وعمه في خمسين ألفا. فجهز إليه عمه بعض الأمراء فكبسه وهزمه ونهب سواده، فسار إلى أصفهان على ماذكرناه في أخباره وخطب للسلطان تاج الدولة ببغداد.

#### ذكر قتل تاج الدولة تتش

قال: ولما هزم بركياروق سار من موضع الوقعة إلى همذان، ثم سار إلى الري، وكاتب الأمراء الذين بأصفهان يدعوهم إلى طاعته، ويبذل لهم الأموال الكثيرة. وكان بركياروق مريضا بالجدري، فأجابوه يعدونه أنهم ينحازون إليه، وهم ينتظرون ما يكون من صاحبهم. فلما عوفي بركياروق أرسلوا إلى تتش أنه ليس لك عندنا إلا السيف، وخرجوا له والتقوا بموضع قريب من الري، وقد كثرت جموع بركياروق، فانهزم أصحاب بموضع قريب هو في القلب فقتله أصحاب قسيم الدولة بثأر صاحبهم، والله أعلم.

## ذكر حال الملك رضوان وأخيه دقاق بعد قتل أبيهما تتش

قال: كان تاج الدولة تتش قد أوصى أصحابه بطاعة ابنه الملك رضوان، وكتب إليه من بلد الجبل قبل المصاف الذي قتل فيه يأمره بالمسير إلى بغداد، وأن يقيم بدار المملكة. فسار في عدد كثير منهم

إيلغازى بن أرتق، والأمير وثاب بن محمود بن صالح بن مرداس وغيرهما، فلها قارب هيت جاءه الخبر بقتل أبيه، فعاد إلى حلب ومعه والدته فملكها، وكان بها أبو القاسم بن بديع الخوارزمي قد سلمها تتش إليه، وحكمه فيها وفي القلعة. ولحق برضوان زوج أمه جناح الدولة الحسين بن إيتكين، وكان مع تتش فسلم من المعركة. وكان مع رضوان أيضا أخواه الصغيران أبو طالب وبهرام، فكانوا كلهم مع أبي القاسم كالأضياف لتحكمه في البلد، فاستهال جناح الدولة المغاربة، وكانوا أكثر أجناد القلعة، فلها انتصف الليل نادوا بشعار الملك رضوان، واحتاطوا على أبي القاسم ، وأرسل إليه الملك رضوان يطيب قلبه، فاعتذر فقبل على أبي القاسم ، وأرسل إليه الملك رضوان يطيب قلبه، فاعتذر فقبل عذره، وخطب لرضوان على منابر حلب وأعهاها، وكانت الخطبة قد دامت باسم أبيه بعد قتله نحو شهرين.

وسار جناح الدولة في تدبير الدولة أحسن سيرة، وخالف عليهم الأمير ياغى سيان بن محمد بن ألب التركاني، صاحب أنطاكية، شم صالحهم، وأشار على الملك رضوان بقصد ديار بكر لخلوها من وال يحفظها، فساروا جميعا وقدم عليهم من بالأطراف الذين كان تتش قد رتبهم فيها، وقصدوا سروج، فسبقهم إليها الأمير سقمان بسن أرتق فأخذها ومنعهم منها، وأمرأهل البلد فخرجوا إلى رضوان وتظلموا من عساكره وما يفسدونه من غلاتهم، ويسألونه الرحيل، فرحل عنهم إلى الرها،وكان بها رجل يقال له الفارقليط كان يضمن البلد من بوزان فقاتل قتالا شديدا ثم ملكها، وطلب ياغى سيان القلعة من رضوان فقاتل قتالا شديدا ثم ملكها، فهرب رجالها، وأرسل إليهم أهل حران فوهبها له، فتسلمها وحصنها، فهرب رجالها، وأرسل إليهم أهل حران يطلبونهم ليسلموا إليهم البلد، فسمع ذلك قراجا فصلب ابن الفتي يطلبونهم ليسلموا إليهم البلد، فسمع ذلك قراجا فصلب ابن الفتي وغيره ممن اتهمهم، وجاء الخبر إلى رضوان وقد اختلف جناح الدولة إلى وياغى سيان وأضمر كل منها لصاحبه الغدر، فهرب جناح الدولة إلى حلب فدخلها، واجتمع بزوجته أم الملك رضوان، وسار رضوان وياغي سيان إلى حلب، فسمع بدخول جناح الدولة إليها، ففارق ياغي سيان الى حلب، فسمع بدخول جناح الدولة إليها، ففارق ياغي سيان الى حلب، فسمع بدخول جناح الدولة إليها، ففارق ياغي سيان

الملك رضوان وسار إلى أنطاكية ومعه أبو القاسم الخوارزمي ودخل رضوان حلب.

هذا ما كان من أمر رضوان ، وأما الملك دقاق بن تتش، فإنه كان قد حضر المصاف مع أبيه، فلم قتل أبوه أخذه إيتكين الحلبي ـ وهو من غلمان أبيه ـ وسار به إلى حلب، فأقام عند أخيه الملك رضوان.

ثم راسله الأمير ساوتكين الخادم - متولي دمشق - سرا يدعوه ليملكه دمشق، فهرب من حلب، فأرسل أخوه رضوان في طلبه عدة من الخدام فلم يدركوه، وسار حتى وصل إلى دمشق ففرح به ساوتكين الخادم وأظهر البشر لوروده، فلما صار بدمشق أرسل إليه ياغي سيان يشير عليه أن ينفرد بملك دمشق عن أخيه رضوان، واتفق وصول معتمد الدولة طغتكين إلى دمشق ومعه جماعة من خواص تتش وعسكره، وقد سلموا من الوقعة، وكان طغتكين قد أسر ثم خلص، فلما وصل إلى دمشق لقيه الملك دقاق وأرباب الدولة وبالغوا في تعظيمه وإكرامه. وكان طغتكين زوج والدة دقاق، فمال إليه لذلك ووثق به وحكمه في بلاده. ثم اتفقا على قتل ساوتكين الخادم فقتلاه، وسار إليه ياغي سيان من أنطاكية ومعه أبو القاسم الخوارزمي فجعله وزيراً لدقاق، وحكمه في دولته. فصارت دمشق لدقاق وحلب لرضوان.

### ذكر الحرب بين الملكين رضوان وأخيه دقاق

وفي سنة تسعين وأربعائة سار الملك رضوان من حلب إلى دمشق يريد الاستيلاء عليها وانتزاعها من أخيه دقاق، فلم قاربها رأى حصانتها وامتناعها، فعلم عجزه عنها ، فسار إلى نابلس وإلى القدس ليأخذه، فلم يمكنه ذلك، وانقطعت العساكر عنه فعاد إلى حلب ومعه ياغي سيان صاحب أنطاكية وجناح الدولة ، وكانا قد التحقا به. ثم فارقه ياغي

سيان وقصد دقاق وحسن له محاصرة أخيه بحلب. فجمع دقاق عساكره وسار ومعه ياغي سيان، فأرسل رضوان إلى سقمان بن أرتق وهو بسروج يستنجده، فأتاه في خلق كثير من التركمان. فسار بهم رضوان نحو دقاق وعسكره ونهبت خيامهم وأموالهم، وعاد رضوان إلى حلب، ثم اتفقا على أن يخطب لرضوان بدمشق وأنطاكية قبل أخيه دقاق، وقيل كان ذلك في سنة تسع وثهانين.

وفي سنة تسعين وأربعائة خطب الملك رضوان في أكثر ولايت للمستعلي بأمر الله صاحب مصر، وسبب ذلك أن جناح الدولة كان قد فارق رضوان لتغير رآه منه، وجاء إلى حمص وكانت له، فلما رأى ياغي سيان بعده عن رضوان صالحه، وجاء إلى حلب، ونزل بظاهرها وكان لرضوان منجم يقال له الحكيم أبو سعد يميل إليه، فقدمه بعد مسير جناح الدولة فحسن له مذهب العلويين، وأتته رسل المستعلي تدعوه إلى طاعته ويبذل له المال وإنفاذ الجيوش الأحد دمشق، فخطب له بشيزر وجميع أعمال ولايته سوى أنطاكية ، وقلعة حلب، والمعرة، وكانت الخطبة أربع جمع.

ثم حضر إليه سقمان بن أرتق، وياغي سيان فأنكرا ذلك واستعظماه فأعاد الخطبة العباسية، وسار ياغي سيان إلى أنطاكية فلم يقم بها غير ثلاثة أيام حتى وصل الفرنج إليها وحصروها وملكوها في سنة إحدى وتسعين وأربعائة على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار المستعلي صاحب مصر.

#### ذكر ملك دقاق مدينة الرحبة

وفي شعبان سنة ست وتسعين وأربعاثة ملك الملك دقاق مدينة الرحبة، وكانت بيد قايماز أحد مماليك السلطان ألب أرسلان، استولى

عليها لما قتل كربوقا، فسار دقاق وطغتكين أتابك إليه وحصراه، ثم رحلا عنه. فاتفقت وفاته في صفر من هذه السنة، وقام مقامه غلام تركي اسمه حسن، وخطب لنفسه وخاف من الملك دقاق، فاستظهر لنفسه، وأخذ جماعة من أعيان البلد وصادرهم وحبس آخرين، فسار دقاق إليه وحاصره، فسلم العامة البلد واعتصم هو بالقلعة، فأمنه دقاق وسلمها له فتسلمها وأقطعه إقطاعا كثيرا بالشام، وقرر الرحبة وجعل فيها من يحفظها وعاد إلى دمشق.

### ذكر وفاة الملك دقاق وملك ولده ثم أخيه

كانت وفاته في شهر رمضان سبع وتسعين وأربعها ثة، ولما توفي خطب أتابكه طغتكين لولد له صغير عمره سنة واحدة، ثم قطع خطبته وخطب لأرتاش بن تتش عم هذا الطفل في ذي الحجة وله من العمر اثنتي عشرة سنة، ثم أشار عليه طغتكين بقصد الرحبة فخرج إليها وملكها، وعاد فمنعه من دخول البلد ، فمضى إلى حصون له، وأعاد طغتكين خطبة الطفل ولد دقاق، وقيل إن والدة أرتاش خوفته من طغتكين وقالت له: إنه زوج أم دقاق، وهمي لاتتركه حتى يقتلك ويستقيم الملك لـولد ابنها، شم حسن له من يحسد طغتكين مفارقة دمشق وقصد بعلبك وجمع الرجال والاستنجاد بالفرنج، والعود إلى دمشق وأخذها من طغتكين، فخرج من دمشق سرا في سنة ثمان وتسعين وأربعمائة مع صغر سنة، ولحقه آلأمير إيتكين الحلبي وهـ و صاحب بصرى، فعـاثا في نــاحية حوران، ولحق بها من كان يريد الفساد، وراسلا بغدوين ملك الفرنج يستنجدانه، فأجابها إلى ذلك، فسارا إليه واجتمعا به، وقررا معه القواعد، وأقاما عنده، فلم يريا منه إلا التحريض على الإفساد في أعمال دمشق وتخريبها ، فلم يئسا من نصرته فارقاه وتوجها في البرية إلى الرحبة فملكها أرتاش وعاد عنها، واستقام أمر طغتكين بدمشق، واستبد بالأمر وأحسن إلى الناس ونشر فيهم العدل..

هذا ما كان من أمر ملوك دمشق ثم انتقل ملكها إلى طغتكين وأولاده من بعده على مانذكره إن شاء الله تعالى بعد ذكرنا لملوك حلب السلجقية، ومن ملكها بعدهم إلى أن ملكها أتابك زنكي بن أقسنقر.

### ذكر أخبار ملوك حلب

قد قدمنا أن حلب كانت بيد الملك رضوان بن تتش، فلم تزل بيده إلى أن توفي في سنة سبع وخمسائة، وكانت أموره غير مشكورة فإنه قتل أخويه أبا طالب وبهرام، وكان يستعين في كثير من أموره بالباطنية لقلة تدبيرة، فلما مات ملك بعده ابنه تاج الملوك ألب أرسلان الأخرس، وعمره ست عشرة سنة. ولم يكن أخرس، وإنها كان في لسانه حبسة وتمتمة، وأمه بنت ياغى سيان الذي كان صاحب أنطاكية.

قال: ولما ملك تاج الملوك سلك سنة أبيه في قتل إخوته فقتل أخوين له وهما: شقيقه ملكشاه، ومبارك لأبيه، واستولى على أمور دولته لؤلؤ الحادم، فلم يكن لتاج الملوك معه في السلطنة غير اسمها، ومعناها للؤلؤ، ولم تطل مدته في الملك، فإن غلمانه قتلوه في سنة ثان وخمسائة، وأقاموا بعده أخاه سلطان شاه بن رضوان، فكان مع لؤلؤ كعادة أخيه، فلما كان في سنة إحدى عشرة وخمسائة وقيل سنة عشر \_ قتل لؤلؤ المستولي على الأمر، وكان سبب قتله أنه أراد قتل سلطان شاه كما فعل بأخيه، ففطن غلمان سلطان شاه لذلك، فبادروه بالقتل. وولي أتابكة سلطان شاه بعده شمس الخواص ألتونتاش، فبقى شهراً وعزلوه، وولي بعده أبو المعالي بن شمس الخواص ألتونتاش، فبقى شهراً وعزلوه، وولي بعده أبو المعالي بن فسلموا البلد إلى الأمير نجم الدين إيلغازي بن أرتق، وانقرضت الدولة فسلموا البلد إلى الأمير نجم الدين إيلغازي بن أرتق، وانقرضت الدولة السلجقية من حلب، والله أعلم.

#### ذكر أخبار من ملك حلب بعد انقراض الدولة السلجقية منها

ملكها الأمير نجم الدين إيلغازي بن أرتق باتفاق أهلها في سنة إحدى عشرة وخمسهائة، فتسلمها . وكان له مع الفرنج وقائع كثيرة وحروب يطول شرحها. واستناب بحلب ولده سليمان، فخالف وعصى عليه، في سنة خمس عشرة وخمسمائة وكان عمره إذ ذاك عشر سنين، فبلغ والده الخبر، فسار مجداً فلم يشعر إلا وقد هجم البلد وقبض على من كان حسن لابنه العصيان، وقتلهم. وكان منهم إنسان من أهل حماة من بيت قرناص، كان إيلغازي قد قدمه على أهل حلب، وجعل إليه الرئاسة فجازاه بذلك، فقطع يديه ورجليه وسمله فات، وأراد قتل ولده فمنعته رقة الوالد، واستناب بحلب سليمان شاه ابن أخيه عبد الجبار بن أرتق، ولقب بدر الدولة، وعاد إلى ماردين، فلم تزل حلب بيده، إلى أن توفي في سنة ست عشرة وخمسائة بمياف ارقين. وبقي سليان بحلب إلى أن استولى عليها ، ابن عمه بلك بن بهرام بن أرتق، وبقيت بيد بلك إلى أن قتل في سنة ثمان عشرة وخمسهائة وهو يحاصر منبج، وكان قد قبض على صاحبها حسان البعلبكي، وملك المدينة وحاصر القلعة، فأتاه سهم فقتله وكان حسام اللدين تمرتاش بن إيلغازي مع عمه بلك، فحمله مقتولا إلى ظاهر حلب، فتسلمها في العشرين من شهر ربيع الأول سنة ثهاني عشرة ، واستولى عليها، وجعل فيها نائبا يثق به، وعاد إلى ماردين، وكان يحب المدعة والرفاهية، فلما عاد إلى ماردين ملك حلب أقسنقر البرسقي صاحب الموصل بمكاتبة من أهلها، لأن الفرنج كانوا حاصروهم وضيقوا عليهم، فكتبوا إليه يستنجدونه، فحضر بعساكره، فرحل الفرنج عنها، وملكها في ذي الحجة سنة ثماني عشرة ، فكانت بيده إلى أن قتل في سنة عشرين وخمسها ثة على يد الباطنية.

وملك بعده ابنه عز الدين مسعود إلى أن توفي في سنة إحدى وعشرين - 281 -

وخمسائة، فبقيت بيد نائبه تومان ، شم استناب بعده بها قتلغ، فوصل إليها بعد وفاة مسعود، وتسلمها في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وخمسائة، فظهر منه بعد أيام جور عظيم وظلم شديد، ومد يده إلى أموال الناس. وكان بالمدينة بدر الدولة سليان بن عبد الجبار بن أرتق الذي كان صاحبها قديا فأطاعه أهلها، وقبضوا على أصحاب قتلغ الذين بالمدينة في شوال من السنة، وحاصروه في على أصحاب قتلغ الذين بالمدينة في شوال من السنة، وحاصروه في رحلوا عنها. وداموا على حصار قتلغ بالقلعة إلى منتصف ذي الحجة، ثم رحلوا عنها. وداموا على حصار قتلغ بالقلعة إلى منتصف ذي الحجة، ثم ملكها عاد الدين زنكي بن أقسنقر، على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار الدولة الأتابكية، هذا ما كان من أمر حلب، فلندكر أخبار دمشق.

## ذكر أخبار من ملك دمشق بعد انقراض السلجقية منها إلى أن ملكها نور الدين محمود بن زنكي

أول من ملكها معتمد الدولة ظهير الدين طغتكين، وقيل فيه طغتكين وطغدكين، استولى على دمشق كما قدمناه في سنة سبع وتسعين وأربعمائة، واستقل بالأمر منذ فارقها الملك أرتاش بن تتش وكان لطغدكين مع الفرنج وقائع كثيرة في سنين عديدة يطول شرحها، أضربنا عن ذكرها لأنها لم تسفر عن فتح بلد ولا أسر ملك وملك طغدكين بصرى في سنة تسع وتسعين وأربعمائة، وكانت بيد إيتكين الحلبي، فلما صار مع السلطان الملك أرتاش كما ذكرنا سلمها أهلها لطغدكين، فتسلمها وأحسن إليهم، واستمر في ملك دمشق إلى سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة، فتوفي في ثامن عشر صفر منها، وكان عاقلا خيرا، كثير الغزو والجهاد للفرنج، حسن السيرة في رعيته، مؤثرا للعدل فيهم. ولما توفي ملك بعده ابنه والله أعلم.

## ذكر أخبار تاج الملوك بوزي بن أتابك طغدكين

ملك دمشق بعد وفاة أبيه في ثامن عشر صفر سنة اثنتين وعشرين وخمسهائة بـوصية من أبيه لـه بـالملك. وكـان أكبر أولاده، فلها ملك أقـر وزير والده ـ وهو أبو علي طاهر بن سعد المزدغاني ـ على وزارته.

#### ذكر أخبار الاسماعيلية وقتل الوزير المزدغاني

كان بهرام مقدم الاسهاعيلية قد هرب قديها من بغداد إلى الشام بعد قتل أخيه إبراهيم الأسد أبادي، وملك قلعة بانياس، وجعل خليفته بها يدعو الناس إلى مذهبه، فكثروا وانتشروا ، وملك عدة حصون منها القدموس وغيره، وهي الآن تعرف بقلاع الإسهاعيلية، من الأعمال المضافة إلى المملكة الطرابلسية.

وكان بوادي (التيم) من أعمال بعلبك أرباب مذاهب مختلفة منهم: النصيرية، والمدرزية، والمجوس وغيرهم، وأميرهم اسمه الضحاك، فسار إليهم بهرام في سنة اثنتين وعشريين وخمسمائة وقاتلهم، فخرج إليه الضحاك في ألف رجل، وكبس عسكره وقتل منهم مقتلة عظيمة، وقتل بهرام فيمن قتل، وانهزم من بقي وأتوا بانياس على أقبح صورة . وكان بهرام قد استخلف على بانياس رجلا من أعيان أصحابه اسمه إسماعيل، فقام مقامه، وجمع شمل من سلم من أصحابه، وبث دعاته في البلاد، وساعده الوزير المزدغاني وعاضده وأقام المزدغاني بدمشق عوض بهرام إنسانا اسمه أبو الوفاء، فقوى أمره على شأنه، وكثر أتباعه حتى صار هو المستولي على دمشق، وحكم أكثر من حكم صاحبها تاج الملوك. ثم صور، واستقر الأمر بينهم على ذلك، وتقرر الميعاد في يوم جمعة عينوه، وقرر المزدغاني مع الإسماعيلية أن يحتاطوا على أبواب الجامع في ذلك

اليوم، فلا يمكنوا أحدا من الخروج منه، لتجيىء الفرنج ويملكوا البلد. فاتصل الخبر بتاج الملوك، فاستدعى الوزير المزدغاني فحضر إليه فلما خلا به قتله وعلى رأسه على باب القلعة، ونادى في البلد بقتل الباطنية، فقتل منهم ستة آلاف، وذلك في منتصف شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة. فخاف إسهاعيل متولى بانياس عند ذلك من الناس أن يثوروا به وبأصحابه، فسلم بانياس إلى الفرنج، وانتقل إليهم هو ومن معه، فلقوا شدة عظيمة وهوانا ومات إسهاعيل في أوائل سنة أربع وعشرين وحمسمائة.

#### ذكر حصار الفرنج دمشق وانهزامهم

قال: ولما بلغ الفرنج ما كان من قتل المزدغاني، عظمت المصيبة عليهم، واجتمعوا بجملتهم، صاحب القدس، وصاحب أنطاكية، وصاحب طرابلس، وغيرهم من ملوك الفرنج وقامصتهم ومن وصل إليهم في البحر فكانوا في ألفي فارس، وأما الراجل فلا يحصى كثرة، وساروا إلى دمشق لمحاصرتها، فبلغ ذلك تاج الملوك، فجمع العرب والتركمان فاجتمع معه ثمانية آلاف فارس، ووصل الفرنج إلى دمشق في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فنازلوها، وأرسلوا سراياً هم إلى أعمالها لجمع الميرة والإغارة . فبلغ تاج الملوك أنهم ساروا إلى حوران، فسير أميرا من أمرائه اسمه شمس الخواص في جمع من المسلمين، فلقوا الفرنج وقاتلوهم قتالا شديدا، كان الظفر للمسلمين ، وقتل الفرنج فلم يفلت منهم غير مقدمهم في أربعين رجلا، وأخذوا ما معهم، وكان عشرة آلاف دابة موقرة، وثلاثها ثة أسير، وعادوا إلى دمشق بالظفر والغنيمة. فألقى الله الرعب في قلوب الفرنج فرحلوا شبه المنهزمين، وأحرقوا ما تعذر عليهم حمله مـن سلاح وغيره، وتبعهم المسلمون يقتلـون من تخلف منهــم. وكانُ نـزولهم ورحيلهم في ذي الحجة. وفي سنة أربع وعشريـن استـوزر تـاج الملوك الرئيس أبا الدواد المفرج بن الحسن بن الصوفي.

#### وفي سنة خمس وعشرين وخمسمائة

ثار الباطنية بتاج الملوك، فجرحوه جرحين فبرأ أحدهما وبقي الآخر، فاشتد عليه في شهر رجب سنة ست وعشرين وخمسائة فأضعفه وأسقط قوته فهات في الحادي والعشرين من الشهر . وكانت مدة إمارته أربع سنين وخمسة أشهر وأياما، وكان كثير الجهاد مقداما فأقام في حروبه مقام أبيه، وفاق عليه، ولما مات قام بعده ولده إسهاعيل بوصية منه.

## ذكر أخبار شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بوري ابن طغدكين

ملك دمشق بعد وفاة أبيه في الجادي والعشرين من شهر رجب سنة ست وعشرين وخمسائة. وكان والده قد أوصى له بالملك ولولده الآخر شمس الدولة محمد بمدينة بعلبك وأعالها، فنفذت وصيته وقام بتدبير الأمر بين يدي شمس الملوك الحاجب فيروز شحنة دمشق وهو صاحب أبيه \_ واعتمد عليه، وابتدأ أمره بالرفق بالرعية، والإحسان إليهم.

قال: وبلغ شمس الملوك أن أخاه شمس الدولة صاحب بعلبك استولى على حصني اللبوة والرأس، واستال من بها وتسلمها، وجعل فيها من الجند من يحفظها، فراسله في ذلك وتلطف معه وقبح عليه فعله، وطلب إعادتها إليه، فامتنع. فتجهز بعساكره في آخر ذي الحجة من السنة وقصد جهة الشهال، ثم عطف مغربا، فلم يشعر من بحصن اللبوة إلا وقد نزل عليهم، وزحف لوقته فلم يتمكنوا من نصب منجنيق ولا غيره، فراسلوه في طلب الأمان، فأمنهم وتسلم الحصن من يومه. وسار إلى حصن الرأس وفعل به كذلك، وتسلمه وجعل فيها من يعفظها. ثم رحل إلى بعلبك وحصرها وبها شمس الدولة وقد استعد، فوالى الزحف حتى ملك البلد بعد قتال شديد. وتحصن شمس الدولة

فنازله فراسله في طلب الأمان وأن يقره على ما أوصى له به والده، فأجابه إلى ذلك وعاد إلى دمشق.

#### ذكر ملكه قلعة بانياس

وفي سنة سبع وعشرين وخمسائة ملك شمس الملوك قلعة بانياس من الفرنج. وسبب ذلك أن الفرنج استضعفوه وطمعوا فيه. وكانت قد تقررت بينهم هدنة، فقصدوا نقضها، ومدوا أيديهم إلى أموال جماعة من تجار دمشق بمدينة بيروت، فشكا التجار ذلك إلى شمس الملوك، فراسل الفرنج في إعادة ما أخذوه، فلم يردوا شيئا، فجمع العساكر وتأهب ولم يعلم أحدا بمقصده. ثم سار في آخر المحرم من السنة ونزل على بانياس في صفر، وزحف زحفا متتابعا. وقرب من سور المدينة وترجل بنفسه، وتبعه الناس فوصلوا إلى السور ونقبوه، ودخلوا البلد عنوة، والتجأ من كان فيه من جند الفرنج إلى الحصن، فقتل كثير من الفرنج بالبلد وقاتل من بالقلعة قتالا شديدا، ثم ملك القلعة بالأمان في رابع صفر وعاد إلى دمشق.

#### ذكر ملكه مدينة حماة

وفي شوال سنة سبع وعشرين وخمسائة ملك شمس الملوك مدينة حماة وهي لأتابك زنكي بن اقسنقر، وذلك أنه لما ملك قلعة بانياس أقام بدمشق إلى شهر رمضان، وسار إلى حماة في العشر الآخر منه. وكان قد بلغه أن الخليفة المسترشد بالله قد حضر إلى الموصل، فطمع في البلاد لتغير الخليفة على زنكي، فحصر حماة وقاتل من بها يوم العيد، وملك البلد في اليوم الثاني قهرا، وطلب من به الأمان فأمنهم، وحصر القلعة، واستولى عليها وعلى ما بها من الذخائر، وسار منها إلى قلعة شيزر، وبها صاحبها ابن منقذ، فحصرها ونهب بلدها. فراسله صاحبها وسار معه بال، فعاد إلى دمشق في ذي القعدة من السنة.

وفي تاسع شهر ربيع الآخر وثب على شمس الملوك بعض مماليك جده طغدكين، فضربه بسيف فلم يصنع فيه شيئا، وتكاثر عليه مماليك شمس الدولة فمسكوه، فقرره ما الذي حمله على ما فعل، فقال: « أردت راحة المسلمين من شرك وظلمك»، فلم يزل يضرب حتى أقر على جماعة أنهم وضعوه على ذلك، فقتلهم من غير تحقيق، وقتل أخاه سونج، فعظم ذلك على الناس، ونفروا عنه وأنفوه.

#### ذكر ملكه شقيف تيرون ونهبه بلد الفرنج

وفي سنة ثمان وعشرين وخمسهائة سار إلى شقيف تيرون وهو في الجبل المطل على بيروت وصيدا، وكان في يد الضحاك بن جندل رئيس وادي التيم قد تغلب عليه وامتنع به واحتمى على المسلمين والفرنج، فسار إليه وملكه في المحرم من هذه السنة، فعظم أخذه على الفرنج، لأن الضحاك كان لايتعرض إلى شيء من بلادهم المجاورة له، فجمع الفرنج جموعهم فساروا إلى بلد حوران يخربون أمهات الضياع. فسار إليهم ونزل بإزائهم وجرت بينهم مناوشة عدة أيام، ثم نهض ببعض عسكره وجعل بقيتهم قبالة الفرنج. وسار وقصد بلاد طبرية والناصرة وعكا وما جاورها من البلاد، والفرنج لايشعرون به، فقتل وخرب وأحرق وسبى وامتلأت أيدي المسلمين من الغنائم، فبلغ الفرنج خبره، فرجعوا إلى بلادهم، وعاد هو على غير الطريق الذي سلكه، فوصل سالما وراسله الفرنج في تجديد الهدنة.

## ذكر مقتل شمس الملوك وملك أخيه شهاب الدين محمود

وفي شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وخمسمائة، قتل شمس الملوك إسهاعيل . وسبب ذلك أنه كان قد ركب طريقا شنيعا من الظلم

ومصادرات العمال وغيرهم من أهل البلد وأعيانه، وبالغ في العقوبات، وظهر منه بخل زائد ودناءة نفس. ثم ظهر عنه أنه كاتب عهاد الدين زنكي ليسلم إليه دمشق ويحثه على سرعة الموصول، وأخلى المدينة من الذخائر والأموال، ونقل ذلك إلى صرخد وتابع الرسل إلى زنكي يحثه على الوصول ويقول: إن أهملت المجيء سلمت البلد إلى الفرنج. فامتعض أصحاب أبيه وجده منه، وذكروا الحال لوالدته فساءها وأشفقت منه ووعدتهم بالراحة من هذا الأمر، ثم ارتقبت غفلة غلمانه وأمرت غلمانه، فلما بقتله فقتلوه. وأمرت بإلقائه في موضع من الدار ليشاهده غلمانه، فلما رأوه سروا بمقتله. وأمه زمرد خاتون ابنة جاولي، وهي التي بنت المدرسة بظاهر دمشق المطلة على وداي الشقراء، ونهر بردى. هذا أحد ما قيل في تله.

وقيل كان سبب مقتله أن والده كان له صاحب اسمه يوسف بن فيروز، وكان متمكنا منه حاكما في دولته ثم دولة ولده هذا، فاتهم بأم شمس الملوك، وبلغه الخبر فهم بقتل يوسف فهرب منه إلى تدمر، وتحصن بها وأظهر الطاعة لشمس الملوك، وأراد (شمس الملوك)، قتل أمه، فبلغها الخبر فقتلته خوفا على نفسها، والله أعلم.

وكان مولده في سابع جمادى الآخرة سنة ست وخمسهائة ، فتكون مدة حياته اثنتين وعشرين سنة وثمانية أشهر، ومدة ملك رسنتين وتسعة أشهر وأياما.

## ذكر أخبار شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري ابن طغدكين

ملك دمشق بعد مقتل أخيه شمس الملوك في شهر ربيع الأول سنة

تسع وعشرين وخمسائة، وحلف له الناس واستقر له الأمر ثم وصل أتابك زنكي إلى دمشق ونازلها في أول جمادى الأولى من السنة، فبينا هو يحاصرها إذ ورد عليه رسول الخليفة المسترشد بالله بالخلع ويأمره بصلح صاحب دمشق والرحيل عنها، فصالحه، وخطب له بدمشق مع صاحبها، وفارق البلد لليلتين بقيتا من الشهر.

#### ذكر ملكه مدينة حمص

وفي الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وخمسائة، تسلم شهاب الدين محمود مدينة حمص وقلعتها. وذلك أن أصحابها أولاد الأمير خيرخان بن قراجا الوالي عليها من قبلهم ضجروا من كثرة تعرض عسكر زنكي إليها وإلى أعالها، وتضييقهم على من بها، فراسلوا شهاب الدين في تسليمها، فأجابهم، وسار إليها وتسلمها، وسلم إليهم تدمر، وأقطع حمص لمملوك جده معين الدين أنر، وجعل فيها نائبا عنه من يثق به من أعيان أصحابه، وعاد إلى دمشق ثم ملكها أتابك زنكي في سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة، وتزوج زمرد خاتون والدة شهاب الدين في سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة، وتزوج زمرد خاتون والدة شهاب الدين لتحكمها بدمشق، وظن أنه يملك البلد باتصاله بها، فلم يتهيأ له ملكها.

قال: واستمر ملك شهاب الدين محمود إلى سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة، فقتل على فراشه في شوال منها، قتله ثلاثة من خواصه كانوا يبيتون عنده فقتلوه ليلا، وخرجوا من القلعة فنجا أحدهما وقتل الآخران.

## ذكر ملك جمال الدين محمد ابن تاج الملوك بوري بن طغدكين

لمحاصرة دمشق فقاتله أهلها، فرحل عنهم، ثم اتفق قتل عهاد الدين زنكي في سنة إحدى وأربعين وخمسهائة، فسار مجير الدين ابق إلى بعلبك وحصرها وبها نجم الدين أيوب، فخاف أن أولاد زنكي لايمكنهم إنجاده في عاجل الحال، فصالحه وسلم القلعة إليه، وأخذ منه إقطاعا ومالا، وملكه عدة قرى من بلد دمشق. وانتقل نجم الدين أيوب إلى دمشق وسكنها، وأقام بها ، واستمرت دمشق بيد مجير الدين إلى أن ملكها نور الدين محمود بن زنكي في سنة تسع وأربعين وخمسهائة على مانذكره إن شاء الله تعالى في أخباره.

ولما ملكها (نور الدين) تحصن مجير الدين بالقلعة، فراسله في تسليمها وبذل له إقطاعا من جملته مدينة حمص، فأجاب إلى ذلك، وسلم القلعة وتسلم الإقطاع، وسار إلى حمص. ثم راسل أهل دمشق بعد ذلك على أن يسلموها إليه. فعلم نور الدين به، وأخذ منه حمص وعوضه عنها بالس فلم يرض بها، وسار إلى بغداد وابتنى بها دارا بالقرب من النظامية. وتوفى بها.

هذا ماكان من أخبار ملوك دمشق على سبيل الاختصار، وإنها أوردنا أخبارهم في هذا الموضع على سبيل الاستطراد، و لكي تكون أخبارهم متتابعة . فلنرجع إلى أخبار الملوك السلجقية، ولنذكر ملوك الروم منهم.

وجلس لعزاء أخيه، وحلف الجند وفوض أمر دولته إلى معين الدين أنر، وزاده في علو مرتبته، وأقطعه بعلبك، وزوجه بأمه.

قال: ولما إتصل بزمرد خاتون قتل ابنها محمود كتبت إلى زوجها أتابك زنكي وهو بالجزيرة أن ينهض في طلب ثأر ابنها، فسار مسرغا وملك بعلبك عنوة في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين، وحصر دمشق في سنة أربع وثلاثين، وبذل لمعين الدين حمص وبعلبك وغير ذلك على أن يسلم إليه دمشق فلم يوافق، فجد في الحصار. فبينها هو يحاصرها مرض جمال الدين محمد ومات في ثامن شعبان منها، فطمع زنكي حينئذ في البلد ووالى الزحف والقتال. قال: ولما مات جمال الدين ولي بعده ولده.

#### ذكر أخبار مجير الدين ابق بن جمال الدين محمد بن بوري بن طغدكين

ملك دمشق بعد وفاة أبيه في ثامن شعبان سنة أربع وثلاثين وخمسائة، وهي إذ ذاك محاصرة، فقام بتدبير دولته معين الدين مدبر دولة أبيه. وداوم زنكي الحصار وضيق على أهل البلد، فعند ذلك راسل أنر الفرنج واستدعاهم لنصرته، وإعانته على حرب زنكي، وبذل لهم بذولا من جملتها أن يحاصر بانياس ويسلمها إليهم. وخوفهم أن زنكي إن ملك دمشق قصدهم وغزاهم، فاجتمعوا وعزموا على المسير إلى دمشق، فاتصل ذلك بزنكي فتوجه إلى حوران وقصد غزو الفرنج وذلك في منتصف شهر رمضان، فبلغ خبره الفرنج فأقاموا ببلادهم، فعاد إلى حصار دمشق ثم نزل بعذرا في سادس شوال، وأحرق عدة ضياع من المرج والغوطة، وعاد إلى بلاده.

ووصل الفرنج إلى دمشق في ميعاد أنر، بعد رحيل زنكي فسار معهم إلى بانياس وحصرها وأخذها وسلمها للفرنج، ولما فعل ذلك عاد زنكي

#### ذكر أخبار ملوك السلجقية أصحاب قونية واقصرا وملطية ودقوقا من الروم

أول من ملك منهم شهاب الدولة قتلمش بن أرسلان يبغو بن سلجق. وكان ابتداء أمره أنه عصى على السلطان طغرل بك في سنة ثلاث وخمسين وأربعهائة، وملك قلعة كردكوه وامتنع بها، وأخذ أموالا كانت حملت من خوارزم إلى السلطان، فسير إليه طغر لبك جيشا فهزمه مرة بعد أخرى، فلما مات طغر لبك أظهر العصيان على ألب أرسلان ابن جفريبيك داود، وجمع جموعا كثيرة ، وقصد الري ليستولي عليها عندما بلغه وفاة طغر لبك، فسار إليه السلطان ألب أرسلان والتقوا واقتتلوا فانهزم عسكر قتلمش، وفر هو لقصد كردكوه، فوجد ميتا غير مقتول، كما ذكرنا في أخبار ألب أرسلان في سنة ست وخسين وأربعهائة ولما مات ملك بعده ابنه سليان.

#### ذكر أخبار الملك سليهان ابن شهاب الدولة قتلمش

وهو الشاني من الملوك السلجقية بالروم، ملك ما كان بيد أبيه بعد وفاته في سنة ست وخمسين وأربعهائة.

#### ذكر فتح مدينة أنطاكية

وفي سنة سبع وسبعين وأربعائة سار سليان من بلاده، وقصد الشام وملك مدينة أنطاكية ، وكانت بيد الروم من سنة ثان وخسين وثلاثائة. وكان سبب ملكه إياها أن صاحبها الفردوس الرومي كان قد سار عنها إلى بلاد الروم، ورتب في أنطاكية شحنة وكان الفردوس كثير الإساءة إلى أهل البلد وإلى جنده، حتى أنه حبس ابنه ، فاتفق ابنه والشحنة على أسليم البلد إلى سليان، فكاتبوه يستدعونه فركب في البحر ومعه تسليم البلد إلى سليان، فكاتبوه يستدعونه فركب في البحر ومعه شلائائة فرس وكثير من الرجالة، وخرج منه وسار في جبال وعرة

ومضايق شديدة حتى وصل إليها في وقت الموعد، فنصب السلاليم وصعد باتفاق من الشحنة وابن صاحبها، فملكها في شعبان من السنة، وقاتله أهل البلد فه زمهم مرة بعد أخرى، وقتل كثيرا منهم، ثم عفا عنهم، وتسلم القلعة وأخذ من الأموال مالا يحصى كثرة، وأحسن إلى الرعية وعدل فيهم، وأرسل إلى السلطان ملكشاه يبشره بالفتح فأظهر الفرح بذلك وهنأ الناس.

قال: ولما فتحها أرسل إليه شرف الدولة مسلم بن قريش، صاحب حلب، يطلب منه حمل ماكان صاحب أنطاكية يحمله إليه، ويخوفه معصية السلطان، فأجابه أن صاحب أنطاكية كان كافرا يحمل الجزية عن رأسه وأصحابه، وأنا مسلم والخطبة والسكة في بلادي للسلطان، وهذا الفتح إنها فتحته بسعادته وكاتبته به، فنهب شرف الدولة بلد أنطاكية، ونهب سليهان بلد حلب، فلقيه أهل السواد، فشكوا إليه من نهب ونهب سليهان بلد حلب، فلقيه أهل السواد، فشكوا إليه من نهب عسكره. فقال لهم: أنا كنت أشد كراهة لما جرى، ولكن صاحبكم أحوجني إلى ما فعلت، فلم تجر عادتى بنهب مال مسلم ، ولا أخذ ما حرمته الشريعة، وأمر أصحابه بإعادة ما نهب على أصحابه، فأعادوه. ثم جمع شرف الدولة الجموع وسار لقتال سليهان، فالتقوا واقتتلوا، فانهزم عسكر شرف الدولة وقتل هو، وذلك في يوم الجمعة لست بقين من صفر سنة ثهان وسبعين وأربعهائة.

#### ذكر مقتل الملك سليان بن قتلمش

قال: ولما قتل سليمان بن قتلمش شرف الدولة، أرسل إلى مقدم حلب يطلب تسليمها له، فأنفذ إليه مالا، واستمهله إلى أن يكاتب السلطان ملكشاه. وأرسل المقدم إلى تتش صاحب دمشق يعده بتسليمها إليه، فسار تتش إلى حلب . فعلم سليمان بذلك، فاسر نحوه والتقوا وقاتلوا، فانهزم أصحاب سليمان وثبت هو في القلب. فلما عاين الهلكة، قتل نفسه فانهزم أصحاب سليمان وثبت هو في القلب. فلما عاين الهلكة، قتل نفسه

بسكين، وقيل بل قتل في المعركة، واستولى تتش على معسكره، وذلك في سنة تسع وسبعين وأربعائة. وكان سليان قد أرسل جثة شرف الدولة مسلم في صفر سنة ثان وسبعين على بغل، ملفوفة في إزار إلى حلب، وطلب من أهلها تسليمها إليه، فأرسل تتش جثة سليان في صفر من السنة التي تليها على تلك الهيئة، وطلب منهم تسليمها. ولما قتل ملك بعده ببلاد الروم ولده والله أعلم.

#### ذكر أخبار قلج أرسلان بن سليمان

وهو الثالث من الملوك السلجقية بالروم.

ملك بعـد قتل أبيه في صفر سنة تسـع وسبعين وأربعها ئة، واستمر في المملكة الرومية وملك الموصل في سنة خمسائة. وذلك أن صاحبها جكرمش كان قد حاصره جاولي سقاوا، وأسره ومات في أسره. فكتب أصحاب جكرمش إلى الأمير صدقة، وإلى قسيم الدولة اقسنقر البرسقي، وإلى قلج أرسلان، يستدعون كل واحد منهم إليها، ليسلموا إليه الموصل، فامتنع صدقة، وسار قلج أرسلان. فلما وصل إلى نصيبين رحل جاولي عن الموصل، واتفق وصول البرسقي وهو شحنة بغداد إلى الموصل، ونزل بالجانب الشرقي بعد رحيل جاولي وفي ظنه أنه يملك البلد، فلم يخرج إليه أحد من أهلها ولا راسلوه بكلمة واحدة، فعاد في بقية يومه. وأرسل أصحاب جكرمش وأهل الموصل إلى قلج أرسلان واستحلفوه لهم، فحلف، وحلفهم على الطاعة له والمناصحة، وسار إلى الموصل وملكها لخمس بقين من شهر رجب سنة خسائة ، وأسقط خطبة السلطان وخطب لنفسه بعد الخليفة، وأحسن إلى العسكر وخلع على ولمد جكرمش وأخمذ القلعة من غزغلي مملوك جكرمش، وجعل عليها دزدارا، ورفع الرسوم المحدثة في الظلم، ونشر العدل وتألف الناس، وقال: من سعى إليّ بأحد قتلته، فلم يسع إليه أحد بأحد.

#### ذكر قتل الملك قلج أرسلان وملك ولده الملك مسعود

كان مقتله في العشرين من ذي القعدة من سنة خمسمائة. وذلك أنه لما فارق جاولي الموصل، سار إلى الرحبة وملكها بعد حصار وقتال، فلما أحكم الملك قلج أمر الموصل، سار عنها لقتال جاولي، وجعل ابنه ملكشاه في دار الإمارة بالموصل، وسنه إحدى عشرة سنة، وجعل معه أميرا يدبره وجماعة من العسكر، وكانت عدة عسكره أربعة آلاف فارس بالعدد الكاملة والخيل الجيدة. فسمع عسكره بقوة جاولي وكثرة أتباعه وجنده، فاختلفوا، فكان أول من خالف عليه إبراهيم بن ينال صاحب آمد، وكان معه لما فتح الموصل. ففارق خيامه وأثقاله وعاد من الخابور إلى بلده ثم فارقه غيره، فعمل قلج في المطاولة لما بلغه من قوة جاولي وكثرة جموعه، وأرسل في طلب عساكره من الروم. وكان في جملة عسكر جاولي الملك رضوان صاحب حلب، فاغتنم جاولي قلة أصحاب قلج فقاتله قبل وصول عسكره، واقتتلوا قتالا شديدا، فحمل قلج بنفسه وانهزم أصحابه. فلما رأى قلج انهزام عسكره ألقى نفسه في الخابور، وحمى نفسه بالنشاب، فانحدر به الفرس إلى ماء عميق، وغرق، فظهر بعد أيام، فدفن بالسليهانية وهي قرية من قرى الخابور، وسار جاولي ودخل الموصل وأرسل ملكشاه بن قلَّج إلى السلطان محمد.

قال: وملك بعده ولده الملك مسعود بن قلج، وأقام في الملك إلى سنة إحدى وخمسين وخمسيائة، فتوفي فيها. ولم أقف من أخباره على شيء أورده له، وملك بعده ولده.

# ذكر أخبار الملك عز الدين قلج أرسلان بن مسعود ابن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن أرسلان يبغو ابن سلجق، وهو الخامس من الملوك السلجقة ببلاد الروم

ملك بعد وفاة والده في سنة إحدى وخمسين وخمسائة. وكان ذا سياسة، وعدل وافر، وهيبة عظيمة، وله غزوات كثيرة إلى بلاد الروم. وكان له من بلاد الروم قونية وأعها لها واقصرا وسيواس وملطية وغير ذلك. وكان له عدة أولاد، فلها كبرت سنه فرق بلاده على أولاده في حياته، وملك نحو تسع وعشرين سنة.

#### ذكر تسليمه البلاد لبنيه وبني أخيه وما جعل لكل منهم

قال المؤرخ: لما ضعف الملك عز الدين قلج أرسلان هذا عن القيام بوظائف الملك لكبر سنه، أفرد البلاد لأولاده وأولاد أخيه وسلم لكل واحد منهم جهة، فسلم إلى ابنه ركن الدين سليان دوقاط، وإلى ابنه غياث الدين كيخسرو قونية، ولولده محيي الدين أنقرة وتسمى أنكورية ولولده معز الدين قيصر شاه ملطية، ولولده مغيث الدين طغرل شاه أبلستين، ولولده نور الدين محمود قيسارية، ولولده قطب الدين سيواس وأقصرا، ولولد أخيه نكسار، ولولد أخيه أماسيا. هذه أمهات البلاد، ويضاف إلى كل جهة ما يجاورها. ثم ندم على ذلك وأراد أن يجمع جميع المملكة لولده الأكبر قطب الدين، وخطب له ابنة الملك أن يجمع جميع المملكة لولده الأكبر قطب الدين، وخطب له ابنة الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب مصر ليتقوى به، فلما اتصل ذلك بيقية أولاده امتنعوا من طاعته، وأزالوا حكمه عنهم، فكان يتردد بينهم على سبيل الزيارة، شم توجه إلى ولده غياث الدين كيخسرو صاحب على سبيل الزيارة، شم توجه إلى ولده غياث الدين كيخسرو صاحب على سبيل الزيارة، شم توجه إلى ولده غياث الدين كيخسرو صاحب على سبيل الزيارة، شم توجه إلى ولده غياث الدين كيخسرو صاحب على سبيل الزيارة، شم توجه إلى ولده غياث الدين كيخسرو صاحب على سبيل الزيارة، شم توجه إلى ولده غياث الدين كيخسرو صاحب قونية، فخرج إليه وقبل الأرض بين يديه واستبشر بقومه ، واتمر بأمره،

فقال له: أريد أن أسير إلى ولدي محمود صاحب قيسارية، وآخذها منه فسار هو وولده كيخسرو، وحصرا محمود، فمرض قلج أرسلان، وتوفي في منتصف شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة فعاد كيخسرو إلى بلده، واستقر كل واحد منهم على ما بيده من البلاد.

## ذكر قتل نور الدين محمود واستيلاء قطب الدين على قيسارية ووفاته واستيلاء ركن الدين سليان على سائر المملكة

قال: كان قطب الدين صاحب أقصرا وسيواس إذا توجه من أحدهما إلى الأخرى يجعل طريقه على قيسارية، ويجتمع بأخيه نور الدين محمود صاحبها، ويظهر له المودة. فاطمأن له محمود وكان الأمير اختيار الدين حسن أحد أمراء والده يحذره عاقبة طمأنينته لأخيه، فنزل قطب الدين في بعض الأحيان بظاهر قيسارية وجاء نور الدين إليه فقتله، ورمبى برأسه بعض الأحيان بظاهر قيسارية وجاء نور الدين إليه فقتله، ورمبى برأسه اللي أصحابه، وتسلم البلد بعد أن امتنع من بها عليه، ثم قتل الأمير اختيار الدين حسن وكان من أكابر الأمراء الديانين، وألقاه في الطريق، فجاء كلب ليأكل من لحمه، فثار الناس وقالوا: « لاسمعا ولا طاعة هذا أمير كبير في الإسلام، وبني مدرسة للعلم، وله صدقات دارة، لانتركه تأكله الكلاب»، فأمر عند ذلك بدفنه، فدفن في مدرسته. ثم مرض قطب الدين ومات، فسار أخوه ركن الدين سليان صاحب دوقاط إلى سيواس، وهي تجاوره، فملكها ثم ملك قيسارية أقصرا ثم سار بعد ذلك إلى قونية، وبها أخوه غياث الدين فحصره بها. وملكها ، ففارقها غياث الدين إلى الشام. ثم عاد إلى الروم وسار إلى القسطنطينية، ثم ملك البلاد على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

وسار ركن الدين بعد ذلك إلى نكسار وأماسيا فملكها من ابني عمه، وملك ملطية في شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسائة، وفارقها أخوه معز الدين قيصر شاه، وسار إلى الملك العادل جميع البلاد التي كانت بيد إخوته وأولاد عمه إلا أنقره، فإنها امتنعت عليه لحصانتها، فجعل عليها من عسكره من يحصرها، فحوصرت ثلاث سنين كوامل وتسلمها في سنة ستائة، وعوض أخاه محيي الدين عنها قلعة في أطراف بلاده، وحلف له عليها، فسار محيي الدين إليها فجهز في إثره من قتله.

#### ذكر وفاة ركن الدين سليان وملك ولده قلج أرسلان

قال: ولما غدر بأخيه محيى الدين صاحب أنكورية وقتله، لم يمهله الله عز وجل، فمرض بالقولنج، بعد قتله لخمسة أيام، ومات في سبعة أيام، وكانت وفاته في سادس ذي القعدة سنة ستهائة وكان قيها بأمر الملك، شديدا على الأعداء، إلا أن الناس كانوا ينسبونه إلى فساد في اعتقاده، وأنه يقول بقول الفلاسفة. وكان كل من رمي بهذا المذهب يأوي إليه، لكنه كان يستر ذلك عن الناس، ولايتظاهر به.

قال: ولما مات اجتمع الناس بعده على ولده قلج أرسلان، وملكوه عليهم وكان صغير السن، فبقى إلى بعض سنة إحدى وستهائة.

ذكر ملك غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليان بن قلتمش بن أرسلان يبغو بن سلجق، بلاد الروم من ابن أخيه، وهو الثاني من ملوك السلجقية بالروم

ملك المملكة الرومية في شهر رجب، سنة إحدى وستائة. وذلك أن ركن الدين سليان لما أخذ منه قونية، كما قدمناه، قصد الشام إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب، فلم يجد عنده قبولا، فسار من عنده وتنقل في البلاد إلى أن سار إلى القسطنطينية، فأحسن إليه ملك الروم وأكرمه وأقطعه إقطاعا، فأقام عنده وتزوج بابنة بعض

البطارقة الأكابر. وكان للبطريق قلعة من قلاع القسطنطينية ، فلما ملك الفرنج قسطنطينية، هرب غياث الدين إلى (حموه)، بالقلعة ، فنزل عنده وقاسمه فيها هو فيه وقنعا بها فلها مات أخوه في سنة ستهائة كها ذكرناه، وملك ولده قلج أرسلان ، فخالف عليه بعض الأمراء والأكابر وكان من الترك، فأنف أن يملك صغيرا، فراسل غياث الدين فحضر إليه في جمادى الأولى، واجتمع معه بعض العسكر وتـوجه إلى قـونية وبها قلـج أرسلان ابن أخيه، فخرج له بعض عسكرهافه زموه وبقى حيران ولا يدري مايصنع، ولا أيـن يتوجه ، فقصد بلدة صغيرة من بـلاد قونية يقال لها أوكرم، فقدر الله أن أهل مدينة أقصرا وثبوا على واليها، فأخرجوه منها ونادوا بشعار غياث الدين، فلما وصل الخبر أهل قونية قال أهلها: نحن أولى بذلك منهم، لأنه كان حسن السيرة فينا، فنادوا باسمه ، وأخرجوا من عندهم، واستدعوه، فملك المدينة وقبض على ابن أخيه، وملك البلاد أجمع في ساعاة واحدة، فسبحان من إذا أراد أمراً هيأ أسبابه. وحضر إليه أخوه قيصر شاه الذي كان صاحب ملطية، فلم يجد عنده قبولا، فأعطاه شيئا وأمره بمفارقة البلاد، فعاد إلى الرها، واستتب الملك لكيخسرو وعظم شأنه، والله أعلم.

#### ذكر ملكه مدينة أنطالية

وفي ثالث شعبان سنة ثلاث وستائة ملك الملك غياث الدين كيخسرو مدينة أنطالية بالأمان، وكانت للروم. وكان قد حصرها قبل هذا التاريخ وهدم عدة أبرجة من سورها، وأشرف على فتحها عنوة، فاستنجد من بها من الروم بفرنج جزيرة قبرص، فوصل إليها جماعة منهم فيئس منها وفارقها وترك طائفة من أصحابه بالقرب منها في الجبال التي بينها وبين بلاده، وأمرهم بقطع الميرة عنها، فضاق أهلها فطلبوا من الفرنج الخروج لدفع المسلمين عن مضايقتهم، فظنوا أنهم يريدون إخراجهم من المدينة، فوقع الخلف بينهم، فأقتتلوا فأرسل الروم إلى المسلمين يطلبونهم

ليتسلموا البلد، فوصلوا إليهم واجتمعوا معهم على قتال الفرنج، فانهزم الفرنج منهم واعتصموا بالحصن. فأرسل المسلمون يطلبون كيخسرو، فجاء من قونية وحصر الفرنج وتسلم الحصن، واستمر غياث الدين كيخسرو في الملك إلى أن توفي سنة سبع وستائة وملك بعده ولده الملك الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسرو، وملك كيكاوس هذا بعض بلاد حلب، وانتزعت منه، ولم يكن له ولد فملك بعده أخوه.

ذكر ملك علاء الدين كيقباذ بن غياث الدين كيخسرو ابن قلج أرسلان بن سليان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليان بن قتلمش بن أرسلان يبغو بن سلجق وهو العاشر من ملوك السلجقية بالروم

ملك بعد وفاة أخيه في سنة ست عشرة وستهائة، وكان أخوه كيكاوس قد اعتقله لما ملك، وأشار عليه أصحابه بقتله فلم يفعل. فلما مات كيكاوس أخرج الجند كيقباذ وملكوه عليهم، وقيل إنه لما اشتدت علة كيكاوس أخرجه من الاعتقال، وحلف له العساكر.

قال: ولما ملك كيقباذ خالف عمه مغيث الدين طغرل شاه بن قلج أرسلان صاحب أرزن الروم؛ ومغيث الدين هذا هو الذي أمر ولده أن يتنصر وزوجه ملكة الكرج، وأقام معها مدة، فهويت غيره من مماليكها فرآه معها، فأنكر ذلك عليها، فاعتقلته، ومات مغيث الدين هذا في سنة اثنين وعشرين وستهائة، وملك بعده ابنه.

قال: ولما ملك كيقباذ خاف من الروم المجاورين لبلاده، فأرسل إلى الملك الأشرف صاحب دمشق وصالحه، وتعاهد على المصافاة والتعاضد، والله أعلم.

وفي سنة ثلاث وعشرين وستهائة في شعبان سار كيقباذ إلى بلاد الملك - 300 - المسعود صاحب آمد، وملك عدة من حصونه. وكان صاحب آمد قد اتفق مع السلطان جلال الدين خوارزم شاه على مخالفة الأشرف صاحب دمشق، فأرسل الأشرف إلى كيقباد بقصد آمد، فسار وفتح حصن منصور وحصن شمشكازاد وغيرهما، فلما رأى صاحب آمد ذلك راسل الملك الأشرف، وعاد إلى موافقته. فأرسل الأشرف إلى كيقباذ يعرفه الصلح وأن يعيد إلى صاحب آمد ما أخذه، فامتنع وقال: ما أنا نائب الأشرف يأمرني وينهاني، فأمر الأشرف عساكره بمساعدة صاحب آمد إن أصر ملك الروم على قصد محاصرته. فاجتمع العسكر الأشرفي مع صاحب آمد وساروا إلى كيقباذ وهو يحاصر قلعة الكختا، فالتقوا في شوال فانهزم صاحب آمد ومن معه هزيمة عظيمة ، وأسر كثير من أصحابه، وجرح ، وملك كيقباذ قلعة الكختا.

وفي سنة خمس وعشرين وستهائة ملك كيقباذ أرزنكان، وكان صاحبها بهرام شاه قد طال ملكه بها، وجاوز ستين سنة، ولم ينزل في طاعة السلجقية ملوك الروم، فلها توفي ملك بعده ولده علاء الدين داود شاه، فأرسل إليه كيقباذ يطلبه بعسكره يسير معه إلى مدينة أرزن الروم ليحاصرها، فحضر إليه فقبض عليه وأخذ مدينته، ثم ملك حصن كهاخ، وكان من أمنع الحصون. وقصد أرزن الروم ليأخذها من ابن عمه طغرل شاه، فاستنجد صاحبها بالأمير حسام الدين علي نائب الأشرف بخلاط، وأظهر طاعة الأشرف، فسار إليه بمن عنده من العسكر خوفا أن كيقباذ إذا ملك أرزن الروم قصد خلاط وغيرها، فعاد ولم يقدم على قصدها، وتوجه إلى مدينة أنطاكية ليشتو بها والله أعلم.

#### ذكر اجتماع كيقباذ والأشرف على حرب جلال الدين خوارزم شاه وانهزامه منهما

كان سبب ذلك أن جلال الدين خوارزم شاه لما حاصر خلاط حضر

إليه صاحب أرزن الروم، وهو طغرل شاه السلجقي ابن عم كيقباذ، وأطاعه وأعانه على الحصار، وكان بينه وبين ابن عمه عداوة مستحكمة فخاف كيقياذ أن السلطان جيلال الدين يتوصل إلى ملك بالاده، فراسل الملك الكامل صاحب مصر وهو إذ ذاك بحران، وسأله أن يستدعى الملك الأشرف من دمشق، فأحضر الملك الكامل أخاه الأشرف واجتمع هو وكيقباذ، واتفقا على حرب جلال الدين، وكان عسكر كيقباذ عشرين ألف فارس وعسكر الأشرف خسة الآف فارس، إلا أنهم كانوا من الشجعان الذين لايقوم أحد بحربهم، فسار جلال الدين لقتالهم والتقوا يـوم السبت الشامن والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وعشرين وستمائة بمكان من أعمال أزرنجان، فانهزم جلال الدين وعاد إلى خلاط، فأخذ من كان بها من أصحابه وفارقها، وأسر في هذه الوقعة جماعة من أصحاب السلطان. فأمر كيقباذ بضرب أعناقهم، وأسر ابن عمه صاحب أرزن الروم، وقصد به بلده، فتسلم أرزن الروم وما معها من القلاع، وما ما من الخزائن وغيرها. فكان طغرل شاه كما قيل: « خرجت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين »؛ وكان هذا قد عاهد جلال الدين على أنه يملكه بعض بلاد كيقباذ، فأخذ ما بيده . واستمر كيقباذ في الملك إلى أن توفي، وكانت وفاته في سنة أربع وثلاثين وستهائة، وملك بعده ولده.

ذكر ملك غياث الدين كيخسرو ابن الملك علاء الدين كيقباذ غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود ابن قلج أرسلان بن سليان بن قتلمش بن أرسلان يبغو ابن سلجق، وهو الحادي عشر من الملوك السلجقية ، بالروم

ملك المملكة الرومية بعد وفاة أبيه الملك كيقباذ في سنة أربع وثلاثين وستهائة، وجلس على تخت السلطنة بمدينة قونية وراسله الملوك في

الموافقة، وهي السنة التي وصل التتار فيها إلى الروم، وفي سنة خمس وثلاثين أرسل غياث الدين إلى والدة الملك العزيز يخطب بنت ابنها العزيز لنفسه، وأن يتزوج الملك الناصر صاحب حلب أخت السلطان غياث الدين، فاستقر بينها الأمر، وعقد عقد السلطان على غازية خاتون ابنة الملك العزيز على خمسين ألف دينار، ووصل الصاحب كهال الدين ابن العديم من حلب إلى السلطان. فزوج أخته من الملك الناصر على نظير هذا الصداق. فحصل الاتفاق بينها، ثم أرسل السلطان غياث الدين إلى حلب يطلب أن تقام له الخطبة بها وتضرب السكة باسمه، فتوقفت الصاحبة والدة العزيز في ذلك، فأشير عليها بالموافقة فأجابت إلى ذلك، وخطب له بحلب. وفي سنة إحدى وأربعين وستهائة، دخل بيجو مقدم التتار إلى بلاد الروم، والتقى هو والسلطان غياث الدين فكسرهم كيخسرو، ثم عاودوا القتال فهزموه، وقتل جماعة من أصحابه، فكسرهم كيخسرو، ثم عاودوا القتال فهزموه، وقتل جماعة من أصحابه، والتجأ إلى بعض المعاقل؛ ثم حصلت المهادنة على أتاوة يؤديها غياث الدين للتتار في كل سنة.

وفي سنة أربع وخمسين وستائة وصل التتار إلى بالاد الروم صحبة جرماغون وبيجو من قبل منكوفان الملك، فخرج السلطان غياث الدين لقتالهم بجميع عساكره، واستصحب حريمه ليقاتل قتال الحريم. للقتالهم بجميع عساكره، واستصحب حريمه ليقاتل قتال الحريم، واستشار أصحابه فيها يفعل، فكان منهم من هول عليه أمر التتار وكان غياث الدين قد زوجه والده بكرجي خاتون ابنة ملك الكرج، فلها أفضت السلطنة إليه جعل أخاها مقدما على الجيش، وكان نصرانيا، لم ينتقل عن ملته، فكرهه الأمراء وكرهوا السلطان بسببه. فلها كان في هذا الوقت قال للسلطان غياث الدين: «ضم إلى من في عسكرك من الكرج والفرنج، وأنا ألقى التتار بهم». فغاظ الأمراء كلامه، وتقدم أحد أعيانهم فحلف أنه لابد أن يلقى التتار بهم». فغاظ الأمراء كلامه، وتقدم أحد أعيانهم عشرين ألف فارس، وتقدم إلى التتار وهم بصحراء اقشهر زنجان ، وكان غياث الدين على الجبل الأقرع واسمه كوه داغ، وهو مشرف على الوطأة غياث الدين على الجبل الأقرع واسمه كوه داغ، وهو مشرف على الوطأة

التي نزل بها التتار. وسار الأمير فيمن معه، وتبعه السلطان ببقية الجيش فوجد المقدم أمامه واد قطعه السيل، فلم يستطع قطعه إلى جهة التتار فسار مع لحف الجبل، يطلب طريقا يمكنه التوصل منه إلى التتار فركب التتار وقصدوه ودنوا منه وراسلوه بالسهام، فأهلكوا أكثر الخيل التي معه، فكان السهم لايقع إلا في فرس أو فارس، فتفرقوا عند ذلك، وطلبوا النجاة لأنفسهم، وعاد السلطان غياث الدين إلى المخيم، وجهز حريمه إلى قونية، وهي دار المملكة، ومسافتها من المكان الذي هو فيه نحو شهر، فسرن صحبة أمير، ولم يحملن معهن إلا ما خف، ورجع السلطان وترك الوطاق والدهاليز والخيام منصوبة، وبها الأثقال والخزائن والذخائر. وأقام التتار ثلاثة أيام لم يقدموا على دخول الوطاق ظنا منهم أنها مكيدة، ثم عبروا الوطاق واستولواعلى ما فيه، ورجعوا.

وتوفي غياث الدين في هذه السنة، وخلف ثلاثة أولاد: عز الدين كيكاوس، وركن الدين قلج أرسلان، وعلاء الدين كيقباذ.

#### ذكر أحوال أولاد السلطان غياث الدين كيخسرو بعد وفاة أبيهم

قال: لما توفي غياث الدين استقر أولاده الثلاثة في السلطنة، ولم ينفرد بها أحد عن الآخر، وضربت السكة باسمهم جميعا، وخطب لهم وكان والدهم قد جعل ولاية العهد لولده علاء الدين كيقباذ بن كرجي خاتون، فاتفقوا على أن يتوجه إلى منكوقان يطلب منه الصلح والهدنة، ويقر له أتاوة. هذا بعد أن استولى بيجو على قيسارية وأعالها وما حولها، وصار بيده من المملكة الرومية مسافة شهر.

قال: فتوجه علاء الدين كيقباذ إلى منكوقان ملك التتار ومعه الهدايا والتحف، وذلك في سنة خمس وخمسين وستهائة. وقصد الأردو ومعه

الأمير سيف الدين طرنطاي، وهو من أكابر الأمراء وشجاع الدين ملك السواحل. وأقام أخواه بقونية فاختلفت آراؤهما وآل أمرهما إلى القتال. فانتصر عز الدين كيكاوس واستقر بقونية بمفرده، واعتقل ركن الدين قلج أرسلان، كل ذلك وبيجو بالروم قال: ولما اعتقل قلج أرسلان، ضاق أصحابه ومنهم الصاحب شمس الدين الطغرائي، والأمير سيف الدين جاليش وغيرهم، ففكروا فيها يفعلون فزوروا كتابا عن السلطان عز الدين كيكاوس إلى سيف الدين طرنطاي ورفيقه، أن يسلما إليهم السلطان علاء الدين كيقباذ، وما معهم من الهدايا والتحف، ليتوجه الصاحب بذلك إلى منكوقان، ويعود طرنطاي ورفيقه إلى قونية. وساورا بهذه الكتب الموضوعة في إثر السلطان كيقباذ، فلحقوه وقد وصل إلى أردوباطو فدخلوا على باطو وقالوا: « إن السلطان عز الدين كان قد أرسل أخاه ليتوجه إلى القان وأرسل معه هذين \_ يعنون طرنطاي ورفيقه. ثم اتضح له أنها قد أضمرا السوء، وأن طرنطاي ضربته صاعقة فيها مضى من الزمان، فلا يصلح أن يدخل بين يدي القان. ورفيقه شجاع الدين طبيب ساحر، وقد أخذ صحبته شيئا من السم القاتل ليغتال به منكوقان، فأرسلنا عوضا عنهما وأمرنا بردهما " فلم سمع باطو ما قاله الصاحب، أمر بإحضار طرنطاي ورفيقه وفتش ما معهما من القماش والأصناف، فكان فيه براني أشربة وعقاقير، من جملتها السقمونيا، فأمره أن يأكل من ذلك فأكل وامتنع من السقمونيا. فظنها باطوسها، واستدعى الأطبّاء فقالوا إنها من الأدوية، وآخر الأمر أن باطو خير الصاحب ورفقته بين أن يستصحبوا الهدايا إلى القان، ويكون السلطان صحبة طرنطاي ورفيقه أو العكس. فاختار الصاحب أن يكون السلطان معه والهدايا مع طرنطاي، وافترقا على ذلك. وتوجه السلطان كيقباذ والصاحب إلى القان، وتوجه طرنطاى ورفيقه بالهدايا إليه، وافترقوا في الطريق، فكل قصد جهة، واتفقت وفاة السلطان في طريقه، وجرت لهم خطوب يطول شرحها، آخرها انهم وصلوا إلى القان بالأردو وتنافسوا

الرياسة في مجلسه، ثم اتفق الحال أن تكون مملكة الروم مقسومة بين الأخوين، فجعل لعز الدين كيكاوس من نهر سيواس إلى حد بلاد اشكري، ولركن الدين قلج أرسلان من نهر سيواس إلى تخوم أرزن الروم من الجهة الشهالية المتصلة ببلاد التتار. واستقر عليها اتاوة يحملونها إلى الأردو، وعاد الصاحب شمس الدين وطرنطاي ورفقتها من عنده، فها وصلوا إلى الروم حتى دخلة التتار، وكان بينهم وبين السلطان عز الدين ما نذكره إن شاء الله في أخبار التتار.

#### قال: ووصل الصاحب ورفقته إلى الروم

في سنة سبع وخمسين وستهائة، واستقرت القسمة بين الأخوين على ما · قرره منكوقان، وانفرد كل منهم بها استقر له، وانضم إليه جماعة من الأمراء . ثم قدم هولاكو وملك بغداد، فاستدعاهما فسارا إليه، وحضرا معه أخذ حلب، ثم عادا إلى بالدهماعلى القسمة التي قسمها منكوقان، فلما كان في سنة ستين وستمائة بعث هولاكو يستدعى شمس الدين بوتاش نائب السلطان عز الدين، فأرسله إليه فوصل إلى أرزنكان صحبة رسل هـ ولاكو. فوافق وصولهم إليها عند غطاس النصاري، فخرا إلى الفرات بجمع كثير، ومعهم الجاثليق وقد رفعوا الصلبان على الرماح، وأعلنوا بالنواقيس والصياح، فأنكر عليهم شمس الدين، وقصد منعهم، فمنعه رسل هولاكو، وقالوا: « هذه بلاد السلطان ركن الدين فلا يحدث فيها» ، وسألوا الجاثليق: « كيف كان عادتكم في أيام السلطان غياث الدين؟ " فقال: « كنا نحمل له ثلاثة آلاف درهم، ونعمل ما نختار » فأخذوا منه ثلاثة آلاف درهم ومكنوه من عمل العيد كما أراد، فلما جرت هذه المفاوضة بين رسل هولاكو وشمس الدين ، عاد مغضبا ورجع إلى السلطان عز الدين، وحمله على المخالفة والعصيان، فوافقه على ذلك واستولى على أكثر بـلاد أخيه ركن الدين. فتـوجه ركن الديـن إلى هولاكو واستنصر به، فبعث معه تومانا (٢) من التتار، فكسرهم عز الديس، ثم

استمدوا هولاكو، فأمدهم بتومان آخر، فهرب عز المدين وفارق البلاد ودخل إلى الأشكري بالقسطنطينية، وصحبته أخواله، وهما على دين النصرانية، وثلاثة نفر من أمرائه. واستولى ركن الدين على جميع البلاد واستقل بملكها.

وأما عز الدين فإنه لما وصل إلى الأشكري أكرمه وأحسن إليه، فأقام عنده إلى سنة اثنتين وستين وستيائة، فقصد الأمراء الذين كانوا معه وهم عز الدين أمير آخر، وعلي بعادر، وأمير مجلس، أن يثبوا على الأشكري فيقتلوه، وأعلموا صاحبهم عز الدين بذلك. وقالوا له: «اكتمه عن خاليك» فلم يكتمه عنها، وأعلمها به، وأمرهما أن يعرفا الأشكري بذلك، وأنه لايركب في اليوم الذي قصد الأمراء الفتك به فيه. فعرفاه، بذلك، وأنه لايركب في اليوم الذي قصد الأمراء الفتك به فيه. واعتقله بقلعة من القلاع الغربية، فأقام بها إلى سنة ثمان وستين وستيائة. وجمع الأشكري أصحاب الأمراء وأتباعهم، وعرض عليهم الدخول في الأشكري أصحاب الأمراء وأتباعهم، وعرض عليهم الدخول في دينه. فمن وافق تركه ومن أبي كحله. فمنهم من وافق وتنصر، ومنهم من امتنع فكحل، وعرض على رجل منهم أن يتنصر فصاح وقال: «الجنة معدة للإسلام، والنار معدة لكم» فقال: هذا رجل ثابت على دينه وأطلقه، وكتب له ورقة للطريق.

وفي سنة ثمان وستين وستهائة خلص السلطان عز الدين وأهله من الاعتقال، وسبب ذلك أن منكوتمر بن طغان جهز عسكراً إلى اسطنبول، فأغاروا عليها، وأخذوا عز الدين من القلعة التي كان بها، وأحضروه إلى منكوتمر، فأكرمه وأحسن إليه وأقام ببلاد قرم، وتزوج بها، واستمر إلى أن توفي في سنة سبع وسبعين وستهائة.

#### ذكر قتل السلطان ركن الدين قلج أرسلان وولاية ابنه غياث الدين كيخسرو

وفي سنة ست وستين وستمائة دبر البرواناه على السلطان ركن الدين، واتفق مع التتار الذين عنده على قتله ليتمكن من البلاد. فعمل وليمة واجتمع فيها التتار، واستدعوا السلطان فحضر إليهم وأكل وشرب، فقاموا إليه وخنقوه بوتر، فهات، واستقر في الملك بعده ولده السلطان غياث الدين كيخسرو، وله من العمر أربع سنين، واستولى البرواناه على الحكم في المملكة الرومية، والله أعلم.

#### ذكر خبر البرواناه معين الدين سليهان وأصله وتنقله

أما أصله فمن الديلم. وكان والده مهذب الدين علي، حضر وهو شاب في أيام السلطان علاء الدين كيقباذ إلى سعد الدين المستوفي بالروم، وهو إذ ذاك نافذ الحكم، فسأله أن يجري عليه جاريا في بعض المدارس، يكون درهما في اليوم، يقتات به. وكان شابا جميلا وسيا من طلبة العلم، فإل إليه المستوفي فقال: أريد أن أتخذك ولدا، وأخذه وقربه وأدناه وأحسن إليه، وزوجه بابنته ثم اتفقت وفاة المستوفي ، فوصف مهذب الدين للسلطان علاء الدين بالكفاية والمعرفة والفضيلة، فقربه مهذب الدورة واستوزره وألقى إليه مقاليد الدولة، ورزق مهذب الدين ولده معين الدين سليان المسمى بالبرواناه.

وتقدم معين الدين في الدولة السلجقية إلى أن استولى على الحل والعقد، ولم يكن للسلطان غياث الدين كيخسرو هذا معه في السلطنة غير الاسم. ومعين الدين هذا هو والد الأمير علاء الدين علي بن البرواناه، أحد أمراء الدولة الناصرية (٣). وولي القاهرة، ثم ولي نيابة دار العدل الشريف، وتقدم على الجيوش، قال: واستمر غياث الدين

كيخسرو في اسم السلطنة بالروم إلى أيام السلطان أحمد في سنة إحدى وثهانين وستهائة، فاستدعاه إلى الأردو، وعزله عن السلطنة ، ورسم له بالإقامة بأرزنكان، فأقام بها إلى سنة اثنين وثهانين وستهائة. فدس عليه أرغون بن أبغا من خنقه بوترفمات ولماعزل غياث الدين فوض السلطان أحمد السلطنة في الروم إلى السلطان مسعود ابن السلطان غياث الدين كيكاوس ابن السلطان غياث الدين كيخسرو ابن السلطان عز الدين قلج كيقباذ ابن السلطان غياث الدين كيخسرو ابن السلطان عز الدين قلج أرسلان ابن الملك مسعود ابن الملك قلح أرسلان ابن الملك سليهان ابن الملك شهاب الدولة قتلمش بن رسلان يبغو بن سلجق ملك المملكة الرومية، بعد عزل غياث الدين كيخسرو ابن ركن الدين قلج أرسلان في المومية، بعد عزل غياث الدين كيخسرو ابن ركن الدين قلج أرسلان في المملكة الرومية، السلطان أحمد في سنة إحدى وثهانين وستهائة، فاستمر وليس له من الأمر شيء إلا اسم السلطنة خاصة، والحكم في المملكة الرومية للتتار وشحانهم.

هذا آخر ما اتصل إلينا من أخيارهم إلى حين وضعنا هذا التأليف في سنة أربع عشرة وسبعمائة. فلنذكر أخبار الدولة الأتابكية، لأنها من فروع الدولة السلجقية، وبتمامها يتم هذا الباب إن شاء الله تعالى.

#### ذكر أخبار الدولة الأتابكية

وهذه الدولة من فروع الدولة السلجقية، كان ابتداؤها أولا بحلب في سنة تسع وسبعين وأربعائة، ثم انقطعت بقتل أقسنقر مدة ثم قامت بالموصل وحلب والشام وبمصر خطبة ، وقاعدة هذه الدولة وعادها المشار إليه من ملوكها نور الدين محمود بن زنكي. ونحن نذكر أصل هذا البيت الأتابكي وننقله إلى أن ملك نور الدين الشهيد، وما انتهى إليه حال هذه الدولة إلى حين انقراضها، فنقول: أصل البيت الأتابكي اقسنقر التركي.

#### ذكر أخبار قسيم الدولة أقسنقر التركي

كان تركيا من أصحاب السلطان ركن الدولة ملكشاه السلجقي، وتربى معه من صغره وهو من أترابه، واستمر في صحبته حتى أفضت إليه السلطنة، فكان من أعيان أمرائه، واعتمد عليه في مهاته وزاد في علو مرتبته، فصار الوزير نظام الملك مع عظم شأنه وجلالة قدره، يتقيه ويداريه. ومما يدل على مكانته وعلو شأنه كونه لقب قسيم الدولة، مع صون الألقاب والمشاححة فيها في ذلك الوقت.

ولما ملك السلطان ملكشاه مدينة حلب كها ذكرناه في أخباره سلمها لقسيم الدولة في سنة تسع وسبعين وأربعهائة، وقيل في سنة ثهانين، فعمرها وأحسن السيرة فيها فهال الناس إليه وأحبوه، ثم تسلم من الأمير نصر بن علي بن منقذ الكناني صاحب شيزر: اللاذقية، وأفامية، وكفر طاب، فأشار الوزير نظام الملك على السلطان ملكشاه أن يسلم ذلك إلى قسيم الدولة مع حماه ومنبح، فأقطعه السلطان جميع ذلك، فعظمت هيبته، وظهرت كفايته، وقمع أهل الفساد والبغي. ثم استدعاه السلطان هيمه وعظمه إلى العراق فقدم متجملا بعسكر عظيم، فاستحسن ذلك منه وعظمه

وأعاده إلى أعماله. وفي سنة إحدى وثمانين وأربعائة قصد أقسنقر شيزر ونهبها وعاد إلى حلب. وفي سنة ثلاث وثمانين حاصر مدينة حمص وملكها، فسار صاحبها ابن ملاعب إلى الديار المصرية.

وفي سنة أربع وثهانين ملك حصن أفامية والرحبة، واستمر قسيم الدولة كذلك إلى أن مات السلطان ملكشاه في سنة خمس وثهانين، فجهز عند ذلك جيشا إلى تكريت فملكها، واتفق أن تاج الدولة تتش صاحب دمشق طمع بعد وفاة أخيه السلطان ملكشاه في السلطنة، فسار من دمشق إلى حلب، فلم يمكن قسيم الدولة إلا موافقته والدخول في طاعته. وكان من أمر تتش ما قدمناه في أخباره، وفارقه قسيم الدولة والتحق بالسلطان بركياروق ولد صاحبه السلطان ملك شاه كها قدمنا ذكر ذلك مبينا.

#### ذكر قتل قسيم الدولة

قال: ولما فارق قسيم الدولة تتش واستمر في خدمة السلطان بركياروق وعاد تتش إلى الشام، أمر بركياروق قسيم الدولة وبوزان صاحب حران بالعود إلى بلادهما ليمنعا تتش من التغلب عليها، فعادا، وجمع تتش العساكر وسار نحوحلب، فاجتمع قسيم الدولة وبوزان، وأمدهما السلطان بركياروق بالأمير كربوقا صاحب الموصل، فالتقوا مع تتش بالقرب من تل السلطان على ستة فراسخ من مدينة حلب. فانهزم جيش قسيم الدولة وأخذ أسيرا، فقتله تتش صبرا، ودخل بوزان وكربوقا حلب، فحصرهما تاج الدولة تتش وفتحها وأخذهما، فقتل بوزان واعتقل كربوقا، فلم يزل إلى أن خلص في أيام الملك رضوان بعد قتل تتش. وكان مقتل قسيم الدولة في سنة سبع وثما نين وأربعها ثة. وكان رحمه الله عامر ورخص شامل وأمن واسع، رحمه الله تعالى.

## ذكر أخبار عهاد الدين أتابك زنكي بن قسيم الدولة أقسنقر

قال المؤرخون: لما قتل قسيم الدولة كان عمر ولده زنكى نحو عشر سنين، ولم يخلف من الذرية غيره، فاجتمع مماليك والده عليه وأصحابه. فلما خلص قوام الدين كربوقا من السجن، بعد قتل تتش في سنة تسع وثمانين وأربعما ئة، وملك حران ونصيبين والموصل وماردين، وعظم شأنه وهو في طاعة السلطان بركياروق، أحضر مماليك قسيم الدولة، وأمرهم بإحضار عماد الدين زنكي، وقال: هو ابن أخي، وأنا أولى الناس بتربيته، فأحضروه إليه، وأقطعهم كربوقا الإقطاعات السنية واستعان بهم في حروبه، وسار جم إلى آمد وصاحبها من أمراء التركمان، والتقوا فهزمهم كربوقا. وهو أول مصاف حضره زنكي بعد قتل والده. ولم يزل عند كربوقا إلى أن توفي في سنة أربع وتسعين وأربعهائة. وملك بعده موسى التركماني، فقتل ولم تطل مدته. ثم ملك الموصل شمس الدولة جكرمش، وهو من مماليك السلطان ملكشاه، فاتخذ عهاد الدين زنكى كالولد، فكان عنده إلى أن قتل في سنة خسمائة. ثم ملك الموصل بعده جاولي سقاوا، فاتصل به عماد الدين، وقد كبر وظهرت شهامته. ولم يزل معه حتى عصى على السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه، فأرسل السلطان الأمير مودود إلى الموصل، في سنة اثنتين وخسمائة، وأقطعه إياها، ففارقه عهاد الدين وغيره من الأمراء، والتحقوا بمودود، فأكرم زنكي وشهد حروبه، ثم سار مودود إلى الشام ففتح في طريقه قلاعاً كانت للفرنج، ثم حضر عند أتابك طغدكين صاحب دمشق وسار إلى طبرية وحاصرها، وقاتلوا قتالا شديدا، فظهر من عماد الدين زنكى شجاعة عظيمة، منها أنه كان في نفر وخرج الفرنج من البلد، فحمل عليهم هـ و ومن معـ فهزمهم، واستمر في حملته وهـ و يظن أن أصحابه يتبعونـه، فتخلفوا عنـه، وتقدم وحده إلى أن وصـل إلى باب المدينـة، وأثر رمحه فيه. وقاتل الفرنج عليه وحمى نفسه، وعاد سالما، فعجب الناس من إقدامه وسلامته. ثم عاد إلى دمشق صحبة الأمير مودود، فخرج مودود لصلاة الجمعة، فلما صلى وانصرف، فبينها هو في صحن الجامع ويده بيد طغدكين وثب عليه إنسان فضربه بسكين، فحمل إلى بيت طغدكين فهات في بقية يومه، وكان صائها ولم يفطر، وقتل قاتله، قال: ولما قتل كتب ملك الفرنج إلى طغدكين يقول:

(إن أمة قتلت عميدها، في يوم عيدها، في بيت معبودها، حقيق على الله أن يبيدها»، ثم أقطع السلطان الموصل وغيرها بعد قتل مودود للأمير جيوش بك، وسير معه ولده الملك مسعود، كما ذكرناه، ثم جهز السلطان أقسنقر البرسقي في العساكر لقتال الفرنج، وكتب إلى عساكر الموصل وغيرها يأمرهم بالمسير معه، فساروا وفيهم عاد الدين زنكي، وكان يعرف في عساكر العجم زنكي الشامي، فسار أقسنقر إلى الرها وإلى سميساط وبلد سروج، وقاتل الفرنج وأبلى زنكي في هذه المواقف بلاء حسنا، فعادت العساكر تتحدث بها فعله، وعاد البرسقي وأقام زنكي بالموصل مع الملك مسعود، والأمير جيوش بك، إلى أن أظهر العصيان على السلطان في سنة أربع عشرة وخمسهائة، ثم استأمن الملك مسعود لأخيه السلطان في ما قدمنا ذكر ذلك في أخبار الدولة السلجقية.

## ذكر ابتداء حال عهاد الدين زنكي وترقيه وتنقله في الولايات

كان ابتداء ولايته في سنة ست عشرة وخمسائة، وذلك أن السلطان محمود أقطع الأمير أقسنقر البرسقي مدينة واسط وأعهالها، مضافا إلى ما بيده من ولاية الموصل وشحنكية العراق وغير ذلك، فسير البرسقي إليها عهاد الدين زنكي وأمره بحهايتها، فسار إليها في شعبان وقام بحهايتها أحسن قيام، وحضر مع الخليفة المسترشد بالله قتال دبيس بن صدقة

أمير الحلة. وكان لعماد الدين في ذلك آثار حسنة ، وأقام إلى أن عزل أقسنقر البرسقي عن شحنكية العراق، ورجع إلى الموصل في سنة ثماني عشرة وخمسائة. وكان عماد الدين إذ ذاك بالبصرة قد سيره البرسقي لحمايتها ، فلما توجه البرسقي إلى الموصل أرسل إليه يأمره باللحاق به، فقال لأصحابه: «قد ضجرنا مما نحن فيه بالموصل، في كل يوم أمير جديد، ونحتاج نخدمه، وقد رأيت أن أسير إلى السلطان محمود فأكون معه»؛ فأشاروا عليه بذلك. فسار إلى السلطان فقدم عليه وهو بأصفهان، فأكرمه. وكان يقف عن يمين تخت السلطان إلى جانبه لايتقدم عليه غيره، وهي منزلة والده من قبله. ثم بلغ السلطان أن العرب تجمعت ونهبت البصرة ، فأقطعها لعماد الدين زنكي، وأعاده الدين زنكي البصرة وأعماد ولاياته من قبل السلطان، فضبط عماد الدين زنكي البصرة وأعمالها وقام فيها أحسن قبل السلطان، فضبط عماد الدين زنكي البصرة وأعمالها وقام فيها أحسن قبل السلطان، وكف الأيدي عنها.

فلما وقع الاختلاف بين السلطان محمود والخليفة المسترشد بالله، وحضر السلطان إلى بغداد وحصرها كما قدمنا ذكر ذلك، أرسل إلى عماد الدين زنكي وهو بواسط يأمره بالحضور بنفسه ومعه المقاتلة في السفن وعلى الدواب، ففعل ذلك وجاء في موكب عظيم في البر والبحر، فركب السلطان للقائة، ورأى الناس من ذلك ما هالهم، وعظم عماد الدين في أعينهم. ثم حصل الاتفاق بعد ذلك بين السلطان والخليفة كما ذكرنا.

#### ذكر ولاية عماد الدين زنكي شحنكية العراق

وفي شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وخمسائة أسند السلطان محمود شحنكية العراق إلى الأمير عهاد الدين زنكي، ومسبب ذلك أن السلطان لما عزم على المسير عن بغداد إلى همذان، نظر فيمن يصلح لشحنكية العراق ممن يأمن جانبه مع الخليفة، واعتبر أعيان دولته، فلم ير فيهم من يقوم بأعباء هذا الأمر مقامه، فاستشار أصحابه في ذلك

فكل أشار عليه به وقالوا: « لايقدر على سد هذا الخزق ، وإعادة ناموس هذه الولاية، ولاتقوى نفس أحد على ركوب هذا الخطر، غير عهاد الدين زنكي، ففوض إليه ولايتها، مضافا إلى ما بيده من الإقطاع، وكانت شحنكية العراق من أعظم الولايات، وسار السلطان عن بغداد وقد اطمأن من جهة العراق، ولم يطل مقام زنكي ببغداد حتى انتقل إلى ولاية الموصل.

#### ذكر ولاية عهاد الدين زنكي الموصل وأعمالها

كانت ولاية عهاد الديس زنكى الموصل وأعمالها في سنة إحدى وعشرين وخمسائة. وسبب ذلك أن أقسنقر البرسقى لما قتل على ما ذكرناه، وولى بعده ابنه مسعود في ثامن ذي القعدة سنة عشرين وخسائة، فيات مسعود في سنة إحدى وعشرين، وهو يحاصر الرحبة. فلما مات قام بعده أخ له صغير، واستولى على البلاد جاولي مملوك أبيه، ودبر أمر الصبي، وأرسل إلى السلطان يطلب تقرير أعمال الموصل على الصغير ولمد أقسنقر البرسقى، وبذل الأمول الكثيرة على ذلك، وكان الرسول في ذلك القاضي بهاء المدين على بن القاسم الشهر زوري، وصلاح الدين محمد الياغسياني أمير حاجب البرسقي، فسارا حتى حضرا دركاة السلطان ليخاطباه في ذلك، وكانا يكرهان جاولي ويخافانه، ولايرضيان بطاعته، فاجتمع صلاح الدين مع نصير الدين جقر الذي صار ينوب عن عماد المدين، فذكر له صلاح الدين ماورد فيه، وكان بينهما صهارة. فخوف نصير الدين من جاولي، وقبح عنده طاعته، وقرر في نفسه أن جاولي إنها أبقاه لحاجته إليه، وأنه متى أجيب إلى مطلوبه لايبقي على أحد منهم، وحسن له المخاطبة في ولاية عماد الدين زنكى، وضمن له الولايات والإقطاعات الكبيرة، وكذلك للقاضي بهاء الدين، فقاما وركبا إلى دار الوزير شرف الدين أنو شروان بن خالد، واجتمعا به وقالا له: « قد علمت وعلم السلطان أن ديار الجزيرة والشام

قد تمكن الفرنج منها، وقويت شوكتهم بها، واستولوا على أكثرها، وقد أصبحت ولايتهم من حدود ماردين إلى عريش مصر، ما عدا البلاد الباقية للمسلمين. وكان البرسقي بشجاعته وانقياد العساكر إليه، يكف بعض عاديتهم وشرهم، وقد زاد طمعهم منذ قتل، وولده هذا طفل صغير، ولابد للبلاد من رجل شهم شجاع ذي رأي وتجربة، يذب عنها، ويحمي حوزتها. وقد أنهينا الحال لئلا يجري خلـل أو وهن على الإسـلام والمسلمين فيختص اللوم بنا ويقال لم لا أنهيتم إلينا جلية الحال»، فرفع الوزيسر قولهما إلى السلطان فاستحسنه وشنكسرهما عليه، وأحضرهما واستشارهما فيمن يصلح للولاية، فذكرا جماعة فيهم عماد الدين زنكي، وبذلا عنه تقربا إلى خزانة السلطان مالا جليلا، فأجاب السلطان إلى ولايته، فأحضره وولاه جميع تلك البلاد، وكتب منشوره بها ، وسار عهاد الديسن زنكي إليها فبدأ بالبوازيج ليملكها ويتقوى بها ويجعلها ظهره، لأنه خاف من جاولي أنه ربم يصده عن البلاد، ثم سار عن البوازيج إلى الموصل، فلما سمع جاولي بقربه خرج إلى لقائه ومعه سائر العسكر، وترجل عند مقابلته، وقبل الأرض بين يديه، وعاد في خدمته إلى الموصل، فدخلها في شهر رمضان من السنة، وأقطع جاولي الرحبة وسيره إليها، وولى نصير الدين دزدارية قلعة الموصل وجعل إليه سائر دزدارية القلاع، وجعل صلاح الدين محمد أمير حاجب، وبهاء الدين على الشهرزوري قاضي القضاة بجميع بلاده، وزاده إقطاعا وأملاكا، وكانَّ لايصدر إلا عن رأيه.

فلما فرغ من أمر الموصل سار عنها إلى جزيرة ابن عمر وبها مماليك البرسقي، فامتنعوا عليه فحصرهم وراسلهم، وبذل لهم البذول الكثيرة على التسليم، فلما لم يجيبوا إلى ذلك جد في قتالهم وكان بينه وبين البلد دجلة، فأمر الناس بإلقاء أنفسهم في الماء، ففعلوا وعبروا سباحة وعبر بعضهم في السفن والأكلاك، وتكاثروا على أهل الجزيرة. وكانوا قد خرجوا إلى أرض بين الجزيرة ودجلة، تعرف بالزلاقة، ليمنعوا عسكر عهاد

الدين، فلما رأوه قد عبر دجلة انهزموا ودخلوا البلد، وأرسلوا في طلب الأمان، فأمنهم ودخل البلد بعسكره. ثم زادت دجلة في تلك الليلة زيادة عظيمة لحقت سور البلد ،وصارت الزلاقة مملوءة بالماء، فلو أقام بها عهاد الدين تلك الليلة هلك هو وعسكره، ولم يسلم منهم أحد، فأيقن الناس بسعادته.

ثم سار عن الجزيرة إلى نصيبين، وكانت لحسام الدين تمرتاش بن إيلغازي صاحب ماردين، فلما نازلها سار حسام الدين إلى ابن عمه ركن الدولة داود بن سقمان بن أرتق صاحب حصن كيفا فاستنجده على أتابك زنكي، فوعده النجدة بنفسه وجميع عسكره. وعاد تمرتاش إلى ماردين، وأرسل رقعة على جناح طائر إلى نصيبين، يعرف من بها من العسكر أنه وابن عمه واصلان إليهم بالعسكر الكثير لدفع زنكي عنهم، ويأمرهم بحفظ البلد خمسة أيام. فبينما أتابك زنكي في خيمته وإذا بطائر سقط على الخيمة وهو ينظر إليه، فأمر بمسكه فمسك، فرأى فيه الرقعة فقرأها، وأمر بكتب غيرها يقول: « إنني مضيت إلى ركن الدولة وقد وعدني النصرة بجميع العساكر وما نتأخر عن الوصول أكثر من عشرين يوما» وأمرهم بحفظ البلد هذه المدة، إلى أن يصلوا وجعلها على الطائر، وعلموا عجزهم عن حفظ البلد هذه المدة، فأرسلوا إلى زنكي وصالحوه وعلموا عجزهم عن حفظ البلد هذه المدة، فأرسلوا إلى زنكي وصالحوه وسلموا إليه البلد، فبطل على داود وتمرتاش ما كانا عزما عليه.

ولما ملك نصيبين سار عنها إلى سنجار، فامتنع من بها عليه ثم صالحوه وسلموها إليه، وسير منها الشحن إلى الخابور فملكه جميعه، ثم سار إلى حران وهي للمسلمين. وكانت الرها وسروج والبيرة وتلك النواحي جميعها للفرنج، وأهل حران معهم في ضر عظيم، وضيق شديد، لخلو تلك البلاد من حامي يذب عنها. فلما قاربها خرج أهل البلد إلى لقائه، وسلموها إليه ، فأرسل إلى جوسلين صاحب الرها، وتلك البلاد وهادنه مدة يسيرة،وكان غرضه أن يتفرغ الإصلاح البلد، ويحشد، ويملك حلب والشام، ثم يقاتل الفرنج.

#### ذكر ملك عهاد الدين حلب

وفي المحرم سنة اثنتين وعشرين وخمسائة، ملك عهاد الدين زنكي حلب وقلعتها. وسبب ذلك أنها كانت بيد تومان نيابة عن عز الدين مسعود بن آفسنقر البرسقي. ثم استناب بعده قتلغ فوصل إليها بعد وفاة مسعود، وتسلمها. ثم ثار به أهل المدينة وسلموها إلى سليان بن عبد الجبار. فسير عهاد الدين إليها الأمير سنقر دراز والأمير حسن قراقوش في عسكر قوي، ومعها التوقيع من السلطان لعهاد الدين بالموصل والجزيرة والشام. فوصلا إلى حلب وسيرا قتلغ وابن عبد الجبار إلى عهاد الدين بالموصل، فسارا إليه وأقام حسن قراقوش بحلب واليا عليها. فلها وصل بدر الدولة ابن عبد الجبار وقتلغ إلى عهاد الدين أصلح عليها، ولم يردهما إلى حلب، وسير حاجبه صلاح الدين محمد الياغسياني بينهها، ولم يردهما إلى حلب، وسير حاجبه صلاح الدين محمد الياغسياني وسار عهاد الدين إلى الشام في جيوشه، فملك في طريقه مدينة منبح وبزاعة، ووصل إلى حلب، فتلقاه أهلها، فدخلها ورتب أحوالها، وجعل وبناستها لأبي الحسن على بن عبد الرزاق.

#### ذكر ملكه مدينة حماه

وفي سنة ثلاث وعشرين ملك عهاد الدين زنكي مدينة حماة. وسبب ذلك أنه أظهر أنه يريد جهاد الفرنج، وأرسل إليه تاج الملوك بوري بن أتابك طغدكين صاحب دمشق يستنجده، ويطلب منه معونته على جهاد الفرنج، وكانوا قد حصروا دمشق. فأجاب إلى ذلك وجرد تاج الملوك عسكرا من دمشق، وأرسل إلى ابنه سونج وهو بمدينة حماه يأمره بالنزول

إلى العسكر والمسير به إلى زنكي، ففعل وساروا جميعهم فوصلوا إليه، فأكرمهم وأحسن لقاءهم، وتركهم أياما، ثم قبض على سونج بن تاج الملوك، وعلى جماعة من الأمراء والمقدمين، وأنهب خيامهم وما فيها واعتقلهم بحلب. وسار من يومه إلى حماة، فوصل إليها وهي خالية من الجند فاستولى عليها، ورحل عنها إلى حمص. وكان صاحبها خيرخان بن قراجا في عسكر عهاد الدين، وهو الذي أشار عليه بالقبض على تاج الملوك، فقبض عليه أيضا، ونزل على حمص، وطلب منه أن يأمر أصحابه وولده بحمص بتسليمها، فأرسل إليهم فلم يفعلوا، فحصرها مدة طويلة، ثم رحل عنها وعاد إلى الموصل.

#### ذكر ملكه حصن الأثارب وهزيمة الفرنج

قال: ولما فرغ عهاد الدين من أمر البلاد الشامية ، رجع إلى الموصل فأراح واستراح، وأمر أصحابه بالاستعداد فاستعدوا، ورجع إلى حلب وعزم على قصد حصن الأثارب، وهو فيها بين حلب وأنطاكية على ثلاثة فراسخ من حلب. وكان من به من الفرنج يقاسمون أهل حلب على جميع أعها الغربية حتى رحى لأهل حلب بظاهر باب الجنان، بينها وبين البلد عرض الطريق. فلها علم الفرنج بقصده جمعوا فارسهم وراجلهم واستعدوا وساروا نحوه، فتقدم إليهم والتقوا واقتتلوا واشتد القتال، فانهزم الفرنج هزيمة قبيحة، وأسر كثير من فرسانهم، وقتل كثير، وتقدم إلى الحصن فنازله وفتحه عنوة، وعم من فيه بالقتل والأسر وأخربه، وجعله دكا، ثم سار إلى قلعة حارم وهي بالقرب من أنطاكية وحصرها، فبذل الفرنج نصف دخل بلد حارم وهادنوه فأجابهم إلى فحصرها، فبذل الفرنج نصف دخل بلد حارم وهادنوه فأجابهم إلى ذلك، وعاد عنهم وقد اشتد أزر المسلمين وصار قصار الفرنج حفظ ما فليديهم، وذلك في سنة أربع وعشرين وخمسائة.

ولما عاد إلى ديار الجزيرة ملك سروج ودارا وهما من أعمال ركن الدولة صاحب حصر، كيفا.

وفي سنة ست وعشرين سار عهاد الدين بالعساكر من الموصل إلى العراق لنصرة السلطان مسعود بعد وفاة السلطان محمود، وكان مسعود قد كاتبه واستنجد به، فسار إليه ومعه الأمير دبيس بن صدقة فسار حتى نزل إلى البادية ، وخرج الخليفة المسترشد بالله لحربه \_ وذلك في سابع عشرين شهر رجب من السنة \_ والتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، فحمل عهاد الدين على ميمنة الخليفة وبها جمال الدولة إقبال فهزمها، فحمل الخليفة بنفسه واشتد القتال فانهزم، وقتل من العسكر جماعة.

ثم سار المسترشد وحاصر الموصل كها ذكرناه في أخباره. وأن سبب ذلك أن الخليفة أرسل الشيخ بهاء الدين أبا الفتوح الاسفرائيني الواعظ إلى عهاد الدين برسالة فيها خشونة، زادها الشيخ زيادة ثقة بقوة الخليفة وناموس الخلافة، فقبض عليه عهاد الدين وأهانه ولقيه بها يكره، فسار الخليفة في النصف من شعبان سنة سبع وعشرين ونازل الموصل، ففارقها زنكي ببعض العسكر، وترك بعضه مع نائبه نصير الدين ففارقها زنكي ببعض العسكر، وترك بعضه مع نائبه نصير الدين جقردزدار القلعة. ووصل عهاد الدين إلى سنجار وقطع الميرة عن عسكر الخليفة وتخطف من ظفر به من العسكر، ودام الحصكر ثلاثة أشهر، ثم رحل الخليفة عنها ولم يظفر منها بشيء.

وفي مدة الحصار ملك شمس الملوك إسهاعيل بن تاج الملوك صاحب دمشق مدينة حماه.

#### ذكر حصره مدينة آمذ وملكه قلعة الصور

وفي سنة ثهان وعشرين وخمسهائة اجتمع عهاد المدين أتابك زنكي وتمرتاش صاحب ماردين، وحصرا مدينة آمد. فأرسل صاحبها إلى داود بن سقهان صاحب حصن كيفا يستنجده، فجمع عساكره وغيرها وسار نحو آمد ليرحلها عنها، فالتقوا على بابها، واقتتلوا في جمادى الآخرة، فانهزم داود وقتل جماعة من عسكره. ولم يبلغ عهاد الدين من آمد غرضا، فقصد قلعة الصور من ديار بكر، وحصرها وضايقها، فملكها في شهر رجب واتصل به ضياء المدين أبو سعيد الكفرتوثي فاستوزره، وكان حسن السيرة عظيم الرئاسة والكفاية، والله أعلم.

#### ذكر ملكه قلاع الأكراد الحميدية

وفي سنة ثمان وعشرين وخمسهائة أيضا استولى على جميع قبلاع الأكراد الحميدية منها قلعة العقر وقلعة شوش وغيرهما. وكان لما ملك الموصل أقر صاحبها الأمير عيسى الحميدي على ولايتها وأعهاها، فلها حضر المسترشد أمر عهاد الدين بحصر قبلاع الأكراد فحصرت مدة طويلة، وقوتل من بها إلى أن ملكت في هذه السنة، فاطمأن حينئذ أهل السواد المجاورين لهذه القبلاع، لأنهم كانوا مع الأكراد في ضيق عظيم من نهب أموالهم.

وفيها صلح أمر زنكي مع الخليفة

#### ذكر حصره مدينة دمشق

وفي سنة تسع وعشرين وخمسائة نازل عاد الدين أتابك زبكي مدينة دمشق، وحصرها في جمادى الأولى، وكان سبب ذلك أن صاحبها شمس الملوك كان قد كتب إليه يستدعيه ليسلم إليه البلد، فسار إليها، فقتل - 321

شمس الملوك قيل وصبوله، وملك أخوه شهاب الدين محمود كما ذكرناه، فاستمر في مسيره فحاصرها. فأتاه وهو في الحصار رسول الخليفة بالخلع، ويأمره بمصالحة صاحب دمشق والرحيل عنها فصالحهم، وخطب له بدمشق ورحل عنها لليلتين بقيتا من جمادى الأولى من السنة.

وفي سنة ثلاثين وخمسائة استنصر الخليفة الراشد بالله بعاد الدين على السلطان مسعود كما ذكرناه في أخبار الدولة العباسية، فجاء إليه هو وأصحاب الأطراف إلى بغداد، وكان بين الخليفة والسلطان ما ذكرناه من غلبة السلطان مسعود ومسير الخليفة إلى الموصل مع عهاد الدين ، وقد شرحنا ذلك مبينا في أخبار الدولة العباسية ، فلا فائدة في إعادته، وإنها نبهنا عليه في هذا الموضع جريا على القاعدة.

ولما خلع الراشد وبويع للمقتفي لأمر الله ، أرسل إليه عهاد الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري، فحضر إلى الديوان، فأمر الخليفة أن يعطي أتابك زنكي: صريفين، ودرب هرون، وجَرّى، ملكا، وهي من خاص الخليفة. » فعظم بذلك شأنه ، وبايع للمقتفي لأمر الله، وخطب له بالموصل.

#### ذكر غزاة العسكر الأتابكي إلى بلاد الفرنج

وفي شعبان سنة ثلاثين وخمسائة جهز عاد الدين أتابك زنكي عساكره مع الأمير سوار نائبه بحلب، فقصدوا بلد الفرنج على حين غفلة منهم، وساروا نحو جهة اللاذقية ، فنهبوا منها شيئا كثيرا، وقتلوا وأسروا سبعة آلاف أسير ما بين رجل وامرأة وصبي، وغنموا مائة ألف رأس من الدواب، ما بين فرس وحمار وبقر وغنم، وغنموا غير ذلك من الأقمشة والعين والحلي ما لايدخل تحت الإحصاء، وخربوا بلاد اللاذقية وما جاورها، ورجعوا بالظفر والغنيمة ، والله أعلم.

#### ذكر ملكه قلعة بعرين وهزيمة-الفرنج

وفي سنة إحدى وثـ لاثين وخمسائة حصر عماد الـ دين زنكـي حمص، وهي لصاحب دمشق، فلم ينل منها غرضا. فرحل عنها إلى بعرين وهي للفرنج، فحاصرها في شوال، وهي من أمنع الحصون وأحصنها، وزحف عليها، فجمع الفرنج فارسهم وراجلهم وساروا بملوكهم وقمامصتهم وكنودهم ليرحلوه عنها، فالتقوا واقتتلوا واشتد القتال، فأجلت الوقعة عن هزيمة الفرنج، وأحدتهم سيوف المسلمين من كل ناحية ، فاحتمى ملوكهم وفرسانهم بحصن بعرين لقربه، فحصرهم، فدخل القسوس والرهبان إلى بلاد الفرنج والروم وما ولاها من بلاد النصرانية مستنفرين على المسلمين، وقالوا: إن المسلمين ليس لهم همة إلا قصد البيت المقدس، فاجتمعت ملوك النصرانية وصاروا على الصعب والذلول وقصدوا الشام، وجدّ عهاد المدين في الحصار، فقلت الأقوات عندهم، فسألوا الأمان على أن يتركهم يتوجهوا إلى بلادهم، فلم يجب إلى ذلك، إلى أن بلغه أن ملك الروم قد أقبل بجموع الفرنج والنصرانية ، فآمنهم على تسليم الحصن وخمسين ألف دينار. ففعلوا ذلك. فلما فارقوا الحصن بلغهم اجتماع الروم والفرنج بسببهم، فندموا على تسليمه، وفتح عماد الدين في مقامه : المعرة، وكفر طاب، من الفرنج.

ولما فتح المعرة حضر إليه أرباب الأملاك، وطلبوا أملاكهم، فطلب منهم كتبها فاعتذروا أنها عدمت عندما ملكها الفرنج، فأمر بإحضار دفاتر الديوان بحلب، وكشف منها فمن وجد باسمه خراج فيها عن ملك سلمه إليه أو لعقبه إن كان قد مات، وأعاد الأملاك بهذه الطريق، وهذه غاية في الإحسان وفي تسهيل البر والخير ونهاية في العدل.

وفيها سار إلى دقوقا وملكها بعد قتال شديد.

#### ذكر ملكه مدينة حمص وغيرها من أعمال دمشق

وفي المحرم سنة اثنتين وثلاثين وخمسهائة وصل زنكي إلى حماة، وسار منها إلى بقاع بعلبك، فملك حصن المجدل، وسار إلى حمص وحصرها وملكها وراسله مستحفظ بانياس وأطاعه وكان لصاحب دمشق، وبعث إلى شهاب المدين محمود صاحب دمشق يخطب أمه زمرد خاتون ابنة جاولي، فتزوجها وحملت إليه.

## ذكر وصول ملك الروم إلى الشام وملكه بزاعة وما فعله بالمسلمين

كان ملك الروم صاحب القسطنطينية قد دخل إلى البلاد في سنة إحدى وثلاثين وخمسائة، وخرج على أنطاكية وساز إلى أذنة والمصيصة، وهما بيد ابن لاون الأرمني صاحب الدروب فحصرها، وملكها ورحل إلى عين زربة، فملكها عنوة، وملك تل خمدون، وحمل أهله إلى جزيرة قبرص، وعمر ميناء اسكندرونة، ثم خرج إلى الشام فحصر مدينة أنطاكية في ذي القعدة فصالحه صاحبها ريمند الفرنجي، فرحل عنها إلى بغراس ودخل ابن ليون في طاعته.

ثم سار إلى الشام في سنة اثنتين وثلاثين، وقصد بزاعة فحصرها، وهي مدينة لطيفة على ستة فراسخ من حلب، فملكها بالأمان في الخامس والعشرين من رجب، ثم غدر بأهلها فقتل منهم وسبى، فتنصر قاضيها وجماعة من أهلها وأعيانها نحو من أربعهائة نفس. وأقام الروم عشرة أيام يطلبون من اختفى، ودخنوا على من دخل المغاير، فهلكوا. ثم رحل إلى حلب ونزل على قويق ومعه الفرنج الذين بساحل الشام، وكان عهاد الدين يحاصر حمص، فلها بلغه خبرهم، سير طائفة من العسكر ليحفظوا حلب منهم، فلها نزلوا على حلب خرج إليهم أحداث البلد وقاتلوا قتالا

شديدا، فقتل كثير من الروم وجرح كثير، وقتل بطريق عظيم القدر عندهم. فأقاموا ثلاثة أيام ورحلوا إلى قلعة الأثارب، فخاف من بها من المسلمين فهربوا عنها في تاسع شعبان، فملكها الروم وتركوا فيها سبايا بزاعة والأسرى، ومعهم جمع كثير من الروم يحفظونهم، وساروا ، فلما سمع الأمير سوار نائب عماد الدين بحلب بذلك، سار بمن عنده من العسكر إلى الأثارب فأوقع بالروم وقتلهم، وخلص الأسرى وعاد إلى حلب.

وأما عهاد الدين فإنه فارق حص وسار إلى سلمية فنزلها، وعبر ثقلة الفرات إلى الرقة، وأقام جريدة. وقصد الروم شيزر، وهي من أمنع الحصون، وكانت للأمير أبي المعالي سلطان بن علي بن منقذ الكناني، فنازلوها وحاصروها ونصبوا عليها ثمانية عشر منجنيقا فأرسل صاحبها إلى عهاد الدين يستنجده، فسار إليه ونزل على نهر العاصي بينها وبين حماه، فكان يركب بعسكره إلى شيزر ويقفون حيث يراهم الروم، ويرسل السرايا فتأخد من ظفرت به منهم، ثم أرسل إلى ملك الروم يقول: « إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال، فأنزلوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي، فإن ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم وإن ظفرتم بي استرحتم وأخذتم شيزر وغيرها» ولم تكن له بهم قوة، وإنها كان يرهبهم بهذا القول وأشباهه، فأشار فرنج الشام على ملك الروم بقتاله وهونوا عليه أمره، فلم يفعل، وقال: « أتظُّنون أن ليس لهم من العسكر إلا ما ترون، إنها هـو يريد أن تلقوه فيأتيه من نجدات المسلمين ما لا يحد»، وكان عماد الدين يرسل إلى ملك الروم يقول: إن فرنج الشام خائفون منه، ولو فارق مكانه لتخلفوا عنه، ويرسل إلى الفرنج فيقول: « إن ملك ملك الروم من الشيام حصناً واحداً ملك بلادكم جميعها»، فـاستشعرت كل طـائفةً من الأخرى، فرحل ملك الروم من شيزر في شهر رمضان، وكان مقامه عليها أربعة وعشرين يومن وترك المجانيق وآلات الحصار كما هي ، فسار عهاد الدين يتبع سآقه العسكر، فظفر بكثير منهم ممن تخلف.

### ذكر ملك عهاد الدين بعلبك

وفي ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة ملك زنكي مدينة بعلبك وهي لصاحب دمشق، وسبب ذلك أن شهاب الدين محمود صاحب دمشق قتله غلمانه في هذه السنة كها ذكرنا، وملك بعده أخوه جمال الدين محمد، وكانت والدة محمود زوجة عهاد الدين بحلب، فوجدت لذلك وجدا عظيها، وحزنت حزنا شديدا، وكتبت إلى أتابك زنكي وهو بالجزيرة تعرفه بالحادثة وتطلب أن يقصد دمشق ويطلب ثأر ولدها، فبادر إلى ذلك ولم يتوقف وعبر الفرات عازما على قصد دمشق، فبلغ ذلك صاحبها فاحتاط واستعد، وسار عهاد الدين إلى بعلبك فوصل فبلغ ذلك صاحبها فاحتاط واستعد، وضيق على أهلها ونصب عليها أربعة عشر منجنيقا ترمي ليلا ونهارا. فأشرف أهلها على الهلاك، فطلبوا الأمان فأمنهم وتسلم المدينة. وبقيت القلعة وبها جماعة من شجعان الأتراك، فلمها أيسوا من نصرة معين الدين أتابك صاحب دمشق وكانت بعلبك له فطلبوا الأمان، فأمنهم وتسلم القلعة منهم، ثم غدر بهم وصلبهم ولم ينج منهم إلا القليل. فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه ولم ينج منهم إلا القليل. فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه

قال: ولما فتح بعلبك كان لمعين الدين بها جارية، وكان يهواها، فأخذها زنكي وسيرها إلى حلب، فلم تزل بها إلى أن قتل زنكي، فسيرها نور الدين إلى معين الدين، فكانت أعظم أسباب المودة بينهما.

قال: ولما فرغ عهاد الدين من بعلبك سار إلى دمشق في شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وخمسهائة ونزل على داريا، فقاتله أهل دمشق فكسرهم وتقدم إلى المصلى فقاتلوه مرة بعد أخرى. كل ذلك والظفر له عليهم، وأرسل إلى صاحب دمشق يبذل له بعلبك وحمص وغيرها مما يختاره من البلاد، فهال إلى تسليمها، فحذره أصحابه وخوفوه عاقبة غدره،

فامتنع من الإجابة فعاود عهاد الدين القتال والزحف. واتفقت وفاة جمال الدين صاحب دمشق في ثامن شعبان، وولي بعده ابنه مجير الدين أبق، فاشتد طمع عهاد الدين وزحف زحفا شديدا، فلها رأى أنر أن عهاد الدين لايندفع عنهم، راسل الفرنج واستنصر بهم، فاجتمعت الفرنج وعزموا على المسير لدفعه عن دمشق، فعلم عهاد الدين بذلك فتوجه إلى حوران في خامس عشر رمضان عازما على لقاء الفرنج قبل أن يجتمعوا مع الدماشقة، فلها بلغ الفرنج خبره لم يتحركوا من بلادهم، فعاد إلى مع الدماشة ونزل بعذرا شهاليها في سادس شوال، وأحرق عدة من حرى المرج والغوطة، ورحل إلى بلاده.

ثم وصل الفرنج إلى دمشق، وكان معين الدين قد بذل لهم أنه يحاصر بانياس ويسلمها إليهم، وكانت في طاعة زنكي ، ففعل معين الدين ذلك وسلمها للفرنج. فلما بلغ عهاد الدين ذلك رجع إلى بعلبك وفرق عساكره للإغارة على بلد حوران وأعهال دمشق. وسار جريدة ، فنزل على دمشق بخواصه في آخر الليل ، ولم يعلم به أحد من أهلها، فلما أصبح الناس ورأوا عسكره ارتج البلد، واجتمع العسكر والعامة على السور، وخرجوا إليه فقاتلوه، فلم يمكنه الإقدام على القتال لتفريق عساكره، فأحجم عنهم وعاد إلى مرج راهط، وأقام ينتظر عود عسكره، فعادوا إليه وقد ملأوا أيديهم من الغنائم فلما اجتمعوا رحلوا إلى بلاده.

## ذكر ملكه شهرزور وأعمالها

وفي سنة أربع وثلاثين وخمسائة ملك شهرزور وأعالها وما يجاورها من الحصون، وكانت بيد قفجاق بن أرسلان تاش التركان، وكان حكمه نافلا على سائر التركان، قاصيهم ودانيهم، وكلمته لاتخالف، يرون طاعته فرضا؛ وتحاماه الملوك، وأتاه التركان من كل فج عميق، فلها كان في هذه السنة سير أتابك عاد الدين عسكرا، فجمع قفجاق

أصحابه ولقيهم، واقتتلوا فانهزم قفجاق واستبيح عسكره، وسار الجيش الأتابكي في أعقابهم فحصروا الحصون والقلاع وبذلوا الأمان لقفجاق فسار إليهم، وانخرط في سلك العسكر وسار في الخدمة هو وابنه من بعده.

وفي سنة خمس وثلاثين وخمسهائة كان بين أتابك زنكي وبين داود بن سقهان بن أرتق صاحب حصن كيف حرب شديدة انهزم فيها داود، وملك زنكي من بلاده قلعة بهمرد، وأدركه الشتاء فعاد إلى الموصل.

وفيها خطب له بمدينة آمد وصار صاحبها في طاعته، وكان قبل ذلك موافقا لداود على قتال زنكي فلما رأى قوة زنكي سار معه.

وفيها أغار العسكر الأتابكي من حلب على بلد الفرنج، فأخربوا ونهبوا وظفروا بسرية للفرنج، فقتلوا منهم وكان عدة من قتل سبعائة رجل.

توفي ضياء الدين أبو سعيد الكفرتوثي وزير عهاد الدين أتابك زنكي، وكان رحمه الله حسن السيرة كريها رئيسا.

#### ذكر ملك عهاد الدين زنكي قلعة آشب وغيرها من بلاد الهكارية

وفي سنة سبع وثلاثين وخمسائة أرسل عاد الدين جيشا إلى قلعة آسب ، وكانت أعظم حصون الأكراد الهكارية وأمنعها، وبها أموالهم وأهلوهم، فحصرها الجيش الأتابكي وضيق على من بها وملكها، فأمر عاد الدين بهدمها، وبنى القلعة العادية وكانت العادية حصنا عظيا من حصونهم فخربوه لكبره، لأنه كبير جدا، فعجزوا عن حفظه فخربت الآن آشب وعمرت العادية، والعادية نسبة إلى عاد الدين زنكي،

وكان نصير الدين جقر نائب عهاد الدين بالموصل قد فتح أكثر القلاع الجبلية.

#### ذكر صلحه والسلطان مسعود

وفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة وصل السلطان مسعود إلى بغداد على عادته، وجمع العساكر وتجهز لقصد بلاد زنكي، وكان قد حقد عليه واتهمه أنه أفسد عليه أصحاب الأطراف وحرضهم على الخروج على السلطان، فلم بلغ زنكى ذلك أرسل إلى السلطان يستعطف ويستميله، وأرسل إليه السلطان أبا عبد الله بن الأنباري في تقرير القواعد، فاستقرت القاعدة على مائة ألف دينار، يحملها عماد الدين إلى السلطان ليعود عنه، فحمل منها عشرين ألف دينار أكثرها عروضا، ثم تنقلت الأحوال بالسلطان حتى احتاج إلى مداراة زنكي، فأطلق له ما بقي، ومن جيد الرأي ما فعله عهاد الدين زنكي في هذه الحادثة ، فإن ولده الاكبر سيف الدين غازي كان لايزال عند السلطان ـ سفرا وحضرا ـ بأمر والده، فأرسل إليه الآن يأمره بالهرب من عند السلطان إلى الموصل، وأرسل إلى نائبه بالموصل أن يمنع ابنه المذكور من الدخول . فلم هرب غازي أرسل يأمره بالعود إلى السلطان، ولم يجتمع به، وأرسل معه رسولا إلى السلطان يقول: « إن ولدي هرب خوفا لما رأى تغير السلطان على، وقد أعدته ، ولم أجتمع به فإنه مملوكك والبلاد لك» فوقع ذلك من السلطان بموقع عظيم، ومال إلى زنكي.

#### ذكر ملكه بعض ديار بكر

وفي سنة ثمان وثلاثين وخمسائة سار عماد الدين زنكي إلى ديار بكر، فملك بها عدة حصون منها مدينة طنزة ومدينة اسعرد ومدينة المعدن التي يعمل بها النحاس، ومدينة حيزان وحصن الزوق، وحصن فطليس، وحصن باناسا وحصن ذي القرنين وغير ذلك. وأخذ من بلاد ماردين مما هو بيد الفرنج جملين والموزر وتل موزر وغيرها من حصون شبختان ورتب أمور الجميع وجعل فيها من يحفظها، وقصد مدينة آمد، وحاني فحصرهما وأقام بتلك الناحية . وفيها سير عسكراً إلى مدينة عانة من أعال الفرات فملكها.

# ذكر فتح الرها وغيرها من بلاد الجزيرة مما هو بيد الفرنج

وفي سادس جمادي الآخرة سنة تسمع وثلاثين وخمسمائة فتح عماد الدين أتابك زنكى مدينة الرها من حصون الفرنج الجزيرية، وكان ضررهم قد عم بلاد الجزيرة ، ووصلت غاراتهم إلى أدانيها وأقاصيها، وبلغت آمد ونصيبين، ورأس عين، ، والرقة وكانت مملكة الفرنج بهذه الديار من قريب ماردين إلى الفرات مثل: الرها، وسروج ، والبيرة. وسن ابن عطير، وجملين، والموزر والقرادي، وغير ذلك. وكانت هذه الأعمال وغيرها مما هو غرب الفرات لجوسلين الفرنجي، وكان صاحب رأي الفرنج، والمقدم على عساكرهم، لما فيه من الشجاعة والمكر، وكان عماد الدين يعلم أنه متى قصد حصرها اجتمع من الفرنج بها من يمنعها، ويتعذر عليه ملكها لما هي عليه من الحصانة، فاشتغل بديار بكر ليوهم الفرنج أنه غير متفرغ إلى قصد بلادهم، فاطمأنوا وفارق جوسلين الرها وعبر الفرات إلى بلاده الغربية، فبلغ أتابك زنكي ذلك، فنادى في العسكر بالرحيل إلى الرها وجمع الأمراء عنده وقد أم الطعام، وقال: « لايأكل معي على مائدي هذه إلا من يطعن معي غلا في باب الرها.» فلم يتقدم غير أمير واحد وصبي لايعرف، لما يعلموامن إقدام زنكي وشجاعته، وأن أحدالايقدر على مساواته في الحرب. فقال الأمير لذلك الصبى: « ما أنت في هذا المقام» فقال أتابك زنكى: « دعه فوالله إني أرى وجهه لايتخلف عني ١٠.

وسار والعسكر معه فوصل إلى الرها، فكان عاد الدين أول من حمل على الفرنج والصبي معه، وحمل فارس من الفرنج على زنكي عرضا فاعترضه ذلك الأمير فطعنه فقتله، وسلم زنكي. ونازل البلد وقاتل عليه ثهانية وعشرين يوما وملكه عنوة، وملك القلعة، ونهب الناس الأموال، وقتلوا الرجال، وسبوا الذرية والنساء.

فلما رأى عماد الدين البلد أعجبه، ورأى أن تخريب مثله لايجوز في السياسة، فنودي بالعسكر برد ما أخذوه من الرجال والنساء والأطفال إلى بيوتهم، ورد ما غنموه من أثاثهم وأمتعهم، فردوا ذلك وعاد البلد إلى حالته الأولى، وجعل فيه عسكراً يحفظه، وتسلم مدينة سروج وسائر الأماكن التى كانت بيد الفرنج شرقى الفرات ، ما عدا البيرة لحصانتها.

وحكى ابن الأثير رحمه الله في تاريخه الكامل قال: حكى لي بعض العلماء بالأنساب والتواريخ، قال: كان صاحب صقلية قد أرسل سرية إلى طرابلس الغرب، وتلك الأعمال فنهبوا وقتلوا، وكان عند صاحب صقلية رجل مسلم كان يكرمه ويحترمه، ويرجع إلى قوله، ويقدمه على من عنده من القسوس والرهبان، حتى كان أهل ولايته يقولون إنه مسلم بهذا السبب. ففي بعض الأيام كان جالسا في منظرة يشرف على البحر، وإذا بمركب لطيف قد أقبل وأخبر من فيه أن عسكره دخلوا بلاد الإسلام، وظفروا وغنموا وقتلوا، وكان المسلم إلى جانبه، وقد أغفى فقال له الملك: « يافلان ألا تسمع إلى ما يقولون»؟ قال: « لا » قال: « إنهم غنرون بكذا وكذا، أين كان محمد عن تلك البلاد وأهلها؟ » قال: « كان من هناك من الفرنج فقال الملك: « لا تضحكوا فيا يقول والله إلا من هناك من الفرنج فقال الملك: « لا تضحكوا فيا يقول والله إلا الحق »، فوصل بعد أيام الخبر من فرنج الشام بفتحها، قال ابن الأثين وحكى لي جماعة من أهل الدين والصلاح أن إنسانا صالحا رأى الشهيد وحكى في منامه فقال له: « ما فعل الله بك » قال: « غفر لي بفتح الرها».

# ذكر مقتل نصير الدين جقر، وولاية زين الدين علي كوجك

كان مقتله في ذي القعدة تسع وثلاثين ووخمسائة. وسبب ذلك أنه كان ينوب عن عهاد الدين أتابك زنكى بالموصل وسائر الأعمال التي شرقى الفرات، وكان الملك ألب أرسلان المعروف بالخفاجي ولد السلطّان محمود عند زنكى، وكان يظهر للخلفاء والسلطان مسعود وأصحاب الأطراف أن هذه البلاد لهذا الملك. وكان ألب أرسلان في هذه السنة بالموصل، ونصير الدين يحضر إلى خدمته في كل يوم، فحسن له بعض المفسدين طلب الملك وقالوا له: « إن قتلت نصير الدين ملكت الموصل وغيرها، ولايبقى مع أتابك زنكى فارس واحد" ، فمال إلى ذلك، فلما دخل نصير الدين إليه وثب إليه من عنده فقتلوه، وألقوا رأسه إلى أصحابه، ظنا منهم أنهم يتفرقون ويخرج الملك ويملك البلاد، فلما رأى أصحابه الرأس قاتلوا من بالدار مع الملك واجتمع معهم الخلق الكثير، فدخل القاضي تاج الدين يحيى بن الشهرزوري إلى الملك ألب أرسلان وخدعه، وكأن فيها قالمه حين رآه منزعجا: « يامولانا لم تحرد من هذا الكلب؟ هو وأستاذه مماليكك ، الحمد لله الذي أراحنا منه ومن صاحبه على يديك»، ثم قال له: « وما الذي يقعدك في هذه الدار؟ قم لتصعد إلى القلعة وتأخذ الأموال والسلاح وتملك البلد، وتجمع الجند وليس دون البلاد بعد الموصل مانع»، فقام معه وركب وأصعده إلى القلعة، فلما قاربها أراد من بها من النقيب والأجناد القتال، فتقدم إليهم القاضي تاج الدين فقال: « افتحوا الباب وتسلموه وافعلوا ما أردتم» ففتحوا الباب ودخل الملك والقاضي إلى القلعة ومعهم من أعان على قتل نصير الدين. فلم صاروا بالقلعة سجنوا كلهم إلا القاضي.

وبلغ الخبر عهاد المدين وهو يحاصر قلعة البيرة ، وقد أشرف على فتحها، فخاف أن تختلف البلاد الشرقية بعد قتل نصير الدين، ففارق

البيرة وأرسل زين الدين علي بن بكتكين إلى قلعة الموصل واليا على ما كان نصير الدين يتولاه. وسار عهاد الدين عن البيرة، فخاف من بها من الفرنج أن يعود إليهم، فسلموها لصاحب ماردين. وملكها المسلمون. فإن لم يكن عهاد الدين زنكي فتحها، فهو سبب فتحها.

## ذكر مقتل عهاد الدين زنكى

كان مقتله رحمه الله لخمس مضين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسائة. وذلك أنه كان يحاصر قلعة جعبر، وكانت بيد سالم بن مالك العقيلي منذ سلمها السلطان ملكشاه إلى أبيه، عوضا عن قلعة حلب كما تقدم في أخبار السلجقية. فحاصرها عماد الدين الآن وأقام عليها إلى هذا التاريخ، فدخل عليه نفر من عماليكه فقتلوه غيلة، وهربوا إلى القلعة ولم يشعر أصحابه. فلما صعد أولئك النفر إلى القلعة صاح من بها بالعسكر، وأعلموهم بقتل صاحبهم، فبادر أصحابه إليه فأدركوه وبه رمق. ثم مات رحمه الله تعالى وكان عمره نحوا من أربع وستين سنة، ومدة ملكه منذ ولى الموصل وإلى أن قتل عشرين سنة.

 أميران. فانقرض عقب سيف الدين من الذكور والإناث، ونور الدين من الذكور، وبقى في عقب قطب الدين، على ما نذكر إن شاء الله تعالى.

قال: ولما قتل أتابك زنكي كان ولده نور الدين محمود معه، فأخذ خاتمه من يده، وسار إلى حلب فملكها، وسنذكر أخباره مفصلة بعد سيف الدين غازي، والله أعلم.

### ذكر ملك سيف الدين غازي ابن الشهيد عهاد الدين أتابك زنكي

قال: لما قتل أتابك زنكي كان الملك ألب أرسلان ابن السلطان محمود معه، فاجتمعت العساكر عليه، وكان الحاكم على دولة زنكي والمدبر لها من أرباب الأقلام جمال الدين محمد بن على بن منصور الأصفهاني شبه الوزير، ومعه الحاجب صلاح الدين محمد بن أيوب الياغسياني فاتفقا على حفظ الملك لأولاد صاحبهم عهاد الدين وتحالفا على ذلك، وركبا إلى خدمة الملك ألب أرسلان، وخدماه وضمنا له فتح البلاد. وقالا له: « إن أتابك زنكي إنها كان الناس يطيعونه لأنه كان نائبك افقبل منهما ذلك وظن صدقهما ومناصحتهما وقربهما، وأرسلا إلى زين الدين على بن مظفر المدين صاحب إربل بالموصل يعرفانه بوفاة الشهيد ويأمرانه أن يرسل إلى ابنه سيف الدين غازي ليحضر إلى الموصل، وكان بشهرزور وهي إقطاعه من قبل أبيه، ففعل ذلك ووصل إلى الموصل، وأشار جمال. الدين على الملك بإرسال الحاجب صلاح الدين إلى حلب ليدبر أمر نور الدين فأمره بالمسير إليها فسار، وكانت جماه إقطاعه، وإنفرد جمال الدين بالملك ألب أرسلان فقصد به الرقة، واشتغل بالشرب واللهو واستمال جمال الدين العسكر، وحلفهم لسيف الدين غازي، وصار يأمر من تخلف بالمسير إلى الموصل هارباً من الملك، وبقى جمال الدين يسير بالملك من الرقة إلى سنجار، ويخذله ويطمعه، ومازال حتى انتهى به إلى

الموصل. وأرسل الأمير عز الدين الدبيسي إلى الملك في عسكر، والملك في نفر يسير، فأخذه وأدخله الموصل، فكان آخر العهد به. فاستقر أمر سيف الدين بالموصل واستوزر جمال الدين، وأرسل إلى السلطان مسعود في إمرة الموصل فأمره على البلاد ، وأرسل له الخلع ، وكان سيف الدين قد تقدمت له خدمة على السلطان مسعود ولازمه سفرا وحضرا في أيام زنكى.

قال: ولما استتب الأمر لسيف الدين غازي بالموصل عبر إلى الشام لينظر في أمور البلاد، ويقرر قاعدة بينه وبين أخيه نور الدين، ولما عبر الفرات لم يحضر نور الدين إليه وخافه فراسله واستهاله بحسن سياسته، فاستقرت الحال بينها أن يجتمعا خارج العسكر السيفي، وكل منهما في خسيائة فارس. فسار نور الدين يوم المعياد من حلب بهذه العدة، وسار سيف الدين من معسكره في خمسة فوارس، فلما رآه نور الدين ترجل وقبل الأرض، وأعاد أصحابه فاجتمعا وتحالفا واتفقا أحسن اتفاق، واستقر نور الدين بحلب وما معها، وسيف الدين بالموصل وما معها.

## ذكر حصر الفرنج دمشق وما فعله سيف الدين غازي

وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسائة وصل ملك الألمان في جمع كثير من الفرنج، وعزم على ملك الشام، وظن أنه يملكه لامحالة لكثرة أصحابه واجتمع عليه من بالشام والسواحل من الفرنج. ووصل إلى دمشق وحاصرها، ونزل الميدان الأخضر، فأيقن أهلها بخروجها عن الإسلام. وكان ملكها يوم ذاك مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغدكين، وليس له من الأمر شيء والحكم في البلد لأتابكه معين الدين مملوك جد أبيه، فأرسل إلى سيف الدين غازي يستنجده، فجمع عساكره والعساكر الحلبية، وسار إلى دمشق، فخافه الفرنج. ثم راسل فرنج الساحل ووعدهم بحصر بانياس، فاجتمعوا بملك الألمان وقالوا له: « إن هذا

ملك بلاد المشرق قد قدم» وخوفوه عاقبة أمره، فرحل ملك الألمان إلى بلاده، وتسلم الفرنج بانياس، كها وقع الاتفاق عليه، وعاد سيف الدين إلى الموصل.

## ذكر وفاة سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي

كانت وفاته في أواخر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسائة بالموصل لمرض حاد، ودفن بمدرسته التي بناها بالموصل. فكانت ولايته ثلاث سنين وشهرا وعشرين يوما، وعمره نحوا من أربع وأربعين سنة، وخلف ولدا ذكرا رباه عمه نور الدين محمود أحسن تربية، وزوجه بابنة عمه قطب الدين، ولم تطل مدته، ومات في عنفوان شبابه، وانقرض عقب غازي بوفاته.

قال: وكان سيف الدين غازي يمد لعسكره في كل يوم سماطا كبيرا، طرفي النهار يكون في سماطه للغذاء مائة رأس من الغنم. وأمر الأجناد أن يركبوا بالسيوف والدبابيس، فاقتدى به أصحاب الأطراف، وهو أول من حل على رأسه السنجق من عمال الأطراف، وبنى المدرسة الأتابكية العتيقة بالموصل، ووقفها على طائفتي الشافعية والحنفية، وبنى رباط الصوفية بالموصل، ولم تطل أيامه حتى يفعل ما في نفسه من وجوه البرى رحمه الله. وسندكر إن شاء الله تعالى من ملك الموصل بعده، إذا انقضت أخبار الشهيد نور الدين وولده.

# ذكر أخبار الملك العادل نور الدين أبي القاسم محمود ابن أتابك عهاد الدين أبي سعيد زنكي بن أقسنقر

قد ذكرنا أنه لما مات والده رحمه الله في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسائة ، توجه بخاتمه إلى حلب وملكها، وذكرنا أيضا ما كان بينه وبين أخيه سيف الدين غازي رحمه الله، وما اتفقا عليه، فلنذكر من - 336-

أخباره خلاف ذلك. ولنبدأ بغزواته وفتوحاته ، ثم نذكر ما استولى عليه من المالك وغير ذلك.

# ذكر الغزوات والفتوحات النورية وما استنقذه من أيدي الفرنج

## ذكر عصيان مدينة الرها وفتحها الفتح الثاني ونهبها

قال: لما قتل أتابك زنكي كان جوسلين الفرنجي صاحب الرها في ولايته وهي تل باشر، فراسل عامة أهل الرها من الأرمن وحملهم على العصيان والامتناع على المسلمين، فأجابوه إلى ذلك، فسار في عساكره إلى الرها وملك البلد، وامتنعت عليه القلعة بمن فيها. فسار نور الدين، وجد السير إليها، فلما قاربها هرب جوسلين عنها، وعاد إلى بلده، ودخل نور الدين البلد، ونهب المدينة، وسبى أهلها، فخلت منهم ولم يبق بها إلا القليل، وذلك في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. وفي سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة وغي سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة وغيم ولم يبوله وبصرفوث وخمسمائة وخمسمائة وخمسم والفرا أنهم وخمسمائة وخمسم والمعرون ما أخذ منهم فخاب ظنهم.

### ذكر فتح حصن العريمة

وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسائة فتح حصن العريمة، وهو من أعمال طرابلس. وكان ملك الألمان لما سار عن دمشق وجه إلى العريمة ولله ألفنش صاحب طليطه، وهو من أولاد أكابر ملوك الفرنج، وكان جده هو الذي فتح طرابلس، فملك العريمة، وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس من القمص، فأرسل القمص إلى نور الدين، وإلى معين الدين صاحب دمشق أن يقصدا حصن العريمة ويملكاه. فسار نور الدين من حلب

ومعين الدين من دمشق واستمد سيف الدين غازي، فأمدهما بعسكر كثيف مع الأمير عز الدين الدبيسي، صاحب جزيرة ابن عمر، فنازلوا الحصن، وحصروه وبه ولد ألفنش، فاستسلم من به بعد امتناع، وملكه المسلمون، وأخذوا كل من فيه من فارس وراجل وصبي وامرأة. وكان ولد ألفنش ممن أسر وأخربوا الحصن ثم عادوا.

# ذكر انهزام الفرنج بيغرى

وفي سنة ثلاث وأربعين أيضا، اجتمع الفرنج لقصد حلب، فسار إليهم الملك العادل نور الدين بعسكره، فالتقوا بيغرى، واقتتلوا قتالا شديدا، أجلت الحروب عن ظفر الملك العادل ، وانهزام الفرنج وأسر جماعة من مقدميهم. ولم ينج من ذلك الجمع إلا اليسير، وأرسل نور الدين من الغنيمة والأسارى إلى أخيه سيف الدين وإلى الخليفة ببغداد وإلى السلطان مسعود وغيرهم . وفي هذه الوقعة يقول ابن القيسراني من قصيدة أولها:

ي الي تأن الصدم مود

أو لا فلي تالنوم مردود

جاء منها:
وكي ف لانثني على عيشنا المحم ودوول للنفي على عيشنا المحمود والسلط ان محمود والسلط وصارم الإسلام لايثني المودود والسلط والكفر مقدود وحمودة وجودة وجودة وحمودة وحمودة

## ذكر قتل البرنس صاحب أنطاكية

وفي سنة أربع وأربعين وخمسائة، غزا نور الدين بلاد الفرنج، من ناحية أنطاكية، وقصد حصن حارم وهو للفرنج، وحصره وخرب ربضه، ونهب سواده ثم رحل إلى حصن إنب فحصره، فاجتمعت الفرنج لقتاله مع البرنس، واقتتلوا قتالا شديدا، فانهزم الفرنج وقتل البرنس وجماعة كثيرة من أصحابه، وأسر خلق كثير، وكان البرنس من عتاة الفرنج، ولما قتل ملك بعده أنطاكية ابنه بيمند، ثم غزاهم نور الدين غزوة ثانية، فقتل وأسر، وكان ممن أسر البرنس الثاني زوج أم بيمند صاحب أنطاكية، وكان قتل البرنس عظيها عند الطائفتين، وأكثر الشعراء مدح نور الدين بهذا الظفر، فكان ممن قال فيه ابن القيسراني الكاتب قصيدته المشهورة وهي:

هــــذي العــزائم لامــاتــدعــي القضــب

وذي المكارم لا ماقالت الكتب

تعشرت خلفهاالأشعار والخطب

صافحت يابن عمادالدين ذروتها

براحة للمساعي دونها تعب

مازال جدك يبنى كراشاهقة

حتى بنسى قبة أوتسادهسا الشهسب

أغررت سيوفك بالإفرنج راجفة

ف\_\_\_\_\_\_ ۋاد رومي\_\_\_\_ة الكبرى لها يجب

ضربت كبشهم منها بقاصمة

أودى ما الصلب وانحطت لها الصلب

طهرت أرض الأعادي من دما ثهم

طهارة كارسيف عندها جنب

## ذكر فتح حصن أفامية

وفي سنة خمس وأربعين وخمسائة فتح الملك العادل نور الدين حصن أفامية من الفرنج، وهو مجاور شيزر وحماة، وهو من أحصن القلاع وأمنعها، فاجتمع الفرنج من الساحل وسازوا نحوه ليرحلوه، فلم يصلوا إلا وقد ملكه وملأه من الذخائر والسلاح وشحنة بالرجال، وسار عنه في طلب الفرنج، فعدلوا عن طريقه وسألوه الهدنة، وعاد مظفراً منصورا.

# ذكر أسر جوسلين وفتح بلاده

كان نور الدين قد جمع عساكره في سنة ست وأربعين وخمسائة، وسار إلى بلاد جوسلين الفرنجي وهي شمالي حلب، وعزم على محاصرتها، وكان جوسلين فارس الفرنج وطاغيتهم، صاحب رأي وشجاعة، فجمع وأكثر، وسار نحو نور الدين والتقوا واقتتلوا، فكانت الهزيمة على المسلمين، وقتل كثير منهم، وأسر سلحدار نور الدين فيمن أسر، فأخذ جوسلين سلاحه، وأرسله إلى الملك مسعود بن قلج صاحب الروم، وقال: « هذا سلاح زوج ابنتك وسآتيك بعده بها هو أعظم منه» فأهم نور الدين ذلك وعظم عليه، وعلم أنه لايتمكن من جوسلين في حرب، لأنه إما أن يحارب أو وأتوا به أو برأسه بمواعيد كثيرة. فرصدوه إلى أن خرج إلى الصيد، وأسروه وأتوا به أو برأسه بمواعيد كثيرة. فرصدوه إلى أن خرج إلى الصيد، وأسروه فصالحهم على مال يوديه إليهم، فسير في إحضار المال إليهم فجاء فصالحهم على مال يوديه إليهم، فسير في إحضار المال إليهم فجاء فصير عسكرا مع من حضر إليه بالخبر، وكبس التركيان وأخبره بالقضية، فسير عسكرا مع من حضر إليه بالخبر، وكبس التركيان وأخذوا جوسلين أسيرا. وكان من أعظم الفتوحات، وأصيبت النصرانية كافة بأسره.

ولما أسر سار نور الدين إلى قلاعه فملكها، وهي : تل باشر، وعين تاب، وأعزاز، وتل خالد، وقورس، والراوندان، وبرج الرصاص، وحصن

البارة، وكفر سود، وكفر لاثا، ودلوك، ومرعش، ونهر الجوز، وغير ذلك من أعاله في مدة يسيرة. واجتمع الفرنج في سنة سبع وأربعين، وحشدت الفارس والراجل، وساروا نحو نور الدين وهو بدلوك، فلما قربوا منه رجع إليهم واقتتلوا قتالا شديدا كان الظفر له وقتل وأسر منهم، وعاد إلى دلوك فملكها، وكان نور الدين إذا فتح حصنا من هذه الحصون شحنه بها يحتاج إليه من الرجال والسلاح والذخائر وغيرها.

# ذكر حصر قلعة حارم وفتحها

وفي سنة إحدى وخمسين وخمسائة حصر نور الدين قلعة حارم وشدد الحصار، فصالحه الفرنج على نصف أعمال حارم، وصالحهم ورحل عنهم، ثم فتحها في شهر رمضان سنة تسع وخمسين وخمسائة.

## ذكر ملكه بانياس وما قرره على طبرية وأعمالها

وفي سنة تسع وخمسين ملك حصن بانياس، وكان بيد الفرنج من سنة ثلاث وأربعين وخمسائة، كما قدمنا، فنازله، فجمع الفرنج لقصده، فلم يكمل جمعهم إلا وقد ملك الحصن وشحنه بالرجال والذخائر، ثم شاطر الفرنج على أعمال طبرية، وقرروا له على الأعمال التي لم يشاطرهم عليها في كل سنة مالا يحملونه إليه، والله أعلم.

## ذكر فتح المنيطرة

والمنيطرة فيها بين طرابلس وبعلبك، وهي الآن من الأعمال المضافة إلى المملكة الطرابلسية، فلما كان في سنة إحدى وستين وخمسهائة، سار نور الدين إليها جريدة، وملكها وأعجل الفرنج عن الاجتماع لرده، وسبى وغنم، فجاء الفرنج بعد أن ملكها فأيسوا منها، ورجعوا عنها، والله أعلم.

#### ذكر فتح صافيتا وعريمة

وفي سنة اثنتين وستين وخمسائة جمع نور الدين العساكر وسار إليه أخوه قطب الدين من الموصل واجتمعا على حمص، فدخل بالعساكر إلى بلاد الفرنج بالساحل واجتاز على حصن الأكراد، فأغاروا ونهبوا وسبوا. وقصدوا عرقة فنازلوها وحصروها، وحصروا جبلة وأخذوها وخربوها. وسارت عساكر المسلمين في بلادهم يمينا وشهالا تغير وتخرب، وفتحوا العريمة ، وصافيتا، وعادوا إلى حمص فصاموا بها شهر رمضان، وكان الفرنج في سنة ثمان وأربعين قد كبسوا عسكر نور الدين بالبقيعة على حين غفلة من العسكر، فنالوا من المسلمين منالا عظيما، فجعل نور الدين في مقابلة ذلك فتح حارم وبانياس والمنيطرة وصافيتا وعريمة وتخريب بلادهم، وأدرك ثأره عن غير بعد.

ثم سار بعد شهر رمضان إلى بانياس، وقصد العبور إلى بيروت، فجرى بين العسكر اختلاف أو جب رجوعه، وأعطى قطب الدين في هذه السنة الرقة، وأعاده إلى بلده. هذا ما فتحه رحمه الله من بلاد

الفرنج، فلنذكر ما استولى عليه من البلاد إلإسلامية.

#### ذكر ما استولى عليه من البلاد الاسلامية

في سنة أربع وأربعين وخمسائة، استولى الملك العادل على سنجار، وكانت بيد أخيه قطب الدين، ملكها بعد وفاة سيف الدين غازي، ثم حصل الاتفاق بينها على أن يكون نور الدين صاحب حلب وحمص والرحبة والشام، وقطب الدين بالموصل وديار الجزيرة، وسلم سنجار لأخيه قطب الدين ، وأخذ نور الدين ما كان من الذخائر بسنجار، وكانت كثيرة جدا، وعاد إلى حلب وقد حصل الاتفاق بينه وبين أخيه.

#### ذكر ملكه مدينة دمشق

وفي سنة تسع وأربعين وخمسمائة ملك دمشق من مجير الديـن أبق بن محمد بن بوري بن طغد كين، وسبب قصده لها أن الفرنج ملكوا في السنة التي قبل هذه السنة مدينة عسقلان، واستولوا على تلك النواحي، فلم يتمكن نور الدين من غزوهم ودفعهم، لأن دمشق تحول بينه وبينهم. ولم تمكنه مفاجأة صاحبها لعلمه أنه إن سار إليها راسل صاحب دمشق الفرنج واستنجد بهم. وكان قد استقر لهم ضريبة على دمشق تحمل إليهم في كل سنة ، ويحضر رسلهم لقبضها، فزاد استيلاؤهم إلى أن أخذوا كل من فيها من الغلمان والجواري، بحيث أنهم يطلبون الغلام أو وإن اختار المقام عند مواليه تركوه. فأهم ذلك نور الدين ، وخاف أن الفرنج متى استولت على دمشق ملكوا الشام أجمع، فأخذ في إعمال الحيلة وراسل مجير الدين صاحبها وهاداه وداهنه واستماله، وبقي يوقع بينه وبين أمرائه، فكتب إليه يقول: « إن فلانا الأمير قد كاتبني في تسليم دمشق»، فقبض عليه مجير الدين حتى اختل أمر عسكره وضعف. ثم راسل نور الدين الأحداث من الأمراء بدمشق، ووعدهم الجميل، فمالوا إليه ووعدوه بتسليمها له، فسار إليها. فلم نازلها كاتب مجير الدين الفرنج وبذل لهم بعلبك ليمنعوا نور الدين عنه، فحشدوا فارسهم وراجلهم، فلم يتكامل جمعهم إلا وقد ملك نور الدين دمشق، سلمها له الأمراء، ودخلها من الباب الشرقي. وتحصن صاحبها بالقلعة، فبذل له نور الدين حمص، فرضي وسلم القلعة وسار إلى حمص، ثم عوضه عن حمص مدينة بالس فامتنع، وتوجه إلى بغداد ومات بها.

وفي سنة اثنتين وخمسين ، ملك نـور الدين حصن شيـزر من آل منقذ، وكانت الزلزلة قد هدمت أسواره، فعمرها والله أعلم.

## ذكر ملكه بعلبك

وفي سنة اثنتين وخمسين وخمسيائة ملك بعلبك وقلعتها وكانت بيد إنسان يقال له ضحاك البقاعي، منسوب إلى البقاع البعلبكي، كان صاحب دمشق قد ولاه إياها، فلما ملك نور الدين دمشق لم تمكنه مشاححته لقربه من الفرنج، فطاوله إلى الآن وملكها منه.

### ذكر ملكه قلعة جعبر

وفي سنة أربع وستين وخمسائة ملك قلعة جعبر من صاحبها شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلي وكانت بيده وبيد آبائه كما تقدم، وكان السبب في ملكه لها أن صاحبها سار إلى الصيد، فأسره بنوكلاب وجاؤوا به إلى نور الدين في شهر رجب سنة ثلاث وستين، فاعتقله نور الدين وأكرمه في اعتقاله. وأخذ في طلبها باللين، فلم يوافق على إعطائها، ثم أخذه بالشدة فلم يوافق، فسير الجيوش لحصرها، فحوصرت مدة فلم يظفر منها بطائل، فعاود صاحبها بالملاطفة، وعوضه عنها مروج وأعالها والملاحة التي من بلد حلب، وباب بزاعه، وعشرين ألف دينار معجلة، فقبل العوض وسلم القلعة، وهذه القلعة في عصرنا هذا دينار معجلة، فقبل العوض وسلم القلعة، وهذه القلعة في عصرنا هذا إلى سنة أربع عشرة وسبعائة خرابا لاباب عليها والله أعلم.

## ذكر ملكه الديار المصرية

وفي سنة أربع وستين وخمسائة ملك أسد الدين شيركوه الديار المصرية بجيوش الملك العادل نور الدين، وهي السفرة الثالثة له إليها من قبل نو ر الدين، ونذكر ذلك مفصلا في أخبار الدولة الأيوبية، ودامت الخطبة بها للملك العادل مدة حياته، وصدراً من أيام ولده الملك الصالح إساعيل.

## ذكر ملكه الموصل

وفي سنة ست وستين وخمسائة ملك الموصل بعد وفاة أخيه قطب الدين، وأقر عليها سيف الدين غازي بن قطب الدين، على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار غازي. وأطلق نور الدين سائر المكوس بالموصل وبسائر البلاد، وجاءته الخلع من الخليفة المستنصر بالله ، فلبسها، ثم خلعها على سيف الدين غازي ابن أخيه، وأمر ببناء الجامع النوري بالموصل، فبني وأقام بالموصل عشرين يوما وعاد إلى الشام.

# ذكر وفاته رحمه الله وشيء من أخباره وسيرته

كانت وفاة الملك العادل نور الدين محمود في حادي عشر شوال سنة تسع وستين وخمسائة، بعلة الخوانيق، ولقب بعد موته بالشهيد، ومولده في سنة إحدى عشرة وخمسائة، فيكون عمره نحوا من ثان وخمسين سنة، ومدة ملكه منذ وفاة أبيه ثمانيا وعشرين سنة وستة أشهر وستة أيام، ومن العجب أنه ركب إلى الميدان الأخضر بدمشق في ثاني شوال، ونصب فيه قبقاً في مسايره حسام الدين مودود، وقال له: « أترى هل نكون ههنا في مثل هذا اليوم من العام المقبل؟» فقال له نور الدين في « لاتقل هكذا ، وختن ابنه وأصابته العلة، فمات بعد عشرة أيام. ومات الأمير حسام الدين قبل استكمال الحول، ودفن نور الدين بقلعة دمشق، ثم نقل إلى مدرسته التي بناها بجوار سوق الخواصين بدمشق وقبره هناك مشهور.

وأما سيرته وأفعاله رحمه الله تعالى فإنه أفرغ وسعه في الجهاد، واستنقذ من أيدي الفرنج ما ذكرناه، وكان ثابتا في حروبه، وبنى: المدارس، والمساجد، والربط، والبيارستانات، والخانات، والطرق، والجسور، وجدد القني وأصلحها، وأوقف الوقوف على معلمي الخط لتعليم الأيتام، وعلى

سكان الحرمين الشريفين، وأقطع أمراء العرب الإقطاعات حتى كفوا عن التعرض إلى الحاج، وبني أسوار المدن والحصون التي هدمتها الزلزلة التي ذكرناها في أخبار الدولة العباسية، وكان رحمه الله مواظبا على الصلاة في الجماعة، حريصا على فعل الخير، عفيف البطن والفرج، مقتصدا في الإنفاق والمطاعم والملابس، لم تسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في سخطه وعاقب على شرب الخمر.

قال الشيخ عز الدين أبو الحسن على بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير رحمه الله: « قد طالعت تواريخ الملوك المتقامين قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذا، فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين، وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه» قال: وكان رحمه الله لايفعل فعلا إلا بنية حسنة، كان بالجزيرة رجل من الصالحين العباد، وكان نور الدين يكاتبه ويراسله فيرجع إلى قوله، فبلغه أن نور الدين يدمن اللعب بالأكرة، فكتب إليه يقول: « ما كنت أظنك تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة؟»، فكتب إليه نور الدين بخطه يقول « والله ما يحملني على اللعب بالكرة اللهو والبطر، إنها نحن في ثغر، العدو قريب منا، وبينها نحن جلوس إذ يقع الصوت فنركب في الطلب، ولايمكننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا ونهارا شتاء وصيفا، إذ لابد من الراحة للجند ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت جماما لاقدرة لها على إدمان السير في الطلب، ولا معرفة لها بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة، فنحن نركبها ونروضها بهذا اللعب، فيذهب جمامها، وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في الحرب. فهذا والله الذي بعثني على اللعب بالكرة».

قال: وحكى عنه أنه حمل إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذهبة ، فلم يحضرها عنده، فوصفت له، فلم يلتفت إليها، فبينها هم معه في حديثها إذ جاءه رجل صوفي فأمر له بها. فقيل لـه إنها لاتصلح لهذا الرجل، ولو أعطي غيرها كان أنفع له: فقال: « أعطوها له، فانني أرجو أن أعوض عنها في الآخرة»، فسلمت إليه، قيل والذي أعطيها شيخ الصوفية عهاد الدين بين جموية، فبعثها إلى همذان، فبيعت بألف دينار.

قالوا: وكان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة، وسمع الحديث وأسمعه، وكان يعظم الشريعة المطهرة، ويقف عند أحكامها، فمن ذلك أنه كان يلعب بالكرة عند دمشق، فرأى إنسانا يحدث آخر ويومىء إليه بيده، فأرسل يسأله عن حاله، فقال: « في مع الملك العادل حكومة، وهذا غلام القاضي ليحضره إلى مجلس الحكم يحاكمني على الملك الفلاني»، فلما قيل ذلك له ألقى الجوكان من يده، وخرج من الميدان وتوجه إلى القاضي كمال الدين بن الشهرزوري، وأرسل إليه يقول: « إني قد جئت في محاكمة فاسلك معي ما تسلكه مع غيري.» فلما حضرا، ساوى خصمه وحاكمه، فلم يثبت قبله حق، وثبت الحق لنور الدين. فعند ذلك أشهد على نفسه أنه وهب الملك للذي حاكمه، وقال: « كنت أعلم أن لاحق له عندي، وإنها حضرت معه لئلا يظن بي أني ظلمته، فحيث ظهر أن الحق لي وهبته له».

قال: وهو أول من بنى دار الكشف وسهاها دار العدل، وكان يجلس فيها في الأسبوع يومين، وعنده القاضي والفقهاء لفصل الحكومات بين القوي والضعيف، وكان شجاعا حسن الرأي والمكيدة في الحرب، عارفا بأمور الأجناد، وكان إذا حضر الحرب أخذ قوسين وتركشين (٥) وباشر القتال بنفسه. وكان يقول: « طالما تعرضت للشهادة فلم أدركها».

قال: ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده. كان إذا توفي أحدهم وخلف ولدا، أقر الإقطاع عليه، فإن كان كبيرا استبد بتدبير نفسه، وإن كان صغيرا رتب معه رجلاً عاقلا يثق إليه ويتولى أمره إلى أن

يكبر، فكان الأجناديقولون: هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالد، فنحن نقاتل عليها، وكان ذلك سببا عظيها للنصر في المشاهد والحروب. قال: وبني أسوار مدن الشام وقبلاعها، فمنها: حلب، وحماه، وحمص، ودمشق، وبارين، وشيزر، ومنبج، وغيرها من القلاع والحصون، وأخرج عليها الأموال الكثيرة التي لاتسمح النفوس بمثلها، وبنى المدارس بحلب، وحماه ودمشق، وغيرها. وبني الجوامع في كثير من البلاد، فمنها جامعه بالموصل، إليه النهاية في الحسن والإتقان، وفوض عمارته والخرج عليه للشيخ عمر الملاء، وكان من الصالحين، فقيل له إنه لايصلح لمثل هذا العمل، فقال: " إذا وليت بعض أصحابي من الأجناد والكتاب، أعلم أنه يظلم في بعض الأوقات، فلا يفي عارة الجامع بظلم رجل مسلم ، وإذا وليت هذا الشيخ غلب على ظنى أنه لايظلم، فإن ظلم كان الاثم عليه لا على »، وبني أيضا بمدينة حماه جامعا على نهر العاصي من أحسن الجوامع وأنزهها، وجدد في غيرها من عمارة الجوامع ما كان قد تهدم بسبب زلزلة وغيرها، وبنى البيهارستانات في البلاد، ومن أعظمها وأشهرها البيارستان الذي بناه بدمشق، وقفه على كافة المسلمين من غني وفقير، وبني الربط والخانقاهات للصوفية، ووقف عليها الوقوف الكثيرة، وأدر عليهم الإدرارات الصالحة.

قال: وكان قد ضبط ناموس الملك إلى غاية لامزيد عليها، فكان يلزم الأجناد بوظائف الخدمة، ولايجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس، إلا نجم الدين أيوب، وأما من عداه كأسد الدين شيركوه وغيره، فإنهم كانوا يقفون حتى يأمرهم بالجلوس، وكان مع ذلك إذا دخل عليه الفقير والصوفي والفقيه يقوم له ويجلسه إلى جانبه. وكان إذا أعطى أحدهم شيئا يقول إن هؤلاء لهم في بيت المال حق، فإذا قنعوا منا ببعضه فلهم المنة علينا.

ولم يـزل الناس معـه في غايـة الأمن والخير والبركـة والنمو والإحسان - 348 -

والعدل والبر، وإظهار السنة، وقمع البدعة إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى.

## ذكر أخبار الملك الصالح اسماعيل ابن الملك العادل نور الدين محمود بن عماد الدين أتابك زنكي بن أقسنقر

ملك بعد وفاة والده في حادي عشر شوال سنة تسع وستين وخمسائة. وحلف له الأمراء وأطاعه الناس في سائر البلاد وخطب له الملك الناصر صلاح الدين يوسف بالديار المصرية، ولم يكن الملك الصالح إذ ذاك قد بلغ الحلم، وتولى تربيته الأمير شمس الدين محمد بن المقدم.

قال العاد الأصفهاني الكاتب: وورد كتباب صلاح الدين بالمثال الفاضلي معزيا للمك الصالح وفي آخره: « وأما العدو خذله الله تعالى فوراءه من الخادم من يطلبه طلب ليل لنهازه، وسيل لقراره ، إلى أن يزعجه من مجاثمه، ويستوقفه عن مواقف مغانمه، وذلك من أقل فروض البيت الكريم، وأيسر لوازمه. أصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع عشر ذي القعدة، وهو اليوم الذي أقيمت فيه الخطبة بالاسم الكريم، وصرح فيه بذكره في الموقف العظيم، والجمع الذي لا لغو فيه ولا تأثيم، وأشبه يوم الخادم أمسه في الخدمة، وفيها لزمه من حقوق النعمة، وجمع كلمة الاسلام عالما أن الجهاعة رحمة».

قال: ولما بلغ سيف الدين غازي بن قطب مودود وفاة عمه، استبشر لذلك، ونادى بالموصل بالفسحة في الشرب واللهو، وكان الخبر قد أتاه وهو سائر إلى خدمة عمه نور الدين، فإنه كان قد استدعاه بالجيوش، فعاد وهرب سعد الدين كمشتكين، على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار سيف الدين غازي مبيناً، قال: ولما اتفق ذلك منه لم يكتب

الجماعة الذين في خدمة الملك الصالح إلى صلاح الدين يوسف بالخبر، خوفا أنه إذا بلغه ذلك قصدهم، واستولى على الملك الصالح وأبعدهم، فشق ذلك عليه، وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى.

قال: وأقام الملك الصالح بدمشق وجماعة الأمراء عنده لم يمكنوه من المسير إلى حلب، لتبلا يغلبهم عليه شمس الدين بن الداية، ويختص بخدمته، فإنه كان من أكبر الأمراء النورية. ولما وصل كمشتكين من الموصل إلى حلب أحسن إليه الأمير شمس الدين ابن الداية، وأكرمه ، وجهزه إلى دمشق لإحضار الملك الصالح منها إلى حلب، وجهز معه العساكر. فلما قارب دمشق سير الأمير شمس الدين محمد بن المقدم عسكرا إليه، فهزموه. ونهبوا ما معه، فعاد إلى حلب منهزما، فأخلف عليه ابن الداية عوض ما أخذ منه، ثم نظر أمراء دمشق المصلحة، فعلموا أن مسيره إلى حلب أجود من مقامه بدمشق. فأرسلوا إلى ابن الداية يطلبون سعد الدين كمشتكين ليأخذ الملك الصالح، فجهزه إليهم، فسار إلى دمشق في المحرم سنة سبعين وخمسائة، فأخذ الملك الصالح وعاد به إلى حلب. فلما وصل إليها ، قبض سعد الدين على ابن الداية وإخوته، وعلى الرئيس ابن الخشاب رئيس حلب، ومقدم الأحداث بها.

واستبد سعد الدين بتربية الملك الصالح، فخاف ابن المقدم وغيره من الأمراء بدمشق أن سعد الدين يسير إليهم ويفعل بهم كها يفعل بابن المداية، فراسل سيف الدين غازي بن مودود في الحضور من الموصل ليتسلم دمشق، فخشي غازي أن تكون مكيدة فلم يحضر، فراسله سعد الدين ، واتفق الحال على أن يستقر بيده ما استولى عليه من الأعهال الجزيرية. فقال أمراء دمشق : حيث صالح سيف الدين، لم يبق له مانع من المسير إلى دمشق . فراسلوا الملك الناصر صلاح الدين في الحضور من مصر ليتسلمها، فوصل إليها ، وتسلمها، وملك حمص وحماه وبعلبك. ولم يقطع خطبة الملك الصالح، وأظهر أنه إنها حضر لخدمته،

واسترجاع ما استولى عليه سيف الدين غازي وغيره من الأعمال الجزيرية. ثم كان بينه وبين العسكر الحلبي من الحروب ما نذكره في أخبار الدولة الأيوبية، إلى أن أحوجوه إلى الاستقلال بالأمر والخطبة لنفسه وملك البلاد.

## ذكر مقتل سعد الدين كمشتكين وحصر الفرنج حارم

وفي سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، قبض الملك الصالح على سعد المدين، وهو المتولي على أمر دولته، والحاكم فيها. وسبب ذلك أن أبا صالح بن العجمي كان من أكابر حلب، وكان مقدما عند نور الدين، وتقدم عند ولده وأطاعه الناس، وكثرت أتباعه، فوثب عليه بعض الباطنية بالجامع فقتله، فنسب ذلك لسعد الدين فوشوا به عند الملك الصالح، فقبض عليه. وكانت حارم اقطاعه، فامتنع من بها من تسليمها، فسيره الملك الصالح تحت الاستظهار ليأمر أصحابه بتسليمها، فأمرهم فلم يرجعوا إلى قوله، وعذب وهم ينظرون إليه إلى أن مات تحت العقوبة. فبلغ الفرنج ذلك، فنازلوا قلعة حارم ونصبوا عليها المجانيق، فصالحهم الملك الصالح على مال ففارقوها، وتسلمها بعد حصار ثان، ورتب فيها من الماليك النورية من يحفظها.

## ذكر وفاة الملك الصالح اسماعيل

كانت وفاته لخمس بقين من رجب سنة سبع وسبعين وخمسائة، وابتدأت علته في تاسع الشهر، وكان مرضه القولنج ومات وله من العمر تسع عشرة سنة، وقيل في سبب وفاته إن علم الدين سليان بن جندر سقاه في عنقود عنب وهو في الصيد؛ وقيل بل سقاه ياقوت الأسدي في شراب، فعظم موته على سائر الناس، وحزنوا لفقده حزنا شديدا.

قال ابن الأثين ولما اشتد مرضه وصف له الأطباء شرب الخمر للتداوي، فاستفتى الفقيه علاء الدين الكاشاني، وأفتاه بجواز شربها، فقال: « إن كان الله قد قرب أجلي أيؤخره شرب الخمر؟» فقال: لا والله فقال: « والله لا لقيت الله تعالى وقد استعملت ما حرمه علي» ومات رحمه الله ولم يشربها.

ولما أيس من نفسه أحضر الأمراء والأجناد في الثالث والعشرين من شهر رجب وأوصاهم بتسليم البلد لابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل، واستحلفهم على ذلك، فقال بعض أصحابه:إن عز الدين ملك الموصل وله ما يكفيه ولو أوصيت بها لابن عمك عاد الدين زنكي فإنه تربية والدك، وزوج أختك، وليس له غير سنجار؟ . فقال: « إن هذا لم يغب عني، ولكن قدعلمتهمأن صلاح الدين قد تمكن . وتغلب على عامة البلاد الشامية، ومتى كانت حلب لعاد الدين عجز عن حفظها وعز الدين يحفظها، وإن ملكها صلاح الدين لم يبق لأهلنا معه مقام، فاستحسن الناس ذلك منه، وعجبوا من جودة رأيه مع صغر سنه، وأن مرضه لم يشغله عن حسن اختياره. ثم مات رحمه الله.

وكان عفيف اليد والفرج واللسان، لايعرف له شيء مما يتعاطاه الملوك والشباب، حسن السيرة، عادلا في رعيته. وبوفاته انقرض عقب نور الدين المذكور.

ولنرجع إلى ذكر ملوك الموصل الذين ملكوا بعد وفاة سيف الدين غازي بن عهاد الدين زنكي.

# ذكر أخبار قطب الدين مودود بن عهاد الدين زنكي بن أخبار قطب الدين مودود

ملك الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي في أواخر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسائة، وذلك أنه لما مات سيف الدين غازي اجتمعت كلمة الوزير جمال الدين الأصفهاني، وزين الدين علي أمير الجيش على تولية قطب الدين طلبا للسلامة، فاستحلفوه وحلفوا له، وركبوه إلى دار السلطان، وأطاعه سائر البلاد التي كانت تحت يد أخيه، وتزوج الخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين. وكان سيف الدين غازي قد تزوجها ولم يدخل بها، فتزوجها قطب الدين وهي أم أولاده الملوك.

قال: ولما ملك قطب الدين كان نور الدين بحلب، وهو أكبر منه، فكاتبه بعض الأمراء وطلبوه، فسار إليهم، وقصد انتزاع الملك من أخيه قطب الدين، ثم اتفقا وعاد نور الدين إلى حلب، وشهد قطب الدين بعض الحروب مع أخيه نور الدين، كما ذكرناه في أخبار نور الدين.

# ذكر القبض على الوزير جمال الدين محمد بن علي ابن المنصور الأصفهاني ووفاته وشيء من أخباره وسيرته

وفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة قبض قطب الدين على الوزير جمال الدين واعتقله، فتوفي في اعتقاله في شعبان سنة تسع وخمسين، ولعمري ما كان يستحق أن يعتقل، وهو الذي عمل على إثبات الملك في البيت الأتابكي بعد قتل الشهيد أتابك زنكي، على ما قدمنا في أخبار سيف الدين غازي.

قال ابن الأثير الجزري رحمه الله في تاريخه الكامل: حكى لي إنسان 353 - المسوعة الشامية ١٢٠ ج٢٢

صوفي يقال له أبو القاسم؛ كان مختصا بخدمته في الحبس، قال: «لم يزل مشغولا في محبسه بأمر آخرته، وكان يقول كنت أخشى أن أنقل من الدست إلى القبر، فلها أن مرض قال لي في بعض الأيام: يا أبا القاسم إذا جاء طائر أبيض إلى الدار فعرفني "قال: « فقلت في نفسي قد اختلط عقله »، فلها كان الغد أكثر السؤال عنه، وإذا طائر أبيض لم أر مثله قد سقط، فقلت: «قد جاء الطائر»، فاستبشر ثم قال: «جاء الحق»، وأقبل على الشهادة، وذكر الله تعالى إلى أن توفي، فلها توفي طار ذاك الطائر، فعلمت أنه رأى شيئا في معناه».

ودفن بالموصل عند فتح الكرامي رحمة الله عليها نحو سنة، ثم نقل إلى المدينة، فدفن بالقرب من حرم النبي صلى اله عليه وسلم في رباط بناه لنفسه. وقال لأبي القاسم: «بيني وبين أسد الدين شيركوه عهد: من مات قبل صاحبه حمله إلى المدينة، فدفنه بها في التربة التي عملها، فإذا أنا مت فامض إليه وذكره».

فلما توفي سار أبو القاسم إلى شيركوه في المعنى، فقال له شيركوه: كم تريد»؟ فقال: « أريد أجرة جمل يحمله، وجمل يحملني وزادي» فانتهره وقال: « مثل جمال الدين يحمل هكذا إلى مكة» وأعطاه مالا صالحا ليحمل معه جماعة يحجون عن جمال الدين، وجماعة يقرأون بين يدي تابوته إذا حمل وإذا أنزل عن الجمل، فإذا وصل إلى مدينة يدخل أولئك القراءون ينادون للصلاة عليه، فيصلى عليه في تكريت، وبغداد والحلة، وفيد، ومكة، والمدينة، وكان يجتمع له في كل بلد من الخلق ما لا يحصى، ولما أراد الصلاة عليه بالحلة صعد شاب على موضع مرتفع وأنشد بأعلى

صوته: سرى نعشه فروق الرقاب وطال السرى الس

# يمرعلى السوادي فتنثني ومالسه عليه وبالنادي فتثني أرامله

فلم ير باكيا أكثر من ذلك اليوم، وطافوا به حول الكعبة ، وصلواعليه بالحرم الشريف، وبين قبره وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خسة عشر ذراعا.

وأما سيرته رحمه الله فكان أسخى الناس، وأكثرهم بذلا للهال، رحيها بالخلق، متعطفا عليهم عادلا فيهم، فمن أعهاله الحسنة أنه جدد بناء مسجد الخيف بمنى وغرم عليه أموالا كثيرة، وبنى الحجر بجانب الكعبة، وزخرف الكعبة وأذهبها وعملها بالرخام. ولما أراد ذلك أرسل إلى المتقي لأمر الله هدية جليلة، وطلب منه ذلك، وأرسل إلى الأمير عيسى أمير مكة هدية كبيرة، وخلعا ثمينة، منها عهامة شراها بشلاثها ثة دينار، حتى مكنه من ذلك، وعمر أيضا المسجد الذي على جبل عرفات، والدرج الذي يصعد فيها إليه، وكان الناس يلقون شدة في صعودهم، وعمل بعرفات أيضا مصانع للهاء، وأجرى الماء إليها من نعان في طرق معمولة تحت الأرض، وأخرج على ذلك مالا كثيرا وكان يجري الماء في معمولة في كل سنة أيام الحج، وبنى سورا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فيد.

وكان يخرج على باب داره في كل يوم للصعائيك والفقراء مائة دينار أميري؛ هذا سوى الإدرارات والتعهدات للأثمة والصالحين وأرباب البيوت. ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه على دجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرصاص والكلس، فقبض قبل أن تكمل عمارته وبنى أيضا جسرا كذلك على النهر المعروف بالأرفاد، وبنى الربط. وقصده الناس من أقطار الأرض،

وكانت صدقاته وصلاته من أقاصي خراسان إلى حدود اليمن، وكان يشتري الأسرى في كل سنة بعشرة آلاف دينار، هذا من الشام حسب، سوى ما يشتري من الكرج.

وقال ابن الأثير أيضا :حكى لي والـدي عنه قال: كثيراً ما كنت أرى جمال الدين إذا قدم إليه الطعام يأخذ منه ومن الحلوي، ويتركه في خبز بين يديه. فكنت أنا ومن يراه نظن أنه يحمله إلى أم ولده على، فاتفق أنه في بعض السنين جاء إلى الجزيرة مع قطب الدين، وكنت أتولى ديوانها، وحمل جاريته أم ولده إلى داري لتدخل الحام، فبقيت في الدار أياما، فبينها أنا عنده في الخيام، وقد أكل الطعام فعل كما كان يفعل. ثم تفرق الناس فقمت فقال: « أقعد» فقعدت. فلم خلا المكان قال لى: « قد آثرتك اليوم على نفسي، فإنني في الخيام ما يمكنني أن أفعل ما كنت أفعله، خذ هذا الخبز واحمله أنت في كمك في هذا المنديل، واترك الحاقة من رأسك ، وعد إلى بيتك، فإذا رأيت في طريقك فقيراً يقع في نفسك أنه مستحق، فأقعد أنت بنفسك وأطعمه هذا الطعام»،قال: ففعلت ذلك، وكان معي جمع كثير ففرقتهم في الطريق لئلا يروني أفعل ذلك، وبقيت في غلماني، فرأيت في موضع إنساناً أعمى وعنده أولاد له وزوجته، وهم من الفقر على حال شديد، فنزلت عن دابتي إليهم وأخرجت الطعام وأطعمتهم إياه، وقلت للرجل تجيء غدا بكرة إلى دار فلان، أعنى داري \_ ولم أعرف نفسى \_ فإننى آخد لك من صدقة جمال الدين شيئا. ثم ركبت إليه العصر، فلم رآني قال: « ما الذي فعلت في الذي قلت لك؟» فأخذت أذكر له شيئًا يتعلق بدولتهم فقال : « ليس عن هذا أسألك، إنها أسألك عن الطعام الذي سلمته إليك؟ فذكرت له الحال ففرح، ثم قال: « بقى أنك قلت للرجل يجيء إليك هو وأهله فتكسوهم وتعطيهم دنانير وتجري لهم كل شهر دنانير؟» قال: فقلت له: « قد قلت للرجل يجيء إليّ فازداد فرحا وفعل للرجل ما قال، ولم يزل

يصل إليه رسمه حتى قبض. قال: وله من هذا كثير. فمن ذلك أنه تصدق بثيابه من على بدنه في بعض السنين التي تعذرت فيها الأقوات.

ولما وقفت على ترجمته لهجت بالترحم عليه ، وقرأت ختمه شريفة في شهر رمضان سنة أربع عشرة وسبعهائة، وسألت الله تعالى أن يسطر ثوابها في صحيفة حسناته ، وقررت ذلك على نفسي في كل سنة في شهر رمضان، وأرجو أن لاأقطعها مالم أنسى ذلك، رحمه الله تعالى.

# ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكم قطب الدين

وفي سنة ثلاث وستين وخمسائة فارق زين الدين علي بن بكتكين، النائب عن قطب الدين خدمته، وسار إلى إربل . وكان هو الحاكم في الدولة، وأكثر البلاد بيده، ومنها إربل وبها أهله وأولاده وخزانته، وشهرزور وجميع القلارع التي معها، وجميع بلاد الهكارية وبلد الحميدية، وتكريت وسنجار، وحران، وقلعة الموصل هو بها، وكان قد أصابه طرش ثم عمي، فلما عزم على مفارقة الموصل إلى بيته بإربل، سلم جميع ما كان بيده من البلاد إلى قطب الدين، وبقي معه إربل خاصة، وكان شجاعا عاقلا حسن السيرة سليم القلب ميمون النقيبة، ما انهزم من حرب قط، وكان كريها كثير العطاء للجند وغيرهم، فمن عطاياه أن الحيص بيص الشاعر قد امتدحه بقصيدة، فلما أراد إنشادها قال له: « أنا لا أعرف ما تعريد» وأمر له بخمسهائة دينار وخلعة وفرس، فكان مجموع ذلك بألف دينار، ولم يزل بإربل إلى أن مات بها في هذه السنة.

ولما فارق زين الدين قلعة الموصل، سلمها قطب الدين إلى فخر الدين عبد المسيح وحكمه في البلاد، فعمر القلعة وكانت خرابا، لأن

زين الذين كان قليل الالتفات إلى العمارة، وسار عبد المسيح سيرة شديدة، وسياسة عظيمة وكان خصياً أبيض من مماليك أتابك زنكي.

#### ذكر وفاة قطب الدين مودود وملك ولده سيف الدين غازي

كانت وفاة قطب الدين مودود بن زنكي بالموصل في ذي الحجة سنة خمس وستين وخمسائة، وقيل في شوال منها. وكان مرضه حمى حادة فكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة وشهورا، وكان من أحسن الملوك سيرة، وأعفهم عن أموال الرعية، كثير الإنعام والإحسان إليهم، محبوبا إلى كبيرهم، وصغيرهم عطوفا على شريفهم ووضيعهم، كريم الأخلاق. ولما مات رحمه الله تعالى ملك بعده ولده سيف الدين غازي.

# ذكر أخبار سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود ابن عهاد الدين زنكي

ملك الموصل ، وما كان بيد والده قطب الدين بعد وفاته في ذي الحجة أو شوال سنة خمس وستين وخسائة؛ بوصية من أبيه، وكان والده قد أوصى بالملك بعده لولده الأكبر عهاد الدين زنكي، فحرف عبد المسيح رأيه عنه. فلها كان في اليوم الثاني استخلف سيف الدين غازي، فاستقر في الملك بعد وفاة أبيه ، واستولى عبد المسيح على المملكة. ولم يكن لغازي معه غير الاسم، فاتصل ذلك بنور الدين محمود، فأزعجه وأنف منه وكبر لديه، فسار إلى الموصل سنة ست وستين ، ودخلها من غير قتال، وكان الجند والعوام قد كاتبوه في تسليم البلد إليه، فلها علم بذلك عبد المسيح كاتبه أيضا وسأله الأمان ، فأمنه وقال: « لاسبيل أن يكون بالموصل » ونقله إلى الشام، ودخل نور الدين الموصل في ثالث عشر جمادى الأولى، وأقر سيف الدين غازي على الموصل، وولى القلعة عشر جمادى الأولى، وأقر سيف الدين غازي على الموصل، وولى القلعة

خادما يقال له سعد الدين كمشتكين، وجعله دزدارا ثم عاد إلى الشام رحمه الله.

#### ذكر ملك سيف الدين غازي البلاد الجزيرية

كان سبب ذلك أن عمه الملك العادل نور الدين قد استدعاه بعساكر الموصل وديار الجزيرة وغيرها لقصد الغزاة ، فسار سيف الدين غازي وجعل على مقدمته سعد الدين كمشتكين، فلها كانوا ببعض الطريق، وافاهم الخبر بوفاة نور الدين، فهرب سعد الدين جريدة، واستولى غازي على بركه وثقله وموجوده، وعاد إلى نصيبين فملكها، وأرسل الشحن إلى الخابور، واستولى عليه وأقطعه، وسار إلى حران فحصرها عدة أيام، وبها قاياز الحراني مملوك نور الدين، فأطاعه بعد امتناع على أن تكون حران له ، فلها نزل إليه، قبض عليه سيف الدين غازي، وسار إلى الرها فحصرها وملكها، وبها خادم خصي أسود لنور الدين، فسلمها وطلب عوضها قلعة الزعفران من أعهال جزيرة ابن عمر، فأعطيها ثم أخذت موضها نتهى حاله إلى أن استعطى ما يقوم به.

وسير سيف الدين إلى الرقة، فملكها وملك سروج وجميع بلاد الجزيرة، إلا قلعة جعبر لحصانتها، ورأس عين لأنها كانت لقطب الدين صاحب ماردين، وعاد عبد المسيح إلى خدمة سيف الدين من سيواس، وحسن لسيف الدين العبور إلى الشام ليملكه، فأشار عليه عز الدين محمود \_ وهومن أكابر الأمراء \_ أن يقتصر على ما بيده ، فرجع إليه وعاد إلى الموصل ، وذلك في سنة تسع وستين وخمسهائة.

# ذكر حصره أخاه زنكي بسنجار

وفي سنة سبعين وخمسائة في شهر رمضان حصر سيف الدين غازي أخاه عهاد الدين زنكي بسنجار، وكان سبب ذلك أن الملك الصالح

إساعيل بن نور الدين كتب إلى سيف الدين يستحثه على الوصول إليه ليدفع الملك الناصر صلاح الدين يوسف عن حلب، فجمع سيف الدين غازي العساكر، وكاتب عاد الدين في اللحاق به. وكان صلاح الدين قد كاتبه وأطمعه في الملك، فامتنع عاد الدين بسبب ذلك، فجهز سيف الدين العساكر مع أخيه عز الدين مسعود إلى الشام، وتوجه هو لحصار أخيه بسنجار، فحصرها، وبينها هو كذلك ، إذ أتاه الخبر بانهزام أخيه مسعود من صلاح الدين، فراسل حينئل أخاه عاد الدين وصالحه على ما بيده، ورحل إلى الموصل. ثم كان بين سيف الدين وبين الملك الناصر ما نذكره في أخبار الملك الناصر من هزيمة غازي في سنة إحدى وسبعين.

ورجع إلى الموصل، وعزل عز الدين زلفندار واستعمل مكانه في إمارة الجيش مجاهد الدين قايهاز.

وفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة عصى شهاب الدين محمد بن مروان صاحب شهرزور على سيف الدين غازي، وكان قبل ذلك في طاعته، فراسله في معاودة الطاعة، فعاد وحضر إلى الخدمة.

#### ذكر وفاة سيف الدين غازي

كانت وفاته في ثالث صفر سنة ست وسبعين وخمسائة وكان مرضه السل، فطال به، ثم أدركه برسام فهات، وعمره نحواً من ثلاثين سنة، وكانت ولايته عشر سنين وشهورا، وكان حسن الصورة تام القامة أبيض اللون، وكان عاقلا وقورا قليل الالتفات إذا ركب، وإذا جلس، ولم يذكر عنه في نفسه ما ينافي العفاف، وكان شديد الغيرة لايدخل دوره غير الخدام الصغار، فإذا كبر أحدهم منعه، وكان لايحب سفك الدماء ولا أخذ الأموال على شحه وجبنه.

ولما اشتد مرضه أوصى بالملك لولده معز الدين سنجر شاه، وكان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة، فخاف على الدولة من ذلك، لتمكن صلاح الدين يوسف بالشام، وامتنع عز الدين مسعود من الموافقة والأيهان ، فأشار الأمراء أن يكون الملك بعده لعز الدين مسعود أخيه، ففعل، وجعل لولده سنجر شاه جزيرة ابن عمر وقلاعها، وجعل قلعة الحميدية لولده الصغير ناصر الدين كسك.

# ذكر ملك عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكى

ملك الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي في ثالث صفر سنة ست وسبعين وخمسهائة، وقام بتدبير دولته مجاهد الدين قايهاز. وفي سنة سبع وسبعين كانت وفاة الملك الصالح اسهاعيل، وأوصى بحلب لعز الدين مسعود كها ذكرناه في أخباره. فكاتبه الأمنراء بذلك واستدعوه لتسليمها، فسار إليها ومعه مجاهد الدين قايهاز، فدخلها في العشرين من شعبان منها وأقام بحلب عدة شهور ثم سار إلى الرقة.

### ذكر تسليم حلب إلى عهاد الدين زنكي وأخذ سنجار عوضا عنها

قال: ولما فارق عز الدين مسعود حلب، ووصل إلى الرقة، جاءته رسل أخيه عهاد الدين زنكي صاحب سنجار يطلب منه أن يسلم إليه مدينة حلب ويأخذ سنجار، فلم يجب إلى ذلك، فراسله مرة أخرى وألح في طلبها، وقال متى لم تسلم إليّ حلب وإلا سلمت أنا سنجار إلى صلاح الدين، فأشير بتسليمها إليه فسلمها له، وتسلم سنجار، وعاد إلى الموصل.

### ذكر القبض على مجاهد الدين قايهاز

وفي جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وخمسائة قبض عز الدين مسعود على نائبه مجاهد الدين قايماز، ولما قصد القبض عليه لم يقدم عليه مفاجأة لقوة مجاهد الدين ، فأظهر المرض وانقطع عن الركوب، فدخل إليه مجاهد الدين وحده، وكان خصيصا به لايمنع من الدخول على النساء، فقبض عليه وركب لوقته إلى القلعة، واحتوى على أموال قايهاز وخزائنه، وولى زلفندار قلعة الموصل، وجعل شرف الـدين أحمد بن أبي الخبر \_ وهو ابن أمير حاجب العراق \_ أمير حاجب، وحكمه في دولته، وكانت إريار وأعمالها تحت حكم مجاهد الدين، ومعه فيها زين الدين يوسف بن زين اللدين على، وهو صبى صغير . وتحت حكمه أيضا جزيرة ابن عمر، وهي لمعز الدين سنجر شاه ابن سيف الدين غازي، وهو صبي أيضا، وبيده شهرزور وأعمالها ونوابه بها، ودقوقا، وقلعة عقر الحميدية ونائبه بها، ولم يكن مع عز الدين إلا الموصل خاصة، وقلعتها لمجاهد الدين، فلما قبض امتنع صاحب إربل عن الطاعة، واستبد صاحب الجزيرة، وأرسل الخليفة من حصر دقوقا وأخذها، ولم يحصل لعز الدين غير شهرزور والعقر، وصارت إربل والجزيرة أضر شيء عليه، وأرسل صاحب إربل إلى الملك الناصر صلاح الدين بالطاعة له، وقوي طمع الملك الناصر في الموصل لما قبض على مجاهد الدين، فلما رأى عز الدين ما حصل من الضرر والفساد بسبب قبض مجاهد الدين، قبض على شرف الدين أحمد الحاجب وزلفندار، عقوبة لهما كونهما حسنا له القبض على قايماز.

### ذكر اطلاق مجاهد الدين قايهاز وما كان من العجم وانهزامهم

قال: وفي المحرم سنة ثمانين وخمسمائة أطلق عز الدين مسعود مجاهد الدين قايماز، وذلك بشفاعة شمس الدين بن البهلوان صاحب همذان

وبلاد الجبل. ولما أطلقه سيره إلى ابن البهلوان وإلى أخيه قزل يستنجدهما على صلاح الدين. فبدأ في مسيره بقزل وهو صاحب أذربيجان، فلم يمكنه من المضي إلى شمس الدين، وقال: « مها يختار أنا أفعله»، وجهز معه ثلاثة آلاف فارس ، وساروا نحو إربل ليحصروها، فلما قاربوها أفسدوا في البلاد وخربوها، وسبوا وأخذوا النساء قهرا، ولم يقدر مجاهد الدين على منعهم، وسار إليهم زين الدين يوسف صاحب إربل في عسكره، فلقيهم وهم قد تفرقوا للنهب، فانتهز الفرصة وقاتل من لقي منهم، فهزمهم وتمت الهزيمة على العجم، وغنم الإربليون أموالهم ودوابهم وسلاحهم، وعاد العجم إلى بلادهم، وعاد مجاهد الدين إلى الموصل، وكان يقول: مازلنا ننتظر العقوبة من الله عز وجل على سوء فعل العجم،

### ذكر وفاة عز الدين مسعود

كانت وفاته في التاسع والعشرين من شعبان سنة تسع وثهانين وخسهائة ، ودفن بالمدرسة التي أنشأها بالموصل مقابل دار المملكة وبقي في مرضه ما يزيد على عشرة أيام لاينطق إلا بالشهادتين وتلاوة القرآن والاستغفار، وكانت مدة ملكه ثلاثا وعشرين سنة وسبعة أشهر إلا أياما ، وكان خير الطبع، كثير الخير، والإحسان وزيارة الصلحاء وبرهم، وكان حليها قليل المعاقبة كثير الحياء لايكلم جلساءه إلا وهو مطرق، وما قال في شيء سئله « لا» ولبس خرقه التصوف بمكة، وكان يلبسها في كل ليلة، ويخرج إلى مسجد بناه في داره فيصلي فيه نحو ثلث الليل، رحمه الله.

وملك بعده ولده نور الدين أرسلان شاه بن مسعود، وقام بتدبير دولته في ابتدائها مجاهد الدين قاياز مدبر دولة والده، واستمر نور الدين أرسلان شاه في الملك إلى سنة سبع وستائة، فتوفي في أوائل شهر ربيع منها، ودفن في مدرسته التي أنشأها مقابل داره بالموصل، وكانت علته

قد طالت ، وكانت مدة ملكه سبع عشرة سنة وأحد عشر شهرا، وكان بينه وبين الملك العادل بن أيوب نخالفة، ثم اتفاق ومصاهرة، وكان شها شجاعا ذا سياسة للرعايا شديدا على أصحابه مانعا من تعدي بعضهم على بعض.

ولما مات ملك بعده ولده الملك القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه بن عز الديس مسعود بن قطب الدين مودود بن عهاد الدين زنكي، وكان والده قد حلف له العساكر، وأعطى ولده الأصغر عهاد الدين زنكي قلعة عقر الحميدية وقلعة شوس، وأمر أن يتولى تدبير دولة القاهر فتاه بدر الدين لؤلؤ ، فقام بتدبير الدولة والنظر في مصالحها. واستمر الملك القاهر في الملك إلى سنة خمس عشرة وستهائة، فتوفى في ليلة الاثنين لشلاث بقين من شهر ربيع الأول منها، فكانت ولايته سبع سنين وتسعة أشهر، وكان كريها قليل الطمع في أموال رعيته مقبلا على أمرائه، وملك بعده ولده نور الدين أرسلان شاه بن الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه ملك الموصل، بـوصية من أبيه، وكان عمره يـوم ذاك عشر سنين، وجعل الوصى عليه والمدبر لـدولته بدر الديس لولو، فقام أحسن قيام، وراسل اللوك أصحاب الأطراف المجاورين له، وطلب منهم تجديد العهد لنور الدين على القاعدة التي كانت اتفقت بينهم وبين أبيه، فوافقوه. وكتب إلى الديوان العزيز، فجاءته الخلع والتقليد من الخليفة بولاية نور الدين، ونظر بدر الدين في أمور الدولة فلم يلبث نور الدين إلا أن توفي في هذه السنة.

ولما مات استحلف بدر الدين لؤلؤ العساكر لأخيه ناصر الدين محمود بن الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه، وله من العمر ثلاث سنين. واستمر بدر الدين لؤلؤ في تدبير الدولة، فتجدد طمع عز الدين زنكي بن مسعود، ومظفر الدين عمية في ملك الموصل لصغر سنه، فجمعا الرجال وتجهزا للحركة، وقصدا أطراف الموصل بالنهب

والفساد، فخرج إليهم بدر الدين لؤلؤ بعساكر الموصل ، والتقوا، فكانت الهزيمة على العسكر البدري، وعاد إلى الموصل وتبعه مظفر الدين، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك واستقر كل واحد على ما بيده. ثم ملك عاد الدين قلعة كواشي، وهي من أحسن قلاع الموصل.

ثم مات ناصر الدين محمود بعد مدة يسيرة، واستقر بدر الدين لؤلؤ بملك الموصل، وتلقب بالملك الرحيم ودامت أيامه إلى أن توفي في سنة سبع وخمسين وستهائة، فكانت مدة ملكه نحو أربعين سنة، وملك بعده أولاده ، فكان الذي استقل بملك الموصل من أولاده الملك الصالح ركن الدين اسهاعيل، قتله التتار في سنة تسع وخمسين وستهائة، وملك الملك المظفر علاء الدين علي سنجار، ولما استولى التتار على هذه المالك وصل المظفر علاء الدين علي سنجار، ولما استولى التتار على هذه المالك وصل هؤلاء إلى الديار المصرية المحروسة في أيام السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس، وجهزهم صحبة الخليفة المستنصر بالله، فكان من أمره وأمرهم ما ذكرناه ونذكره إن شاء الله تعالى، فلنرجع إلى ذكر أخبار عهاد الدين زنكي بن مودود.

# ذكر أخبار عهاد الدين زنكي بن قطب الدين مودود بن عهاد الدين زنكي بن أقسنقر

استقر ملكه بسنجار بعد وفاة أبيه، واستقلال أخويه سيف الدين غازي، ثم عز الدين مسعود بملك الموصل، ثم تعوض عهاد الدين بحلب عن سنجار، كها قدمنا ذكره في أخبار عز الدين مسعود، ثم أخذ الملك الناصر يوسف منه حلب، وعوضه عنها بسنجار وربض الخابور، والرقة، على ما نبينه إن شاء الله في أخبار الملك الناصر فاستقر ملكه أخيرا بسنجار وما معها في سنة تسع وسبعين وخمسائة وكان عادلا حسن السيرة في رعيته عفيفا عن أموالهم، كثير التواضع، يجب أهل

العلم والدين، ويجلس معهم، ، ويرجع إلى آرائهم إلا أنه كان شديد البخل.

ولما مات ملك بعده ولده قطب الدين محمد بن عهاد الدين زنكي، وتولى تدبير دولته مجاهد الدين يرنقش مملوك أبيه، وكان دينا خيراً عادلا حسن السيرة، واستمر ملك قطب الدين بسنجار إلى سنة ست عشرة وستهائة، فتوفي في ثامن صفر منها، وكان كريها حسن السيرة في رعيته كثير الاحسان إليهم، وكان قد سلم الأمور إلى نوابه.

ولما مات ملك بعده ابنه عهاد الدين شاهان شاه بن محمد. ولما ملك سار بعد شهور إلى تلعفر ، وهي في مملكته فدخل عليه أخوه عمر بن محمد في جماعة فقتلوه.

وملك عمر بن محمد \_\_ وهو فروخ شاه \_ فبقي بسنجار إلى أن أخذها الملك الأشرف في سنة سبع عشرة وستهائة، وعوضه عنها بالرقة. وهو آخر من ملك سنجار من البيت الأتابكي، فكانت مدة ملكهم لها أربعا وتسعين سنة. وتوفي بعد أخذها منه بقليل. فلنذكر أخبار أولاد غازي.

# ذكر أخبار معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي

ملك جزيرة ابن عمر بعد وفاة والده في صفر سنة ست وسبعين وخمسائة. وكان كثير الأذى لعمه عز الدين مسعود، فحاصر مسعود في سنة سبع وثهانين أربعة أشهر، واستقرت القاعدة بينهم على أن يكون لكل منها نصف أعهال الجزيرة، وتكون الجزيرة بيد سنجر شاه في جملة النصف، ودام ملكه بالجزيرة إلى أن قتل.

### ذكر مقتله وملك ولده معز الدين محمود

كان قتله في سنة خمس وستهائة على يد ولده غازي. وسبب ذلك أن سنجر شاه كان سيء السيرة في رعيته وأولاده وجنده وغيرهم، فكان من جملة ما اعتمده مع أولاده أنه بعث ابنيه محمودا ومودودا إلى قلعة أروخ من بلد الزوزان وأُخرج ابنه غازي إلى دار بالمدينة أسكنه بها ووكل به من يمنعه من التصرف، وكانت الدار إلى جانب بستان لبعض الرعية فكان يدخل إليها من البستان الحيات والعقارب وغير ذلك من الحشرات، فاصطاد غازي حية وسيرها إلى أبيه لعله يرق له ويعطف عليه، فلم يزده إلا تماديا وإصراراً، فعندها أيس من خيره وأعمل الحيلة حتى نزل من الدار ، ووضع إنسانا كان يجدمه أظهر أنه غازي، وخرج من بلاد الجزيرة وقصد الموصل، فشاع الخبر أن غازي قد توجه إلى الموصل وهو مختف بالجزيرة ما خرج منها، ثم أعمل الحيلة وتسلق فنزل إلى دار أبيه، فستر عليه سراري والده لبغضهم في أبيه، ثم اتفق أن والده شرب في بعض الأيام ، وسكر ودخل الخلاء، ، فضربه ابنه غازي هذا بسكين فقتله، ثم ذبحه وتركه ملقى وقعد يلعب مع الجواري. فخرج بعض الخدم الصغار إلى باب الدار ، وأعلم أستاذ الدار بالخبر، فأحضر أعيان الدولة، وعرفهم الأمر وأغلق الأبواب على غازي واستحلف الناس لمحمود بن سنجر شاه، ودخل على غازي فهانع عن نفسه ثم قتلوه ورمي على باب الدار، وأكلت الكلاب بعضه ودفن بأقيه.

ووصل محمود إلى البلد وملك ولقب مع الدين لقب أبيه وغرق الجواري اللواتي اتفقن مع غازي على قتل أبيه في دجلة، ثم قتل محمود أخاه مودودا بعد مدة يسيرة.

ثم استقرت هذه المالك الجزيرية وغيره في يد بدر الدين لؤلؤ، وهو الملقب بالملك الرحيم، وملك أولاده من بعده إلى أن استولى عليها التتار في سنة سبع وخمسين وستمائة. هذا ملخص ما وصل إلينا من أخبار هذه الدولة فلنذكر ما عداها.........

### ذكر بيعة المستعلى

هو أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله أبي تميم معد، وهو التاسع من ملوك الدولة العبيدية ، والسادس من ملوك مصر منهم، بويع له في بكرة نهار الخميس لاثني عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة سبع وثهانين وأربعها ثة

وذلك أن المستنصر بالله لما توفي بادر الأفضل أمير الجيوش بدخول القصر وأجلسه على تخت المملكة، وسير إلى إخوته نزار، وعبدالله، وإسهاعيل، وأعلمهم بوفاة أبيهم، وأمرهم بسرعة الحضور، فلها حضروا شاهدوا أخاهم الصغير وقد جلس على سرير الخلافة، فامتعضوا من ذلك، فقال لهم الأفضل: تقدموا وقبلوا الأرض لله تعالى، ولمولانا المستعلي بالله وبايعوه، فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر بالله قبل وفاته بالخلافة من بعده، فقال نزار: لو قطعت ما بايعت من هو أصغر مني سنا، وخط والدي عندي بولاية العهد، وأنا أحضره . وخرج مسرعا ليحضر الخط فمضى إلى الإسكندرية، فسير الأفضل خلفه من يحضره، فلم يعلم أين توجه ولا كيف سلك، فانزعج الأفضل لذلك .

وقيل إنه لما توفي المستنصر بالله جلس بعده ولده أبو منصور نزار، وهو ولي العهد وأراد أخذ البيعة لنفسه فامتنع الأفضل أمير الجيوش من ذلك لكراهته فيه واجتمع بجهاعة الأمراء والخواص وقال لهم: إن هذا كبير السن ولا نأمنه على نفوسنا، والمصلحة أن نبايع لأخيه الصغير أبي القاسم أحمد. فوافقوه على ذلك إلا محمود بن مصال اللكي، فإن نزارا كان قد وعده بالوزارة والتقدمة على الجيوش مكان الأفضل، فلما علم ابن مصال الحال أطلع نزارا عليه.

وبادر الأفضل وبـايع أحمد الخلافة، ونعته المستعلي بـالله وأجلسه على

سرير الملك، وجلس الأفضل على دكة الوزارة، وحضر قاضي القضاة نصر الإمام على بن الكحال ومعه الشهود، وأخذ البيعة على مقدمي الدولة ورؤ سائها وأعيانها، ثم مضى إلى إسهاعيل وعبد الله، وهما بالقصر في المسجد وعليها التوكيل، فقال لهما: إن البيعة قد تمت لمولانا المستعلي بالله، وهو يقرئكما السلام ويقول لكها: تبايعاني أم لا ؟ فقالا: السمع والطاعة ، إن الله اختاره علينا . وبايعاه، وكتب بذلك سجل قرأه على الأمراء الشريف سناء الملك محمد بن محمد الحسيني الكاتب بديوان الإنشاء ، وبادر نزار وأخوه عبد الله ومحمود بن مصال إلى الإسكندرية، وعليها ناصر الدولة أفتكين التركي، أحد مماليك أمير الجيوش بدر الجهالي، فعرفوه الحال ووعدوه بالوزارة، فبايعه أهل الثغر، ولقب بالمصطفى لدين الله.

#### ذكر ما اتفق لنزار ومن معه

قال: وفي محرم سنة ثمان وأربعهائة خرج الأفضل بعساكره إلى الإسكندرية لقتال نزار وأفتكين وابن مصال، فلها قرب منها خرجوا إليه والتقوا، واقتتلوا قتالا شديدا، فكانت الهزيمة على الأفضل ومن معه، فرجع إلى مصر ونهب نزار ومن معه من العرب أكثر بلاد الوجه البحري.

ثم خرج الأفضل ثانيا وحاصر الإسكندرية ، واشتد الحصار إلى ذي القعدة. فلما اشتد الحال رأى ابن مصال مناما، فلما أصبح أحضر رجلا أعجميا وقال له: رأيت كأني راكب فرسا، وكأن الأفضل يمشي في ركابي

فقال له العجمي: إلماشي على الأرض أملك لها . فلما سمع منه ذلك جمع أمواله وهرب إلى لك قرية من قرى برقة، فعند ذلك ضعفت قوة نزار وأفتكين، فاضطر إلى مسالمة الأفضل وأرسلا يطلبان الأمان، فأمنهما وفتحت البلد.

ودخل الأفضل الإسكندرية وقبض على نزار وأفتكين، وسيرهما إلى - 369 - مصر، وكان آخر العهد بنزار، قيل إنه جعله بين حائطين إلى أن مات. وكان مولده في عاشر شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وأربعائة . وأما أفتكين فإنه أظهر قتله بعد ذلك للناس. وأما محمود بن مصال فكاتبه الأفضل ورغبه في العود، فعاد إلى مصر، فأكرمه الأفضل.

وفي سنة تسعين وأربعهائة خطب الملك رضوان صاحب حلب للمستعلي بالله أربع جمع، ثم قطع خطبته، على ما ذكرناه في أخبار الدولة السلجقية والله أعلم.

# ذكر استيلاء أمير الجيوش على البيت المقدس

وفي شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعهائة خرج الأفضل أمير الجيوش بعساكره إلى الشام ونزل البيت المقدس، وهو في يـد الأمير سقهان وإيلغازى، ابني أرتق، وجماعة من أقاربهها وخلق كثير من الأتراك.

فراسلهما يلتمس منهما تسليم البيت المقدس من غير حرب ولا سفك، فلم يجيباه لـذلك، فنصب المجانيق وهدم منه قطعة، وقاتل، فاضطرا لتسليمه فسلماه له، فخلع عليهما وأطلقهما، وعاد الأفضل إلى مصر.

ونقل محمد بن علي بن يوسف بن جلب راغب في تاريخ مصر أن الأفضل لما رجع من بيت المقدس مر بعسقلان، وكان في مكان دارس الحسين بن علي، رضي الله عنها، فأخرجه وعطره وطيبه، وحمل في سفط إلى أجل دار بها، وعمر المشهد، ولما تكامل حمل الأفضل الرأس على صدره وسعى ماشيا إلى أن رده إلى مقره، ثم نقل إلى مصر على ما نذكره إن شاء الله، وقيل إن المشهد ابتدأ بعارته بدر الجمالي وكمله الأفضل.

### ذكر استيلاء الفرنج على ما نذكره من البلاد الإسلامية بالساحل والشام والبيت المقدس

لم يكن جميع ما استولوا عليه مما نذكره داخلا في ملك الدولة العبيدية، بل كان منه ما هو في أيدي نواب المستعلى، وما هو بيد الملوك الذين تغلبوا على الأطراف، ولم يكن أيضا في أيام المستعلي خاصة ، وإنها أوردناه بجملته في هذا الوضع لتكون الأخبار متتابعة ولا تنقطع بالسنين والدول. وقد نبهنا عليه فيها تقدم من أخبار الدولة العباسية .

والذي نذكره الآن في هذا الموضع هو ما استولوا عليه من سواحل الشام سنة إحدى وتسعين وأربعهائة وما بعدها.

كان ابتداء ظهورهم وامتدادهم وتطرقهم إلى البلاد الإسلامية في سنة ثهان وسبعين وأربعهائة ، وذلك أن بلاد الأندلس لما تقسم ملوكها بعد بني أمية وصارت كل جهة بيد ملك، وأنفت نفس كل واحد أن ينقاد إلى الآخر ، ويدخل تحت طاعته، فكانوا كملوك الطوائف في زمن الفرس، وعجز كل واحد عن مقاومة من يليه أو يقصده من الفرنج، أدى ذلك إلى اختلال الأحوال، وتغلب الأعداء على البلاد الإسلامية . فأول ما استولوا عليه مدينة طليطلة من الأندلس، على ما ذكرناه في سنة فأول ما استولوا عليه مدينة طليطلة من الأندلس، على ما ذكرناه في سنة ثمان وسبعين وأربعهائة، ثم ملكوا جزيرة صقلية في سنة أربع وثهانين وأربعهائة، وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فملكوا منها شيئا ثم استرجع منهم، على ما قدمناه

## ذكر ملكهم مدينة انطاكية

كان استيلاء الفرنج خذلهم الله تعالى، على مدينة أنطاكية في جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين وأربعائة. وكانت بيد ملوك الروم من سنة ثمان وخسين وثلاثمائة إلى أن افتتحها الملك سليمان بن شهاب الدين

ولد قتلمش السلجقي، صاحب أقصراوقونية وغير ذلك من بلاد الروم في سنة سبع وسبعين وأربعائة، على ما ذكرناه في أخبار الدولة السلجقية، وبقيت في يده إلى أن قتل . وتداولتها أيدي المتغلبين من ملوك الإسلام وأمرائهم إلى أن استقرت بيد ياغي سيان، وهو يخطب فيها للملك رضوان بن تتش صاحب حلب، ولأخيه الملك دقاق صاحب دمشق.

فلما كان في سنة تسعين وأربعهائة جمع بغدوين ملك الفرنج جمعا كثيرا من الفرنج، وكان نسيب رجار الفرنجي صاحب صقلية، فأرسل إليه بغدوين يقول: قد جمعت جمعا كثيرا وأنا واصل إليك وسائر من عندك إلى إفريقية وأكون مجاورا لك.

فجمع رجار أصحابه واستشارهم فقالوا كلهم: هذا جيد لنا ولهم، وتصبح كلها للنصرانية. فلما سمع رجار كلامهم وما اجتمعوا عليه، رفع رجليه وحبق حبقة قوية، وقال: وحق ديني هذه خير من كلامكم قالوا: وكيف ذلك؟ قال إذا وصلوا إلى احتجت إلى كلفة كثيرة، ومراكب تحملهم إلى إفريقية، وعساكر من جهتي، فإن فتحوا البلاد وكانت لهم صارت مؤونتهم من صقلية وينقطع عني ما يصل إلى من المال من ثمن الغلات في كل سنة، وإن لم يفتحوها رجعوا إلى بسلادي وتأذيت بهم، ويقول تميم، صاحب إفريقية غدرت بي ونقضت عهدي، وتنقطع الوصلة والأسفار بيننا وبين بلاد إفريقية، وإفريقية باقية متى وجدنا قوة أخذناها مها.

ثم أحضر رسوله وقال له:إذا عزمتم على جهاد المسلمين فاقصدوا بذلك فتح بيت المقدس وخلصوه من أيديهم، ويكون لكم الفخر، وأما إفريقية فبيني وبين أهلها أيان وعهود ، فاخرجوا إلى الشام.

وقيل إن المستنصر، أو المستعلى لما رأى قوة الدولة السلجقية وتمكنها، وأنهم استولوا على ملك بلاد الشام إلى غزة، ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم، راسل الفرنج يدعوهم إلى الخروج إلى الشام، ليملكوه، ويكونوا بينه وبين المسلمين، والله تعالى أعلم.

فلما عزم الفرنج على قصد الشام ساروا إلى قسطنطينية ليعبروا المجاز إلى بلاد الإسلام ويسيروا في البر فيكون أسهل عليهم ، فمنعهم ملك الروم من ذلك، ولم يمكنهم أن يمروا ببلاده، وقال: لاأمكنكم من العبور إلا أن تحلفوا أنكم تسلمون إلى أنطاكية، وكان قصده أن يحثهم على الخروج إلى بلاد الإسلام ظنا منه أن الترك لا يبقون منهم أحدا لما رأى من صرامتهم وملكهم البلاد.

فأجابوه إلى ذلك وعبروا الخليج في سنة تسعين وأربعائة. ووصلوا إلى بلاد قلح أرسلان بن سليان بن قتلمش، فلقيهم في جموعه ومنعهم، فقاتلوه وهزموه، وذلك في شهر رجب منها، ومروا في بلاده إلى بلاد ابن ليون الأرمني، فسلكوها وخرجوا منها إلى أنطاكية، فحصروها.

قال المؤرخ: فلم سمع صاحبها ياغي سيان بتوجههم إليها خاف من النصارى اللذين بها، فأخرج من بها من المسلمين بمفردهم في أول يوم وأمرهم أن يحفروا الخندق، ثم أخرج النصارى من الغد للذلك. فعملوا فيه إلى العصر، فلما أرادوا دخول البلد منعهم، وقال لهم: أنطاكية لكم فهبوها لي حتى أنظر ما يكون بيننا وبين الفرنج، فقالوا: من يحفظ أولادنا ونساءنا؟ فقال: أنا أخلفكم فيهم، فأمسكوا ثم صاروا في عسكر الفرنج.

وحصرت أنطاكية تسعة أشهر، وظهر من حزم ياغي سيان واحتياطه وجودة رأيه ما لم يشاهد مثله، وهلك أكثر الفرنجة موتا وقتلا، وحفظ ياغي سيان أهل نصارى أنطاكية النين أخرجهم، وكف الأيدي عنهم فلها طال مقام الفرنج عليها راسلوا أحد المستحفظين للأبراج، وهو زراد، ويعرف بروزبة، وبذلوا له مالا وإقطاعا، وكان يتولى حفظ برج يلي الوادي، وهو مبني على شباك في الوادي.

فلها تقرر الأمر بينهم وبينه، جاءوا إلى الشباك ففتحوه ودخلوا منه، وصعد جماعة كبيرة منهم بالحبال، فلها زادت عدتهم على خمسهائة، ضربوا البوق وذلك عند السحر وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة، فاستيقظ ياغي سيان وسأل عن الحال فقيل له: هذا البوق من القلعة، ولا شك أنها قد أخذت. ولم يكن من القلعة وإنها من ذلك البرج.

فداخله الرعب، ففتح باب البلد وهرب في ثلاثين غلاما، وجاء نائبه ليحفظ البلد، فقيل له: إنه قد هرب، فخرج من الباب الآخر هاربا. وكان ذلك إعانة للفرنج، ولو ثبت ساعة لهلكوا.

ثم إن الفرنج دخلوا البلد من بابه، ونهبوا وقتلوا من فيه من المسلمين.

وأما ياغي سيان، فإنه لما طلع عليه النهار رجع إلى عقلة وكان كالولهان فرأى نفسه وقد قطع عدة فراسخ، فقال لمن معه: أين أنا؟ فقالوا: على أربعة فراسخ من أنطاكية، فندم كيف خلص سالما ولم يقاتل حتى يزيلهم عن البلد أو يقتل.

وجعل يتلهف على ترك أهله وأولاده والمسلمين، ويسترجع، فسقط عن فرسه لشدة ما ناله، وغشي عليه. فأراد أصحابه أن يركبوه فلم يكن فيه مسكة، وكان قد قارب الموت، فتركوه وساروا عنه فاجتاز به إنسان أرمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق فقتله، وحمل رأسه إلى الفرنج بأنطاكية.

# ذكر مسير المسلمين لحرب الفرنج وما كان من أمرهم

قال: ولما وصل خبر أنطاكية بالأمير قوام الدين كربوقا صاحب الموصل، جمع العساكر وسار بهم لحربهم واجتمع معه الملك دقاق صاحب دمشق وصاحب حمص وصاحب سنجار، فلما بلغ الفرنج اجتماعهم عظمت عليهم المصيبة وداخلهم الخوف، لما هم فيه من الوهن وقلة الأقوات، وسار المسلمون حتى نازلوا أنطاكية، فأساء كربوقا السيرة فيمن معه من المسلمين، فأغضبهم ذلك وأضمروا في أنفسهم الغدر به إذا كان قتال، وعزموا على إسلامه عند الصدمة.

قال: وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها ثلاثة عشر يوما ليس لهم ما يأكلونه، فتقوت الأقوياء بدوابهم والضعفاء بالميتة وورق الشجر، فلما انتهت حالهم إلى ذلك أرسلوا إلى كربوقا يطلبون منه الأمان ليخرجوا من البلد، فلم يعطهم، وقال: لا تخرجون منه إلا بالسيف.

وكان معهم من الملوك: بغدوين ، وصنجيل وكندفري، والقمص صاحب الرها، وبيمند صاحب أنطاكية وهو مقدم العسكر. وكان معهم راهب مطاع فيهم فقال لهم: إن المسيح عليه السلام كان له حربة مدفونة بالقسيان الذي بأنطاكية، وهو بناء عظيم، فإن وجدتموها فإنكم تظفرون، وإن لم تجدوها فالهلاك متحقق.

وكان هو قد دفنها قبل ذلك وعفى أثرها. وأمرهم بالصوم ثبلاثة أيام والتوبة، ففعلوا ذلك، فلم كان في اليوم الرابع أدخلهم جميعهم وجميع عامتهم والصناع، وحفروا عليها في ذلك المكان فوجدوها كما ذكر، فقال لهم: أبشروا بالظفر، فخرجوا في اليوم الخامس من الباب بين خمسة وستة ونحو ذلك، فقال المسلمون لكربوقا: ينبغي أن نقف على الباب فنقتل كل من يخرج فإن أمرهم الآن سهل، فقال: أمهلوهم حتى يتكاملوا، ولم يمكن من معاجلتهم، فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين، فجاء إليهم بنفسه ومنعهم.

فلما تكامل خروج الفرنج، ولم يبق منهم أحد بأنطاكية ضربوا مصافا عظيما، فانهزم العسكر الإسلامي لما عاملهم به كربوقا من الاستهانة بهم والإعراض عنهم، فتمت الهزيمة عليهم، ولم يضرب أحد منهم بسيف ولا طعن برمح، ولا رمى بسهم، وآخر من انهزم سقمان بن أرتق، وجناح الدولة، لأنها كانا في الكمين، وانهزم كربوقا معهم، فلما رأى الفرنج ذلك ظنوه مكيدة، فخافوا أن يتبعوهم، وثبت جماعة من المجاهدين وقاتلوا حسبة ورغبة في الشهادة، فقتل الفرنج منهم ألتوفا، وغنموا ما في العسكر من الأقوات، والأموال، والآلات، والدواب، وغير ذلك، فصلحت حالهم وعادت إليهم قوتهم.

## ذكر ملكهم معرة النعمان

قال المؤرخ: ثم سار الفرنج إلى معرة النعان، فنازلوها وحصروها، وقاتلهم أهلها قتالا شديدا، فرأى الفرنج منهم شدة ونكاية عظيمة. فعمل الفرنج عند ذلك برجا من خشب يوازي سور المدينة، ووقع

القتال عليه، فصبر المسلمون على القتال إلى الليل، ثم خاف قوم منهم وفشلوا، وظنواأنهم إذا تحصنوا ببعض الدور الكبار امتنعوا بها، فنزلوا عن السور وأخلوا مكانهم الذي كانوا يحفظونه، وفعلت طائفة أخرى مثل ذلك ولم تزل كل طائفة منهم تتبع الأخرى حتى خلا السور، فصعد الفرنج إليه على السلاليم، فلما علوه تحير المسلمون ودخلوا دورهم، ووضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة أيام، فقتلوا ما يزيد على مائة ألف وسبوا السبى الكثير.

وأقاموا بها أربعين يوما وساروا إلى عرقة، فحصروها أربعة أشهر ، ونقبوا سورها عدة نقوب ولم يقدروا عليها. وراسلهم ابن منقذ صاحب شيزر، وصالحهم عليها، ثم ساروا إلى حمص وحصروها ، فصالحهم صاحبها جناح الدولة، وخرجوا على طريق النواقير إلى عكا فلم يقدروا عليها، فساروا إلى البيت المقدس.

# ذكر استيلائهم خذهم الله تعالى على البيت المقدس

كان استيلاء الفرنج خذلهم الله تعالى، على البيت المقدس في يوم الجمعة، ضحى، لسبع بقين من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعهائة، وكان إذ ذاك بيد افتخار الدولة نيابة عن المستعلي بالله. فإنه كان بيد تاج الدولة تتش السلجقي صاحب الشام، وأقطعه للأمير سقهان بن أرتق التركهاني، فجاءه الأفضل أمير الجيوش واستولى عليه، وبقي بيد نوابه إلى الآن ، فقصده الفرنج عند عجزهم عن فتح عكا، وحصروه نيفا وأربعين يوما، ونصبوا عليه برجين، أحدهما من ناحية صهيون، فأحرقه المسلمون وقتلوا جميع من فيه من الفرنج.

فلما فرغوا من ذلك أتاهم الصارخ أن المدينة قد امتلكت من الجانب الاخر، وهو الجانب الشمالي، وركب الناس السيف ولبث الفرنج أسبوعا يقتلون فيهم.

واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود وقاتلوا فيه ثـ لاثة أيـام،

فبذل لهم الفرنج الأمان، فسلموه إليهم، فوفوا لهم، وخرجوا إلى عسقلان وأقاموا بها.

وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد عن سبعين ألفا، منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم، وعبادهم وزهادهم، محن فارق أهله، ووطنه وجاور بذلك الموضع الشريف. وأخذوا من عند الصخرة نيفا وأربعين قنديلا من الفضة، زنة كل قنديل (ثلاثة آلاف وستمائة درهم، وأخذوا تنورا من فضة وزنه) (٦) أربعون رطلا بالرطل الشامي وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخمسين قنديلا من الفضة، ومن الذهب نيفا وعشرين قنديلا. وغنموا ما لايقع عليه الإحصاء وورد إلى بغداد القاضي سعد الهروي في شهر رمضان، ومعه جماعة، يستنفرون الناس، وأوردوا في الديوان كلاما أبكى العيون، وصدع القلوب واستغاثوا بالجامع يوم الجمعة، وبكوا، وذكروا ما نزل بالمسلمين من البلاء، وما حل بهم من المسية. فأمر الخليفة أن يسير القاضي أبو محمد الدامغاني، وأبو بكر المساشي، وغيرهما، إلى السلطان بسبب ذلك، فاتفق ما ذكرناه من الاختلاف الذي وقع بين الملوك السلجقية، فتمكن الفرنج من البلاد.

قال: ولما اتصل خبر هذه الحادثة العظيمة بالأفضل أمير الجيوش جمع العساكر وخرج إليهم، فقاتلهم في شهر رمضان من السنة. ثم كبسه الفرنج هو ومن معه، وهم على غير تعبئة، فهزم وهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وحاصر الفرنج عسقلان، فصالحهم أهلها على عشرة الآف دينار، وقيل عشرين ألف دينار، فعادوا إلى القدس.

قال: وكان الذي ملك البيت المقدس من الفرنج كندفري

### ذكر ظفر المسلمين بالفرنج

قال المؤرخ: وفي ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين وأربعهائة لقي كمشتكين بن الدانشمند طايلو، وهو صاحب ملطية وسيواس، بيمند الفرنجي بالقرب من ملطية، وكان صاحبها قد كاتبه واستقدمه عليه،

فورد عليه في خسة آلاف، فلقيهم ابن الدانشمند، وقاتلهم، فهزم بيمند وأسر.

ثم وصل من البحر سبعة قامصة من الفرنج، فأرادوا خلاص بيمند، فأتوا إلى قلعة أنكورية فأخذوها وقتلوا من بها من المسلمين، وساروا إلى قلعة أخرى فحصروها وفيها إسهاعيل بن الدانشمند، فجمع الدانشمند معا كثيرا، ولقي الفرنج، وجعل له كمينا، فقاتلهم وخرج عليهم الكمين فقتلهم. وكانوا ثلاثها ثة ألف لم يفلت منهم غير ثلاثة آلاف هربوا..

وسار ابن الدانشمند إلى ملطية فملكها وأسر صاحبها.

قال ابن الأثيرالجزري: وكانت هذه الوقائع في شهور قريبة.

قال: ولم يزل بيمند في أسره إلى سنة خمس وتسعين، فأخد منه مائة ألف دينار وأطلقه

# ذكر قتل كندفري وملك أخيه بغدوين وما استولى عليه الفرنج من البلاد وهي: حيفا، وأرسوف، وقيسارية، والرها، وسروج

وفي سنة أربع وتسعين وأربعائة سار كندفري صاحب البيت المقدس إلى عكا، فحاصرها، فأصابه سهم فقتله، وكان قد عمر مدينة يافا وسلمها إلى قمص من الفرنج اسمه طنكري، فلما قتل كندفري سار أخوه بغدوين إلى البيت المقدس في خسمائة فارس وراجل، فبلغ ذلك الملك شمس الملوك دقاق صاحب دمشق، فنهض إليه في عسكره ومعه الأمير جناح الدولة في جموعه فقاتله، فنصر على الفرنج.

وفي هذه السنة ملك الفرنج مدينة حيفا عنوة وهي على ساحل البحر بالقرب من عكا، وملكوا أرسوف بأمان وأخرجوا أهلها منها، وملكوا قيسارية بالسيف وقتلوا أهلها، وفيها ملك الفرنج مدينة سروج من ديار الجزيرة، وكانوا قبل ذلك قد ملكوا الرها بمكاتبة من أهلها، لأن أكثر

أهلها أرمن، فلم كان الآن جمع الأمير سقمان بن أرتق جمعا عظيما من التركهان وزحف بهم إليهم، فلقوه وقاتلوه، فهزموه في شهر ربيع الأول. فلم قتت الهزيمة على المسلمين سار الفرنج إلى سروج، فتسلموها، وقتلوا كثيرا من أهلها وسبوا حريمهم، ونهبوا أموالهم، ولم يسلم منهم إلا من الهزم

ذكر أخبار صنجيل الفرنجي وما كان منه في جروبه وحصار طرابلس والطوبان وملك أنطرطوس

وفي سنة خس وتسعين وأربعائة لقي صنجيل الملك قلج أرسلان صاحب قونية، وصنجيل في مائة ألف مقاتل وقلج في عدد يسين واقتتلوا، فانهزم الفرنج وأسر كثير منهم، وفاز قلج بالظفر والغنيمة. ومضى صنجيل مهزوما في ثلاثهائة، فوصل إلى الشام، فأرسل فخر الملك بن عهار صاحب طرابلس إلى الأمير جناح الدولة بحمص وإلى الملك دقاق بدمشق يقول: من الصواب معاجلة صنجيل إذ هو في العدد اليسير فخرج إليه جناح الدولة بنفسه وسير دقاق ألفي مقاتل، وأتتهم الأمداد من طرابلس، وصافوا صنجيل فأخرج مائة من عسكره إلى أهل طرابلس ومائة إلى عسكر دمشق، وخسين إلى عسكر حص وبقي في خسين

فأما عسكر حص فانهزموا عند المشاهدة وتبعهم عسكر دمشق.

وأما عسكر طرابلس فإنهم قتلوا المائة الذين قاتلوهم، فحمل صنجيل في المائتين الباقيتين، فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة آلاف رجل ونازل طرابلس وحصرها.

وأتاه أهل الجبل فأعانوه على حصرها، هم وأهل السواد، لأن أكثرهم نصارى، فقاتل من بها أشد قتال، فقتل من الفرنج ثلاثهائة: ثم هادنهم ابن عهار على مال وخيل، فرحل صنجيل عنهم إلى مدينة أنطرطوس، وهي من أعمال طرابلس، فحصرها وفتحها، وقتل من بها من المسلمين.

ورحل إلى حصن الطوبان (٧)، ومقدمه ابن العريض، فقاتلهم فنصرعليهم وأسر فارسا من أكابر فرسانهم، فبذل فيه صنجيل عشرة آلاف دينار، وألف أسير فلم يجبه ابن العريض إلى ذلك..

## ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا

وفي سنة سبع وتسعين وأربعها ثة وصلت مراكب من بلاد الفرنج إلى مدينة لاذقية، فيها التجار والمقاتلة والحجاج وغيرهم، فاستعان بهم صنجيل الفرنجي على حصار طرابلس، فحاصروها معه وضايقوها، فلم يروا فيها مطمعا، فرحلوا عنها إلى مدينة جبيل فحصروها وقاتلوا عليها قتالا شديدا، فلم رأى أهلها عجزهم عن الفرنج طلبوا الأمان على تسليمها، فبذل لهم صنجيل الأمان، وتسلم البلد منهم، فلم يف لهم، وأخذ الفرنج أموالهم وعاقبوهم عليها بأنواع العذاب. ثم ساروا إلى عكا نجدة لبغدوين، صاحب القدس، على حصارها، فنازلوها وحصروها في نجدة لبغدوين، صاحب القدس، على حصارها، فنازلوها وحصروها في البر والبحر، وعليها زهر الدولة الجيوشي، فقاتلهم أشد قتال. فلما عجز عن حفظ البلد فارقه، وملك الفرنج عكا بالسيف، وفعلوا بأهلها الأفعال الشنيعة. وساروا منها إلى دمشق ثم إلى مصر.

وفي سنة تسع وتسعين وأربعهائة ملك الفرنج حصن أفامية، وسرمين من أعهال حلب.

وفي سنة اثنتين وخمسهائة فتح السرداني عرقة، وذلك أنها كانت بيد غلام فخر الملك ابن عهار، وقد عصى على مولاه، فضاق به القوت وانقطعت عنه الميرة، فكاتب طغدكين صاحب دمشق أن يرسل إليه من يتسلم الحصين لعجزه عن حفظه، فبعث إليه طغدكين صاحبا له اسمه إسرائيل في ثلاثهائة، فتسلم الحصن، فلما نزل غلام ابن عهار رماه اسرائيل بسهم فقتله في الاختلاط، طمعا في المال الذي بعرقه لئلايطلع طغدكين عليه.

قال وأراد طغدكين أن أن يشحن الحصن بالعساكر والأقوات، فتوالت الأمطار مدة شهرين، فعجز عن ذلك. فلما انقطع المطر ركب في - 380

أربعة آلاف فارس وجاءوا إلى عرقة، فتوجه إليه السرداني وهو يحاصر طرابلس ومعه ثلاثماتة فأرس، فأنهزم عسكر طغدكين عندما أشرفت الخيل من غير قتال، فأخذ السرداني أثقالهم وتسلم الحصن بأمان، وقبض على إسرائيل، وقال لا أطلقه إلا بفلان وهو من أكابر الفرنج كان أسيرا ففودي به.

### ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت

كان صنجيل لما ملك مدينة جبيل، كما ذكرنا، حصر طرابلس، فلمالم يتمكن منها وعجز عن الاستيلاء عليها بنى بالقرب منها حصنا وجعل تحته رَبضًا، وأقيام يرصدها ينتظر فرصة، فخرج الملك أبو على بن عمار، صاحب طرابلس، فأحرق ربضه، فوقف صنحيل على سقوفه المحترقة، ومعه جماعة من القهامصة والفرسان، فانخسف بهم. فمرض صنجيل عشرة أيام، ومات، وحمل إلى القدس فدفن هناك، وذلك في سنة تسع وتسعين وأربعائة

ودامت الحرب على طرابلس خس سنين، فسار الملك ابن عمار إلى بغداد يستنجد بالخليفة والسلطان على الفرنج، على ما ذكرناه، وعاد من بغداد في منتصف المحرم سنة اثنتين وخمسهائة وتـوجه إلى جبلة فـدخلها وأطاعه أهلها

وأما طرابلس فإن ابن عمار لما فارقها راسل أهلها الأفضل أمير الجيوش يلتمسون منه واليا يكون عندهم ومعه الميرة في البحر، فسير إليهم الأفضل شرف الدولة بن أبي الطيب واليا، ومعه العلال وغيرها . فلم إصار إليها قبض على جماعة من أهل ابن عمار واستولى على ما وجده من آمواله وذخائره

فلم كان في شعبان سنة ثلاث وخمسمائة وصل اسطول كبير من بلدالفرنج، مقدمه قمص كبير اسمه ريمند بن صنجيل (٨)، ومراكبه مشحونة بالرجال والسلاح والميرة وليس ريمند هذا ابن صنجيل صاحب الحصن المقدم ذكره، فنزَّل على طرابلس وكان السرداني وهو أبـن اخت صنجيل محاصرا لها قبله، فجرت بينها فتنة أدت إلى الشر والقتال فوصل تنكري صاحب أنطاكية إليها إعانة للسرداني، ووصل بغدوين صاحب البيت المقدس في عسكره، فأصلح بينهم، فنزل الفرنج بأجمعهم على طرابلس وضايقوها، وذلك في شعبان، وألصقوا أبراجهم بسورها، فلما شاهد الجند وأهل البلد ذلك سقط في أيديهم، وذلت نفوسهم، وزادهم ضعفا، فتأخر الأسطول المصري عنهم بالميرة والنجدة ، وداوم الفرنج القتال والزحف إلى أن ملكوا البلد عنوة، وذلك يوم الاثنين الإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة، سنة ثلاث وخمسائة ، ونهبوا ما فيها، وأسروا الرجال، وسبوا النساء والذرية، وغنموا من أهلها من الأموال والأمتعة وكتب العلم الموقوفة ما لا يحد ولا يوصف.

وكانت طرابلس من أعظم البلاد، وأهلها من أكثر الناس أموالا.

وسلم الوالي الذي كان بها وجماعة من جندها كانوا التمسوا الأمان قبل فتحها، فوصلوا إلى دمشق، وعاقب الفرنج أهل طرابلس بأنواع العقوبات، وأخذت دفائنهم وذخائرهم .

ووصل الأسطول المصري بالرجال والغلال وغيرها، ما يكفيهم سنة، وكان وصول الأسطول إليها بعد أن ملكت بثمانية أيام، ففرق ما في الأسطول على الجهات المجاورة لها: صور وصيدا وبيروت

### ذكر ملك الفرنج جبلة وبلنياس

قال: ولما فرغ الفرنج من طرابلس سار تنكري صاحب أنطاكية إلى بلنياس، فافتتحها وأمن أهلها، ونزل على مدينة جبلة وبها فخر الملك ابن عمار، وكان القوت قد قل بها، فقاتل من بها إلى أن ملكها في الثاني والعشرين من ذي الحجة بالأمان.

وخرج فخر الملك ابن عمار وقصد شيزر، فأكرمه صاحبها الأمير سلطان بن على بن منقذ الكناني. ثم سار إلى دمشق فأكرمه طغدكين

صاحبها . وأجزل له في العطية، وأقطعه أعمال الزبداني، وذلك في المحرم سنة أربع وخمسائة

### ذكر ملكهم مدينة صيدا

وفي جمادى الأولى سنة أربع وخمسائة ملك الفرنج مدينة صيدا، وكانت من جملة ما هو بيد طغدكين صاحب دمشق. وذلك أنه وصل في البحر ستون مركباللفرنج مشحونة بالرجال والذخائر مع بعض ملوكهم، المحج إلى القدس ويغزو المسلمين بزعمه، فاجتمع به بغدوين صاحب القدس وقرر معه الغزو فنزلوا على مدينة صيدا في ثالث شهر ربيع الآخر، وضايقوها في البر والبحر، ومنعوا الأسطول المصري من الوصول إليها، وكان بساحل مدينة صور، فعمل الفرنج برجا من الخشب وأحكموه، وجعلوا عليه ما يمنع النار والحجارةعنه، وزحفوا به. فلما عاين أهل صيدا ذلك ضعفت نفوسهم وأشفقوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل بيروت، فأرسلوا قاضيها ومعه جماعة من شيوخها إلى الفرنج وطلبوا الأمان، فأمنوهم على نفوسهم وأموالهم والعسكر الذي عندهم، ومن أراد المسير عنهم لا يمنعوه، ومن أراد المسير عنهم لا يمنعوه، وحلفوا لهم على ذلك فخرج الوللي وجماعة كثيرة معه تحت الأمان، وكانت مدة الحصار سبعة وأربعين يوما.

ورحل بغدوين عنها إلى القدس، ثم عاد إليها بعد مدة يسرة يقرر على المسلمين الذين أقاموا بها عشرين ألف دينار، فاستغرق أموالهم وأفقرهم.

# ذكر استيلائهم على حصن الأثارب وحصن زردنا

وفي سنة أربع وخمسهائة جمع صاحب أنطاكية الفارس والراجل، وسار إلى حصن الأثارب، وهو على ثلاث فراسخ من حلب، فحصره ومنع الميرة عمن فيه، فضاق الأمر عليهم، فنقب المسلمون من القلعةنقبا وقصدوا أن يخرجوا منه إلى خيمة صاحب أنطاكية فيقتلوه، فلما فعلوا

ذلك استأمن إليه صبي أرمني فعرفه الحال، فاحتاط لنفسه واحترز، وجد في قتالهم حتى ملك الحصن عنوة، وقتل من أهله ألفي رجل وسبى.

ثم سار الى حصن زردنا فحصره وفتحه، وفعل بأهله مثل ذلك. فلها سمع بذلك أهل منبج فارقوها خوفا من الفرنج، وكذلك أهل بالس، فطلب أهل الشام الهذنة، فامتنع الفرنج ثم أجابوا، فصالحهم الملك رضوان صاحب حلب على اثنين وثلاثين ألف دينار، وخيول وثياب، وصالحهم ابن منقذ صاحب شيزر على أربعة آلاف دينار، وصالحهم على الكردي صاحب حماة على ألفي دينار. وكانت عدة الهدنة إلى إدراك المغل وحصاده. ثم جاءت العساكر من العراق ولم يبلغوا غرضا.

### ذكر حصر مدينة صور وفتحها

كان استيلاء الفرنج، خذهم الله تعالى، على مدينة صور في الشالث والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس وخمسائة، وذلك أن الفرنج في هذه السنة اجتمعوا مع بغدوين صاحب القدس على حصارها، وكانت إذ ذاك بيد نواب الآمر بأحكام الله وبها من قبله عز الملك الأعز، فحصروها في الخامس والعشرين من جمادى الأولى من السنة، وعملوا ثلاثة أبراج من الخشب علو البرج سبعون ذراعا في كل برج ألف رجل، ونصبوا عليها المجانيق، وألصقوا أحد الأبراج بسور صور، فجمع عز الملك أهل البلد واستشارهم في حيلة يدفعون بها شر الأبراج، فقام شيخ من أهل طرابلس وضمن إحراقها، وأخذ ألف رجل بالسلاح التام، ومع كل رجل حزمة حطب، فقاتلوا الفرنج حتى وصلوا إلى البرج الملتصق على بالسور وألقوا الحطب من جهاته، وأشعلوا فيه النار. ثم خاف أن يشتغل بالسور وألقوا الحطب من جهاته، وأشعلوا فيه النار، ثم خاف أن يشتغل الفرنج الذين في الأبراج باطفاء النار، فرماهم بجرار مملوءة بالعذرة كان قد أعدها لهم فلها سقطت عليهم اشتغلوا بها نالهم من الرائحة الكرهة، فتمكنت النار من البرج وأحرق المسلمون البرجين أيضا.

وكاتب عز الملك طغدكين، صاحب دمشق، فأنجده بالرجال، وأرسل أصحاب للإغارة على بلاد الفرنج، فرجعوا من حصار مدينة صور في شوال من السنة.

ثم عادوا في سنة ست وخسائة إلى الحصار، وضايقوا البلد، فأرسل أهل صور إلى طغدكين صاحب دمشق يطلبون منه أن يرسل إليهم من جهته من يتولى أمرهم ويحميهم، وتكون البلد له. فسير إليهم عسكرا، وجعل عندهم واليا اسمه مسعود، وكان شها شجاعا عارفا بالحرب ومكايدها، وأمده بالعساكر والميرة، فطابت قلوب أهل البلد. ولم يقطع خطبة الآمر بأحكام الله ولا غير سكته، وكتب إلى الأفضل أمير الجيوش يعرفه ما عمل ويقول: متى وصل من مصر من يتولاها ويذب عنها سلمتها إليه، وطلب منهم ألا ينقطع الأسطول عنها بالرجال والميرة، فأجابه الأفضل إلى ذلك، وشكره على ما فعل، وجهز اسطولا إليها، فاستقامت أحوال أهلها.

ولم يزل كذلك إلى سنةست عشرة وخمسائة، بعد قتل الأفضل أمير الجيوش، وذلك أن المأمون ابن البطائحي لما ولي إمرة الجيوش بعد قتل الأفضل سير إلى صور أسطولا على العادة، وأمر المقدم عليه أن يعمل الحيلة على الأمير مسعود، الوالي من قبل طغدكين، ويقبض عليه، ويتسلم البلد منه، وكان سبب ذلك أن أهل صور شكوا منه إلى الآمر بأحكام الله، فلما وصل الأسطول وجاء الأمير مسعود ليسلم على المقدم قبض المقدم عليه واعتقله، وحمله إلى الآمر، فأكرمه وأعاده إلى صاحبه بدمشق. واستولى مقدم الأسطول على مدينة صور، وراسل الأمير طغدكين بالخدمة، واعتذر إليه، فقبل عذره، ووعده المساعدة.

فلها سمع الفرنج بانصراف مسعود عن صور قوي طمعهم فيها، وشرعوا في الجمع، واتصل خبرهم بواليها ، فعلم أنه لاقوة له ولا طاقة بهم، لقلة من بها من الجند والميرة، وأرسل إلى الآمر بذلك، فرأى أن يرد ولاية صور إلى طغدكين، فأرسل إليه بذلك، فملكها ورتب بها الجند وغيرهم.

وسار الفرنج إلى صور، ونازلوها في شهر ربيع الأول سنة ثماني عشرة، وضيقوا عليها ولازموا القتال، فقلت الأقوات، وسئم من بها القتال، وضعفت نفوسهم. وسار طغدكين إلى بانياس ليقرب منهم ويذب عن البلد، وأرسل إلى الآمر يستنجده، فلم ينجده، وأشرف أهلها على الهلاك. فحينتذ راسل طغدكين الفرنج على أن يسلم إليهم البلد، ويمكنوا من بها من الجند والرعية من الحروج بها قدروا عليه من أموالهم وغيرها، فاستقرت القاعدة على ذلك، وفتحت أبواب البلد، وفارقه أهله، وحملوا ما أطاقوا وتفرقوا في البلاد، ولم يتعرض الفرنج إليهم ، وملك الفرنج البلد في التاريخ الذي قدمناه، ولم يبق بصور إلا ضعيف عاجز عن الحركة.

وفي سنة ثلاث وعشرين وخمسائة ملك الفرنج حصن القدموس من المسلمين، وملكوا بانياس بمراسلة إساعيل الإساعيل، ورغبته في ذلك وانضهامه إلى الفرنج، على ما قدمنا ذكره في أخبار تاج الملوك طغدكين صاحب دمشق.

هذا ما استولى عليه الفرنج من البلاد الإسلامية . فلنرجع إلى أخبار الدولة العبيدية.

## ذكر وفاة المستعلي بالله

كانت وفاته في يوم الثلاثاء لشلاث عشرة بقيت من صفر سنة خمس وتسعين وأربعا ثة

ومولده لعشر بقين من المحرم سنة سبع وستين وأربعهائة، وكان عمره ثمانيا وعشرين يوما

ومدة ولايته سبع سنين وشهرا واحدا وثمانية وعشرين يوما.

ولم تكن له سيرة تـذكر، فإن الأمر كان للأفضـل أمير الجيوش، لم يكن للمستعلى معه من الأمر إلا الاسم ، والرسم للأفضل

وكان للمستعلي من الأولاد أبو علي المنصور، وجعفر، وعبد الصمد. وزيره: الأفضل أمير الجيوش.

قضاته: أبو الحسن بن الكحال النابلسي، ثم أعاد ابن عبد الحاكم، ثم أبو طاهر محمد بن رجاء، ثم أبو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا النابلسي.

## ذكر بيعة الآمر بأحكام الله

هو أبو علي المنصور بن المستعلي بالله، وهو العاشر من ملوك الدولة العبيدية، والسابع من ملوك الديار المصرية منهم.

قال المؤرخ: لما مات المستعلي بالله أجلس الأفضل أمير الجيوش ولده أبا على هذا على سرير الخلافة، وذلك في يوم الثلاثاء لشلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة خس وتسعين وأربعائة، وبايع له الناس ولقبه بالآمر بأحكام الله، وله من العمر خس سنين وشهر واحد وأيام.

قال: ودبر الأفضل الأمر على ما كان عليه في أيام أبيه المستعلى.

وفي سنة خمسهائة بنى الأفضل أمير الجيوش الدار المعروفة بدار الملك على شاطىء النيل بمصر، وكملت عهارتها في سنة إحدى وخمسائة، وسكنها

ومدحه الشعراء . فممن مدحه أبو الفضل بن أمية المغربي من قصيدة جاء منها :

داره\_\_\_\_الفل\_ك الأعلى، وأنكب بها شمس الضحي، وبنوك الأنجم النوهس

ودار الملك هذه هي دار الوكائة الآن، وكان موضعها أخصاص موقوفة على الأشراف، فأمر أن يؤخذ ما كان لهم من الحكر على الأخصاص من مال الرباع السلطانية

### ذكر انشاء ديوان التحقيق

وفي سنة إحدى وخمسائة جدد ديوانا وسهاه ديوان التحقيق ، واستخدم فيه أبا البركات يوحنا بن أبي الليث النصراني، وبقي فيه إلى أن قتل في سنة ثهان وعشرين. واستمر هذا الديوان إلى أن انقرضت الدولة العبيدية وانقطع، ثم اعاده السلطان الملك الكامل بن الملك العادل في سنة أربع وعشرين، واستخدم فيه أبو كوجك اليهودي، ثم أبطا, في سنة ست وعشرين وستهائة فلم يعد، واستخدم في أيام السلطان الملك المعز أيبك صفى الدين عبدالله بن على المغربي في استيفاءمقابلة الدواوين، وهو نوع منه "

### ذكر حل الاقطاعات وتحويل السنة

وفي سنة إحدى وخمسائة كثرت شكاوى الأجناد وطائف العساكر المصرية بسبب إقطاعاتهم، وأنها خربت وقبل ارتفاعها، وأنها لاتقوم ببعض كلفهم، وأن الاقطاعات التي بيد الأمراء زائدة عن الارتفاع، فأحضر الأفضل محمد بن فاتك البطائحي، وهو وزيره واستاذ داره، واستشاره فيها يفعل في ذلك، فأشار بحل جميع الإقطاعات التي بيد الأمراء وغيرهم، وأن يجمع الأمراء والطوائف للمزايدة فيها، فاتفق الرأي على ذلك.

وأحضر الأمراء والأجناد في دار الوزارة، وتحدث معهم في ذلك، فقال الأفضل: الأمراء: لنا في إقطاعاتنا أملاك وبساتين ومعاصر وغيرها، فقال الأفضل: الأملاك لملاكها على حالها يتصرفون فيها بالبيع والإيجار.

ثم حل الإقطاعات ووقعت الزيادة فيها، وتميز لكل منهم إقطاع، وكتبت المناشيربذلك، ثم شكي إليه كثرة عبرة البلاد وأن متحصلها

لايفي بالعبرة وحصل لديوا ن السلطان ضياع مقورة عبرتها خمسون ألف دينا ر في كل سنه.

ونقلت السنة الشمسية الخراجية إلى الهلالية، وكانت سنة إحدى وخسيائة الهلالية وسنة سبع وتسعين وأربعائة الخراجية فنقلت إلى سنة إحدى وخسيائة

وفي سنة إحدى عشرة وخمسائة أغار بغدوين ملك الفرنج على الفرما وقتل جميع من بها، وأحرق جامعها ومساجدها، وذلك بعد أن حاصرها أياما، والفرما كانت بلدة بين القصير والغرابي من منازل الرمل، وهي الآن خراب. وقصد بغدوين مصر فرحل عن الفرما، ورجع إلى البيت المقدس، وهنو مثقل بالمرض، فهلك بموضع يقال له جور قبل وصوله إلى العريش. فشق الفرنج بطنه وألقوا مصارينه هناك، فهى ترجم إلى وقتنا هذا، ودخلوا بجثته، فدفنوها بقهامة بالبيت المقدس

وفي سنة إحدى عشرة وخمسائة رتب ذخيرة الملك جعفر في ولاية القاهرة، ونظر الحسبة وظلم وعسف، وهو الذي بنى المسجد بسوق الخيل المعروف: بالذخيرة، ومسجد «لابالله» (١٠)، وسبب تسميته بذلك أنه كان يقبض الناس من الطريق ويعسفهم، فيقولون له: لا بالله، فيقيدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة، ولم يعمل فيه صانع إلا وهو مكره مقيد. فابتلى الله ذخيرة الملك بأمراض شديدة، ولما مات تجنب الناس الصلاة عليه وتشييعه.

### ذكر نهب ثغر عيذاب

وفي سنة اثنتي عشرة وخمسائة عمر الشريف أبو محمد قاسم بن أبي هاشم، أمير مكة، مراكب حربية وشحنها بالمقاتلة وسيرهم إلى عيذاب،

فنهبوا مراكب التجار وقتلوا جماعة منهم، فحضر من سلم من التجار إلى باب الأفضل، وشكوا ما حل بهم فأمر بعمارة حراريق يجهزها، ومنع الناس أن يحجوا في سنة أربع عشرة، وقطع الميرة عن الحجاز، فغلت الأسعار، وكان الأفضل قد كتب إلى الأشراف بمكة يلومهم على فعل صاحبهم، فكتب الشريف إلى الأفضل يعتذر، والتزم برد المال إلى أربابه، ومن قتل من التجار فماله لورثته، وأعاد الأموال في سنة خمس عشرة

# ذكر مقتل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش ابن أمير الجيوش بدر الجمالي وشيء من أخباره

كان مقتله في يـوم الأحد سلخ شهر رمضان سنة خمس عشرة وخمسائة، وقد ركب من دار الملك بمصر فقتل عند كرسي الجسر، قتله الباطنية. قيل بمواطأة من الآمر ، لأنه كان قد ضاق منه لتحكمه عليه ومنعه من شهواته، فقصد اغتياله إذا دخل عليه للسلام، فمنعه أبو الميمون عبد المجيد بن أبي القاسم، ابن عمه، وقال: إن هذا الأمر فيه من قبح الأحدوثة وسوء الشناعة ما لاتحمد عاقبته، لأن هذا الرجل ما عرف له ولا لأبيه إلا المودة في خدمة هذا البيت والذب عنه، وإن قتلناه لا غنية أن نولي منصبه لغيره، فيكون المتولى بعده على وجل واحتراس، وإنها الرأي أن ندبر عليه فدبر عليه حتى قتل. هذا أحد الأقوال في قتله.

قال: ولما وثب الباطنية عليه ضرب ثماني ضربات، لوقته، وحمل على أيدي مقدمي ركابه، والقائد الميمون محمد وأخوته لا يمكنون أحدا من الدنو منه، وهم يبشرون الناس بسلامته، حتى وضعوه على سريره وغطي، ونفذ المأمون أخاه حيدرة إلى الآمر يقول له: أدركني وتسلم ملكك لئلا أغلب عليه أنا وأنت، وأوصاه أن يهنىء من وجده بسلامة الأفضل، ففعل حيدرة ذلك، وهنأ حرم الأفضل وغيرهم. فعزم أولاده على إثارة

فتنة وأنهم يطلبون الأمر لأخيهم تاج المعالي، فأمر الآمر بحمل أولاد الأفضل إلى الاعتقال بخزانة البنود، فحملوا إليها، وبات الآمر بدار الملك.

قال: وكان الأفضل حسن الاعتقاد في مذهب السنة، جميل السيرة، مؤثرا للعدل، صائب الرأي والتدبير، حسن الهمة، كريم النفس، صادق الحديث.

ونال الناس بعد قتل الأفضل من الظلم والجور والعسف ما لا يعبر عنه.

فجاء الناس إلى باب الآمر واستغاثوا، ولعنوا الأفضل وسبوه أقبح سب، فخرج إليهم الخدم وقالوا: مولانا يسلم عليكم ويقول لكم: ما السبب في سب الأفضل وقد كان قد أحسن إليكم وعدل فيكم؟ فقالوا: إنه عدل وتصدق وحسنت آثاره، ففارقنا بلادنا حبا لأيامه، وأقمنا في بلده فحصل بعده هذا الجور، فهو السبب في خروجنا عن أوطاننا واستقرارنا ببلده

قال المؤرخ: لما قتل الأفضل أحضر الآمر وزيره الشيخ أبا الحسن على الحلبي، والقائد أبا عبد الله محمدوساً لهما عن الاموال، فقال القائد أما السر فأعلمه، وأما الظاهر فالوزير يعلمه، وأخبراه بذخائره وأمواله، وأقام الآمر في دور الأفضل، وهي دار الملك بمصر ودار الوزارة بالقاهر، وغيرهما، أربعين يوما، والكتاب بين يديه يكتبون ما ينقلونه إلى القصور، فوجد له من الذخائر النفيسة ما لايحصى.

وذكر أن الذي وجد له من الأموال ستة آلاف ألف دينار عينا، وفي بيت الخاصة ثلاثة آلاف ألف دينار، وفي البيت البراني ثلاثة آلاف.ألف ومائتان وخمسون دينار، وخمسون أردبا دراهم، وثلاثون راحلة من الذهب - 391-

العراقي المغزول برسم الرقم، وعشرة بيوت في كل. بيت منها عشرة مسامير من الذهب، زنة كل مسار مائتا مثقال، عليها العمائم المختلفة الألوان مغطاة بالمناديل المزركشة، وتسعمائة ثوب من الديباج الملون، وخمسمائة صندوق من دق دمياط وتنيس برسم كسوة جسده، ولعبة من العنبرعلى قدر جسده برسم ثيابه توضع ثيابه عليها لتكتسب رائحتها، وترك من الطيب والآلات والنحاس ما لايحصى.

وترك من الأبقار والجواميس والأغنام ما بلغ ضمان ألبانها ونتاجها أربعين ألف دينار في السنة. وكانت الدواةالتي يكتب منها مرصعة بالجواهر، فقوم ما عليها من الجواهر باثني عشر ألف دينار، وخلف من الكتب خسائة ألف مجلد.

وحكى القاضي زكي الدين أبو زكريا يحيى بن على الدمشقي في تاريخه عما خلف الأفضل فقال: خلف جملة لم يسمع أحدا من الملوك والخلفاء في هذا الزمان جمع مثله ولاادخر مثل بعضه: وأن الآمر بأحكام الله شرع في حمل ما في دوره إلى القصر، فحمل على عدة كثيرة من الجمال والبغال، ونقل في شهرين وأيام

قال: وحكى الدينبلي التاجر الآمدي أن متولي الخزانة بالقصور ذكر له جملا مما من موجوده في الدار، منها ستة آلاف ألف وأربعائة دينار، ومن الورق ما قيمته مائتا ألف وعشرون ألف دينار، ومن أطباق الله عب والفضة سبعائة طبق، ومن الآلات مثل أتوار واصطال وصحاف وشربات وأباريق وزبادي وقدور، وقطع من الفضة والذهب مختلفة الأجناس ما لايحصى كثرة، وبراني(١١) صيني كبار، وعيبات مملوءة جواهر، ومن أصناف الديباج والعتابي وغيره تسعون ألف ثوب، وثلاث خزائن مملوءة صناديق كلها من الدبيقي والشرب استعال تنيس ودمياط، وخزانة الطيب مملوءة أسفاطا، وعود، وبراني مسك ونوافح،

وبراني زجاج مملوءة من الكافور القنصوري، غير مصاعد، ومن العنبر ما لايحصى كثرة.

وكان له مجلس يجلس فيه للشراب فيه صور ثماني جواري متقابلات، أربع منهن بيض من كافور وأربع سود من عنبر، قيام في المجلس، عليهن أفخر الثياب وأثمن الحلي وأحسن الجواهر، فكان إذا دخل باب المجلس نكسن رؤوسهن خدمة له، فإذا جلس في صدر المجلس استوين قائيات. ووجد له من المقاطع والستور، والديباج والدبيقي الحريري، والذهب، والفرش، والمخاد والمساند على اختلاف أجناسها، أربع حجر كل حجرة مملوءة من ذلك، وعدة صناديق مملوءة حقاق ذهب عراقي برسم الاستعمال. ووجد له ثمانمائة جارية منهن حظايا خمس وستون، لكل جارية حجرة وخزانة مملوءة من الكساوى، والآلات الديباج والذهب والفضة ، ومن كل صنف.

قال الخازن: هذا ما حضرني حفظه مما في داره، وأما ما كان في مخازنه وتحت يد عماله وجباته وضمان النواحي فما لايحصى كثرة، من الأموال والمغلال والحبوب والقطن والكتان، والشمع والحديد، والأخشاب وغير ذلك وكل نوع منه ما يجاوز الحد والاحصاء، ولايمكن تحرير حسابه إلا في المدة الطويلة

وأما العدد والخيول والسلاح والبقر والغنم، فقال الخازن لم تتحررلكثرتها، وقال حمل من داره أربعة آلاف بساط، وستون حمل طنافس، وخمسهائة قطعة محكم، وألف عدل من متاع اليمن والاسكندرية والغرب، وسبعة آلاف مركب من أصنافها.

وأما ما عمره من المساجد فمنها: جامع الفيلة، وقيل إنه لم يكمله .

وحكى الشريف محمد بن أسعد الجواني في كتابه المترجم بالنقط في ذكر الخطط أن جامع الفيلة بناه الأفضل في سنة ثمان وتسعين وأربعها ثقه وأن الأفضل مات ولم يكمله فكمله المأمون في وزارته، وولى خطا بته الشريف أمين الدولة أبا جعفو، محمد بن محمد بن هبة الله الحسيني الطرابلسي النسابة وأمر أن يحضر جميع وجوه الدولة والرؤساء في أول جمعة، فحضروا. فلما رقاالشريف المنبرقال: «الحمد لله» ، وارتج عليه ودهش، فلم يزل يكررها إلى إلى أن أضجر الناس، وقد هم ، ومضى إلى داره، فاعتل ومات في سنة سبع عشرة وخمسهائة، ومنها المسجد الذي على جبل المقطم، وبنى في جامع عمرو بن العاص المشذنة الكبيرة والمئذنة السعيدية والمؤذنة المستجدة وجامع الجيزة ، وغير ذلك .وهو الذي أنشأ التاج والخمسة وجوه.

قال ناظم سيرة المأمون: وعمل الأفضل خيمة سهاها خيمة الفرح، ثم سميت بالقاتول لأنها كانت إذا نصبت يموت تحتها من الفراشين رجل أو رجلان اشتملت على ألف ألف ذراع (وأربعها ثة ألف ذراع) وكان ارتفاعها خمسين ذراعا بدراع العمل، أنفق عليها عشرة آلاف ألف دينار

ومدحه جماعة من الشعراء وذكروا هذه الخيمة، منهم أبو جعفر محمد ابن هبة الله الطرابلسي بقصيدته التي يقول فيها:

ضربت خيمة عـزفي مقرعـلا

أوفت على على الطودذي القنان

جاءت مدى الطرف، حتى خلت ذروتها

تاويمن الفلك الأعلى إلى سكن

أقطارها ملئت منظر عجب

يهدي إليك ذكاء الصانع الفطن

فمنزياض سقاها القطرصين

فهابهاظمالياللان

وجامح في عنان لايجاذبه
وطائر غير صداح على فندن وطائر غير صداح على فندن وأرقم لايم جالسم ريقته وضيغ مليس بالعادي ولا الوهن ومائلين صفوف في جبوانبها لحويستطيعون خرالجمع للذقن زينت بأروع لاتحصى فضائله ماض من المجدوالعلياء في سنن وأطلع المدست فيها شمس مملكة وعدم للانتام للفض العين والأذن وعدم الماليم وعدم الماليم المعريض مها

وقال أبو علي حسن بن زيد الأنصاري، الكاتب بديوان المكاتبات، يصفها ويمدح الأفضل:
مهلا فقد قصرت عن شأوك الأميم
وأبدت العجز منها هذه الهمم ويقظيمة مانصبات اليوم، أم فلك ويقظيمة مان راه منك أم حلم؟ ماكان يخطر في الأفكار قبلك أن تسموعلى أفق النهاء الخيم حتى أتيت بها شهاء شاهقة في مارن الدهر من تيه بها شميم إن الدليل على تكوينها فلكا أن احتوت ك، وأنت الناس كلهم

ومنها: لديك جيش، وجيش في جوانبها مصور وكاللجيشين مسزد حسم إذاالصباح ركتها فمقدم منه منه ويها ومنه زم فمقدم منه الحيل الحيل المسلاقي تغير بها فلي سي تنتزع عنها الحزم واللج ملم فلي الماأن يقدم واأبدا فكله مان خاف واسط وقل ردى فكله مان خاف واسط وقل دي فقد تسالمت الأسياف والقم ما فقد تسالمت الأسياف والقم ما فقد تسالمت الأسياف والقم ما فقي المنته والقيام المنته والقيام المنتها ون بها في الماسراتحد ون بها في الماسراتحد والفي المنتها مم ما في المنتها و وقد المنت في المنتها و في المنتها و في المنتها و وقد المنت في المنتها و وقد المنت

قال المؤرخ: وكان للأفضل شعر حسن، فمن قوله في غلامه المعالي: أقضيب بيميس، أم هوقد وقد المشقيب تا المسلم أم شقيب تا المسلم الملال سقاعليب المسلم الملال سقاعليب وحسال الملال سقاعليب وحسال الملال سقاعليب وحسال الملال سقاعليب وحسال الملال سقاعليب والمسام والم والمسام والمسام والمسام والمسا

وكانت ولاية الأفضل سبعا وعشرين سنة وخمسة أشهر.

# ذكر تفويض أمور الدولة و إمرة الجيوش للمأمون البطائحي

قال المؤرخ: وفي الخامس من ذي الحجة من سنة خس عشرة وخسائة فوض الآمر بأحكام الله أمور الدولة وإمرة الجيوش للقائد أبي عبد الله محمد بن الأمير ثقة الدولة أبي شجاع فاتك بن الأمير منجد

الدولة أبي الحسن مختار المستنصري المعروف بابن البطائحي، وكان قبل ذلك عند الأفضل أستاذ داره، واستقرت نعوته في سجله المقروء على كافة الأمراء والأجناد بالأجل المأمون، تاج الخلافة، وجيه الملك، فخر الصنائع، ذخر أمير المؤمنين». ثم نعت بعد ذلك « بالأجل المأمون، تاج الخلافة، عز الإسلام، فخر الأنام، نظام الدين والدعاة». ثم نعت بعد ذلك بنعوت الأفضل وهي: «السيد الأجل المأمون، أمير الجيوش، سيف ذلك بنعوت الأفضل وهي: «السيد الأجل المأمون، أمير الجيوش، سيف الإسلام، ناصر الأنام، كافل قضاة المسلمين، وهادي دعاة المؤمنين»

قال ناظم سيرة المأمون: ولما كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذي الحجة من السنة، وهو يوم الهناء بعيد النحر، جلس المأمون في داره وقت أذان الفجر، وجاء الناس لخدمته للهناء على طبقاتهم في أرباب البيوت والأقلام، ثم الشعراء، وركب إلى القصور، فأتى باب الذهب، فوجد المرتبة المختصة بالوزارة قد هيئت له في موضعها الجاري به العادة، وأغلق الباب الذي عندها على الرسم المعتاد لوزير السيف والقلم، وهذا الباب يعرف بباب السرداب، فلما شاهد المرتبة توقف عن الجلوس عليها لأنه لم يذكر له ذلك قبل حضوره، ثم ألجأته الضرورة، لأجل حضور الأمراء، إلى الجلوس عليها فجلس وأولاده الثلاثة عن يمينه، وأخواه عن يساره، والأمرء المطوقون خاصة قائمون بين يديه، ومن عداهم لايصل إلى هذا الموضع، فما كان بأسرع من أن فتح الباب وخرج عدة من الاستاذين المحنكين، وخرج إليه آلأمير الثقة متولي الرسالة وزمام القصور. فوقف أمام المرتبة وقيال: أمير المؤمنين يرد على السيد الأجل المأمون السلام، فوقف المأمون عند ذلك وقبل الأرض، وجلس في موضعه، وتأخر الأمير الثقة حتى نزل من على المصطبة التي عليها المرتبة وقبل الأرض ويد المأمون، ودخل من فوره من الباب، وأُغلق الباب، على ما كان عليه الأفضار.

قال: وكان الأفضل يقول: ما أزال أعد نفسي سلطانا حتى أجلس - 397

على تلك المرتبة ويغلق الباب في وجهي، والدخان في أنفي، لأن الحام كانت خلف الباب في السرداب

قال: ثم فتح الباب وعاد الثقة وأشار بالدخول إلى القصر، فدخل المأمون إلى المكان الذي هيء له، ودعي لمجلس الوزارة، وبقي الأمراء بالدهاليز إلى أن جلس الخليفة واستفتح المقرئون. واستدعى المأمون فحضر بين يديه وسلم عليه أولاده وإخوته، ثم دخل الأمراء وسلموا على طبقاتهم، ثم الأشراف وديوان المكاتبات والانشاء، ثم قاضي القضاة ، والشهود، والداعي، ثم مقدموا الركاب ومتولي ديوان المملكة.

ثم دخل الأجناد من باب البحر، وهو الباب الذي يقابل المدرسة الكاملية الآن، ثم دخل والي القاهرة ووالي مصر وسلما ببياض أهل البلدين، ثم البطرك والنصارى والكتاب منهم، وكذلك رئيس اليهود.

ودخل الشعراء على طبقاتهم، وأنشد كل منهم ما سمحت به قريحته.

وكانت هذه عادة السلام على ملوك هذه الدولة، وإنها أوردنا ذلك ليعلم منه كيف كانت عادتهم

#### وفي سنة سبع عشرة وخمسمائة

ورد إلى الديار المصرية طائفة كثيرة من عرب لواته من جهة المغرب ، وانتهوا إلى الاسكندرية وأعمالها، وأفسدوا فسادا متحكما، فندب المأمون إليهم أخاه نظام الملك حيدرة، الملقب بالمؤتمن، فقاتلهم وهزمهم ، وغنم أموالهم، وتوجه إلى الاسكندرية ودخلها ، فصادف مراكب البنادقة قد هجموا على ساحل الثغر وأسروا، فخرج إليهم، وحاربهم وهزمهم، فعادوا.

#### ذكر القبض على المأمون

قال: وفي سنة تسع عشرة وخمسهائة في يوم السبت لأربع خلون من شهر رمضان قبض الآمر بأحكام الله على وزيره المأمون أبي عبد الله محمد وعلى أخوته ، وثلاثين نفرا من خواصه وأهله، واعتقله، ولم يزل في اعتقاله إلى سنة اثنتين وعشرين ، فصلبه مع اخوته.

وقيل في سبب ذلك أن المأمون راسل الأمير جعفرا، أخا الآمر، وأغراه بقتل أخيه وأنه يقيمه مكانه في الخلافة، واستقرت القاعدة بينها على ذلك، واتصل ذلك بالشيخ أبي الحسن علي بن أبي أسامة، متولي ديوان المكاتبات، وكان خصيصا بالآمر قريبا منه، وناله من المأمون أذى كثير، فاعلم الآمر بالحال. وكان المأمون كثير التطلع لأخبار الناس والبحث عن أحوالهم، وكثر الوشاة في أيامه.

قال ابن الأثير الجزري في تاريخه الكامل: كان ابتداء حال المأمون أن والده كان من جواسيس الأفضل بالعراق، فهات ولم يخلف شيئا، فتزوجت أمه وتركته فقيرا فاتصل ببعض البنائين بمصر، ثم صار يحمل الأمتعة بالسوق الكبير، فدخل مع الحهالين الى دار الأفضل مرة بعد أخرى، فرآه الأفضل خفيفا رشيقا، حسن الحركة، حلو الكلام والحجة فسأل عنه، فقيل هو ابن فلان، فاستخدمه مع الفراشين. ثم تقدم عنده وكبرت منزلته وعلت درجته، الى أن انتهى الى ما ذكرنا.

قال محمد بن على بن يوسف بن جلب راغب في تاريخ مصر: إن ابن الأثيروهم في وفاة والد المأمون، وأن والده مات في سنة اثنتي عشرة وخسمائة، والمأمون إذ ذاك مدبر دولة الأفضل، وأكثر الناس ينكرون ما ذكره ابن الأثير.

وقال صاحب كتاب البستان في حوادث الزمان: إن المأمون كان يرش بين القصرين، وجده من غلمان المستنصر بالله. والله اعلم.

## ذكر اخبار أبي نجاح بن متى النصراني الراهب وقتله

كان هـذا الراهب مـن أهل أشموم طناح، وكـان قد خدم ولي الـدولة يحنا بن أبي الليث، ثم اتصل بالخليفة الآمر بعد القبض على المأمون، وبذل في مصادرة قوم من النصارى مائة ألف دينار، فأطلق يده فيهم، وتسلسل الأمر إلى أن عم البلاء منه جميع رؤساء الديار المصرية وقضاتها وكتابها وغيرهم، ولم يبق أحد إلا نالمه منه مكروه من الضرب والنهب وأخد المال، وارتفع شأنه عند الآمر حتى كان يعمل له ملابس مخصوصة به بدمياط وتنيس من الصوف الأبيض المنسوج بالذهب، فكان يلبسها ، ويلبس من فوقهاالغفافير الديباج، وكان يتطيب في كل يوم بعدة مثاقيل من المسك. وكان يركب الحمير بالسروج المحلاة بالذهب والفضة، ويجلس في قاعة الخطابة بالجامع العتيق بمصر ويستدعي الناس للمصادرة. فاستدعى في بعض الأيام رجلا يعرف بابن العرس وكان من أكابر العدول ذوي الهيئات والديانة، والناس يعظمونه ويبجلونه وأوقع به الاهانة والإخراق، فخرج من عنده ووقف في الجامع يوم الجمعة وقال: يا أهل مصر، انظروا عدل مولانا الآمر في تمكينه هذا النصراني من المسلمين، فارتج الناس لكلامه وكادت تكون فتنة، فدخل جماعة على الآمر وخوفوه العاقبة، وعرفوه ما حل بالمسلمين منه فاستدعاه، وكان في المجلس رجل من الأشراف، فانشد الآمر أبياتا منها: 

يـــزعـــمهـــذاأنـــهكــاذب

فقال له الآمر: ما تقول يا راهب؟ فسكت. فأمر به فقتل، وكان الذي تولى قتله الأمير مقداد والي مصر، وصلبه على الجسر، ثم أنـزل وربط على

خشبلة ورمي في بحر النيل، وخرجت الكتب إلى الأعمال البحرية أنه إذا ألقاه الماء إلى جهة أخرجوه عنها حتى ينتهي الى البحر المالح.

وراً قتل هذا الراهب وجدوا له مقطعا فيه ثلاثهائة طراحة سامان محشوة، جددا، لم تستعمل، هذا من هذا النوع، خلا ما وجد من الذهب والفضة والأقمشة والديباج.

## ذكر مقتل الآمر بأحكام الله وشيء من أخباره

كان مقتله في يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسائة ، بجزيرة مصر بالقرب من المقياس، وثب عليه عشرة نفر من النزارية وقتلوه، فحمل في جل الى الجامع، ونقل في مركب عشاري، وأحدر الى اللؤلوة في الخليج، ثم حمل الى القصر، فتوفى بقية يومه. وقتل القوم الذين قتلوه وكان مولده في يوم الثلاثاء لليلة خلت من المحرم سنة تسعين وأربعائة وقتل في يوم الثلاثاء سابع عشر المحرم منه فكان عمره أربعا وثلاثين سنة وعشرة أشهر، وولايته تسعا وعشرين سنة وثمانية أشهر ونصف شهر، وكان محكوما عليه إلى أن قتل الأفضل وتولى ويوم الشامون فظهر أمره، وصار يتصرف (ويركب) في يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشلاثاء، وإذا لم يركب في يوم منها ركب في غيره. ولم يستوزر بعد المأمون وزيرا للسيف والقلم، بل استبد بأموره وباشرها بنفسه.

وكان قبيح السيرة في رعيته، يظلمهم ويأخذ أموالهم ويغتصب أملاكهم، وسفك دمائهم، وارتكب المحذورات، واستحسن القبائح، ويكفي من سوء سيرته تمكينه الراهب من المسلمين، وقد تقدم خبره.

وولد للآمر في هذه السنة ولد سمي أبا القاسم الطيب وجعله ولي عهده، فأخفاه الحافظ.

وزراؤه : الأفضل، ثم المأمون.

قضاته: ابن ذكا النابلسي إلى أن رفع ابراهيم بن حمزة الشاهد الى الأفضل أمير الجيوش أنه أحدث في مجلس الحكم فعزله، وولى أبا الفضل نعمة ابن بشير الجليس النابلسي إلى أن استقال، فولى الرشيد أبا عبد الله محمد إبن قاسم الصقلي إلى أن توفي، فأعاد الجليس ثم صرفه، وولى أبا الفتح مسلم، فبقي إلى أن تولى المأمون فعزله ونفاه لما أخطأ في قراءته، وولى أبا الحجاج يوسف بن أيوب الأندلسي إلى أن توفي في سنة إحدى وعشرين وخسيائة، فولى الأمر أبا عبد الله محمد بن هبة الله بن ميسر القيسراني، فاستمر إلى أن قتل الآمر بأحكام الله.

#### ذكر بيعة الحافظ لدين الله

هو أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر بالله، وهو الحادي عشر من ملوك الديار المصرية منهم. عشر من ملوك الديار المصرية منهم. بويع له بعد مقتل ابن عمه الآمر، في يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسائة، بولاية العهد إلى أن يستبرىء نساء الآمر، وهل فيهن من هي مشتملة على حمل أم لا.

## ذكر قيام أحمد بن الأفضل الحافظ وما كان من أمر أحمد إلى أن قتل

قال المؤرخ: لما بويع الحافظ لدين الله ثار الجند الأفضلية وأخرجوا ابن مولاهم، أبا على أحمد بن الأفضل، الملقب بكتيفات، وولوه إمرة الجيوش، وذلك في يوم الخميس السادس من ذي القعدة منها، فحكم، واعتقل الحافظ صبيحة يوم بيعته، ودعا للإمام المنتظر، وقوي أمر ابن الأفضل.

وفي سنة خمس وعشرين رتب أحمد بن الأفضل في الأحكام أربعة قضاة: الشافعية، والمالكية، والإساعيلية، والإمامية، يحكم كل قاضي بمقتضى مذهبه ويورث بمقتضاه، فكان قاضي الشافعية الفقيه سلطان (۱۲) وقاضي المالكية اللبني (۱۳) وقاضي الاساعلية أبو الفضل (۱۲) ابن الأزرق، وقاضي الإمامية ابن أبي كامل (۱۵)

وسار أحمد بن الأفضل سيرة جميلة بالنسبة إلى أيام الأمر، ورد على.

الناس بعض مصادراتهم، وأظهر مذهب الإمامية الاثني عشرية، وأسقط من الأذان قولهم «حي على خير العمل»، وأمر بالدعاء لنفسه على المنابر بدعاء اخترعه لنفسه وهو «السيد الأجل الأفضل، مالك أصحاب الدول، والمحامي عن حوزة الدين، وناشر جناح العدل على المسلمين، الأقربين والأبعدين، ناصر إمام الحق في حالتي غيبته وحضوره، والقائم بنصرته بهاضي سيفه، وصائب رأيه وتدبيره، ومرشد دعاة المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده، مولى النعم، ورافع الجور عن الأمم، مالك فضيلتي السيف والقلم، أبو على أحمد بن السيد الأجل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش»واستمر أمره إلى يوم الثلاثاء سادس عشر المحرم سنة ست وعشرين وخمسائة. فاتفق ركوبه في هذا اليوم إلى الميدان بالبستان الكبير فعلم رائعهم القاهرة، للعب بالأكرة على جاري عادته، فوثب عليه مملوك رومي وقيل بل من صبيان الخاص، فطعنه ألقاه بها عن فرسه، ونزل واحتز رأسه، ومضى به إلى القصر، وذلك بموافقة من الأجناد، فكانت مادة تغلبه على الأمر سنة واحدة وشهرين وثلاثة عشر يوما، ودفن بتربة أبيه خارج باب النصر،

#### ذكر بيعة الحافظ لدين الله الثانية

قال: ولما قتل أحمد بن الأفضل بويع الحافظ بالخلافة بيعة عامة، وظهر الحمل المنتظر بنتا، فانتقلت الخلافة إليه وأمر أن يدعى له على المنابر: اللهم صل على الذي شيدت به الدين بعد أن رام الأعداء دثوره، وأقررت الإسلام بأن جعلت طلوعه على الأمة وظهوره، وجعلته آية لمن يدبر الحقائق بباطن البصيرة، مولانا وسيدنا وإمام عصرنا وزماننا، عبد المجيد أبي الميمون، وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين، صلاة دائمة إلى يوم الدين

قال: ولما تم أمر الحافظ استوزر أبا الفتح يانس، وهو رومي من عاليك الأفضل، ولقبه بأمير الجيوش، فقتل الطائفة المعروفة بصبيان الخاص، ومن جملتهم قاتل أحمد بن الأفضل، وكان عظيم الهيبة، بعيد الغور، فخافه الحافظ وتخيل منه، وتخيل يانس أيضامن الحافظ، فدبر كل واحد منها على صاحبه، فسبق تدبير الحافظ فيه فسمه في ابريق استعمل الماء منه عند الطهارة فعولج وكاد أن يبرأ. فكلم الحافظ بعض الأطباء، فقال له الطبيب: إن رأى مولانا أمير المؤمنين أن يمضي إليه ويزوره ويهنئه بالعافية فإنه لابد أن ينهض إليك ويمشي، فإذا مشى لايكاد يعيش أبدا. فمضى إليه الحافظ فقام إليه وتلقاه، فهات في ليلته، وذلك في السادس والعشرين من ذي الحجة فكانت مدة وزارته تسعة أشهر.

#### ذكر الخلف بين ابنى الحافظ لدين الله

قال المؤرخ: وفي شعبان سنة ثهان وعشرين وخمسها ثة جرى بين أبي تراب حيدرة وحسن، ولدي الحافظ، حرب شديدة، وافترقت العساكر على فرقتين، وهما الريحانية والجيوشية، وكان بينهها وقعة في خامس شهر

رمضان، ووقع الحرب بينها بين القصرين، وقتل من الطائفتين تقدير عشرة آلاف إنسان. وكان سبب ذلك أن الحافظ جعل ولده حيدرة ولي عهده من بعده، فلم يرض حسن بذلك، فوقع الاختلاف والحرب بينها. واستظهر حسن على أخيه حيدرة، فهرب حيدرة إلى أبيه، فأرسل الحافظ إلى ابنه حسن ليدخل إليه، فامتنع وضايق القصر، وطالبه بأخيه حيدرة، فتلافاه الحافظ وجعله ولي عهده من بعده. وتمكن حسن من الدولة والتصرف فيها بحسب رأيه، ولم يبق للحافظ معه حكم.

#### ذكر مقتل حسن بن الحافظ

كان مقتله في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وخسيائة، وذلك أنه لما استقر في ولاية العهد والوزارة والتدبير واستبد بالأمر، قبض على جماعة من الأمراء وقتلهم، بسبب قيامهم مع أحمد بن الأفضل، وأقام غيرهم، فخافه من بقي من الأمراء العتق، وأجمعوا على خلع أبيه من الخلافة وولده حسن من الوزارة، فاجتمعوا بين القصرين ، وراسلوا الحافظ، وأعلموه بها أجمعوا عليه فاستعطفهم الحافظ واعتذر إليهم، وهرب حسن إلى أبيه، فقبض عليه وقيده، وذكر ذلك للأمراء، فقالوا: لابد من قتله، فسقاه أبوه سما فهات، وجعله على سرير، وأمره الأمراء بمشاهدته، فدخلوا عليه ورأوه فسكتوا. وقيل إن قيام الأمراء كان بتدبير الحافظ

## ذكر وزارة بهرام الأرمني

وفي يوم الجمعة سادس عشر جمادى الآخرة، وقيل لإحدى عشرة ليلة خلت منه، استوزر الحافظ بهرام الأرمني النصراني، ونعته بسيف الإسلام تاج الملوك، وكان بهرام المذكور قد وصل الى الديار المصرية واجتمع بالحافظ، فرأى منه عقلا وافرا وإقداما في الحرب، وحسن تدبير.

وكان سبب وصوله من بلاده أن القائم بأمر الأرمن مات، وكان بهرام أحق بمكانه من غيره، فعدل الأرمن عنه وولوا غيره، فغضب لذلك وخرج من تل باشر وقدم مصر، فعينه الجافظ للوزارة، واستشار بعض أهله وأكابر دولته فيه، فكلهم كره ذلك وأشار عليه ألا يفعل، وقالوا: إنه نصراني لا يرضاه المسلمون، وإن من شروط الوزارة أن الوزير يرقى المنبر مع الإمام في الأعياد ليزر عليه المزرة الحاجزة بينه وبين الناس، وأن القضاة هم نواب الوزراء، من زمن أمير الجيوش بدر الجهالي، ويذكرون في النيابة عنهم في الكتب الحكمية النافذة عنهم إلى الآفاق وكتب الأنكحة. فقال الحافظ: إذا رضيناه نحن فمن يخالفنا، وهو وزير السيف؟ وأما صعود المنبر فيستنيب عنه فيه قاضي القضاة، وأما ذكره في الكتب الحكمية فلا حاجة الى ذلك، واستوزر والناس ينكرون ذلك عليه.

وقال بعض المؤرخين: إن بهرام كان والي الغربية يـومئذ، وأنه سار منها عدا الى أن وصل إلى القاهرة وحاصرها يـوما واحدا ودخلها، فلما ولي الوزارة وثبتت بها قدمه سأل الحافظ أن يسمح له بإحضار إخوته وأهله، فأذن له في ذلك. فأرسل إليهم وأحضرهم من تل باشر، فتواصلوا حتى كمل منهم ومن غيرهم من الأرمن تقدير ثلاثين ألف إنسان، فاستطالوا على المسلمين. وبنيت في أيامه كنائس كثيرة وديرة حتى إن كل رئيس من أهله بنى له كنيسة، وخاف أهل مصر منهم أن يغيروا الملة الإسلامية. وكثرت الشكايات فيه. وكان أخوه المعروف بالباساك، وإليه تنسب المنية (١٦) التي بالقرب من إطفيح (١٧)، قد ولي الأعمال القوصية فجار فيها جورا عظيما واستباح الأموال، فعظم ذلك على الناس

## ذكر خروج بهرام من الوزارة ووزارة رضوان بن الولخشي

قال: وَلمَا ثقلت وطأة بهرام على الناس اجتمع الأمراء وكاتبوا رضوان إبن الولخشي، وذلك في صفر سنة إحدى وثلاثين وخمسائة، وكان يومئذ

متولي الغربية ولاه بهرام إياها إبعادا له، فلما أتته كتب الأمراء نهض في طلب الوزارة، ورقى المنبر، وخطب خطبة بليغة حرض الناس فيها على الجهاد، فأجابوه، وحشد العربان وقدم الى القاهرة، وكان الأمراء قد كاتبوه وقالوا: إذا وقع الوجه في الوجه ارفع المصاحف على الرماح فإنا ننحاز إليك، ففعل ذلك، وخرج بهرام إليه لما قرب من القاهرة، فلما عاين الأمراء والجند المصاحف التحقوا جميعهم برضوان، وبقي بهرام في الأرمن خاصة. فراسل الحافظ وقال: أنا ألقاهم بمن معي؟ فخاف الحافظ عاقبة ذلك، فأمره أن يتوجه الى قوص ويقيم عند أخيه الباساك الى حين يدبر أمرا. فعاد بهرام الى القاهرة وأخذ ما خف حمله، وخرج من باب البرقية في حادي عشر جمادى الأولى، وتوجه الى الأعمال القوصية.

قال: ولما انفصل عن القاهرة أتت العوام منازل الأرمن، وكانوا قد نزلوا الحسينية وعمروها دورا. ولما اتصل بأهل قوص انهزام بهرام ثاروا بأخيه الباساك وقتلوه ومثلوا به، وربطوا في رجليه كلبا ميتا، ورموه على مزبلة. فقدم بهرام بعد ذلك بيومين، ومعه طائفة من أقاربه، فرأى الباساك على هذه الحال، فقتل جماعة من أهل قوص بالسيف ونهبها وسار إلى أسوان. ثم رجع ونزل بالديرة البيض، وهي من أعمال أخميم بالجانب الغربي.

قال: ولما فارق بهرام القاهرة دخلها رضوان ووقف بين القصرين، وأستأذن الحافظ فيها يفعله، فأمره بالنزول بدار الوزارة، فنزلها، وخلع عليه خلع الوزارة، ونعته بالأفضل. وندب رضوان جماعة من العسكر مع أخيه ناصر الدين، فتوجهوا إلى بهرام، فاستقر الأمر بينهم أن يقيم بالديرة البيض، وعاد الجند الذين مع بهرام إلى مصر.

ودبر رضوان الأمر أحسن تدبير، وصادر جماعة من أصحاب بهرام وشدد عليهم الطلب ، وقتلهم بالسيف.

## وفي سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة

أحضرت من تنيس امرأة بغير يدين، وموضع يديها مثل الحلمتين، فجيء بها إلى مجلس الوزارة بين يدي رضوان، فعرفته أنها تعمل برجليها ما يعمله الناس باليدين من خط ورقم وغير ذلك، فأحضر لها دواة، فتناولت الأقلام برجلها اليسرى وتأملتها قلما قلما قلم ترض شيئا منها، فأخذت السكين وبرت لنفسها قلما وشقته وقطته، واستدعت ورقة فأمسكتها برجلها اليمنى، وكتبت باليسرى بأحسن خط ما تكتب النساء بأيديهن مثله، وحمدت الله في آخر الرقعة، وناولتها للوزير. فتناولها فوجدها قد سألته الزيادة في راتبها، فزادها، وأعادها الى بلدها.

وفيها بنى رضوان المدرسة المعروفة به بالاسكندرية واستدعى الفقيه أبا طاهر بن عوف إلى حضرته وأسند إليه تدريسها.

## ذكر خروج رضوان من الوزارة وما كان من أمره إلى أن قتل

وفي شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة أحضر الحافظ بهرام الأرمني من الصغيد، وأسكنه في القصور وأكرمه، فعظم ذلك على الأفضل رضوان، فشغب الحافظ عليه الجند، فقام بعضهم عليه، وجرت بينهم حرب بالقاهرة. وطلب رضوان أن يسكن مع الحافظ في القصور، فلم يمكنه، فتزايد الحال على الأفضل وضعفت قدرته عن لقاء العساكر، فهرب إلى الشام، وذلك في منتصف شوال منها، وقصد كمشتكين والي صرخد، فأقام عنده فأكرمه. ثم عاد الى مصرفي سلخ المحرم سنة أربع وثلاثين وقد جمع جمعا صالحا من الجند، فخرج إليه العسكر وحاربوه عند باب الفتوح، فمضى ونزل عند الرصد، ثم مضى الى الصعيد، عند باب الفتوح، فمضى ونزل عند الرصد، ثم مضى الى الصعيد، فندب إليه الحافظ الأميز سيف الدولة أبا الفضل بن مصال بأمان، فسار

إليه وتلطف به، إلى أن أحضره الى القصر، في رابع شهر ربيع الآخر من السنة، فاعتقله في بعض قاعات القصور. فأقام في الاعتقال إلى سنة اثنين وأربعين، فخرج من نقب نقبه في القصر، وذلك في ليلة الثلاثاء لسبع بقين من ذي القعدة منها. وركب وحوله جماعة ممن كان يكاتبه، وتوجه إلى الجيزة، ولقي عسكر الحافظ وقاتلهم عند جامع ابن طولون، فهزمهم . ودخل القاهرة، ونزل بالجامع الأقمر، وأغلق الحافظ باب القصر في وجهه، فاستحضر رضوان أرباب الدولة والدواوين، وأمر ديوان الجيش بعرض الجند، فعرضهم، وأخذ أموالا كثيرة خارجة عن الحصر كانت في الدواوين، وأنفق، وأرسل إلى الحافظ في طلب المال، فأرسل إليه عشرين ألف دينار. وأمر الحافظ مقدمي السودان بالهجوم على رضوان وقتله، فهجموا عليه، فهم بالركوب، فأعجلوه عن ذلك، وضربه بعضهم بسيف فقتله. وقتل معه أخوه، وأحضرت رأساهما الى الحافظ.وسكنت الفتنة، وأرسل الحافظ الرأس لزوجة رضوان فلما وقع في حجرها قالت: هكذا تكون الرجال. فلم يكن في وقت رضوان أشجع منه.

وكان مولده في سنة تسع وأربعهائة. وأول ولاية وليها الأعمال القوصية والأعمال الإخميمية في سنة ثمان وعشرين وخمسائة.

## ذكر وفاة بهرام الأرمني

كانت وفاته لست بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وخسائة بالقصور، وكان الحافظ قد أسكنه بدار بها ولم يمكنه من التصرف، وكان يشاوره في تدبير الدولة والأمور ويصدر عن رأيه، فلما هلك حزن عليه حزنا شديدا، وأمر بغلق الدواوين ثلاثة أيام.

وأحضر الحافظ بطرك الملكية بمصر، وأمره بتجهيزه، فجهزه. وأخرج وقت صلاة الظهر في تابوت عليه الديباج، وحوله جماعة من النصارى - 409

يبخرون باللبان والسندروس والعود، وخرج الناس كلهم مشاة ولم يتخلف عن جنازته أحد من الأعيان، ثم خرج الحافظ على بغلة خلف التابوت وعليه عامة خضراء وثوب أخضر طيلسان، ولم تزل الناس مشاة والقسوس يعلنون بقراءة الإنجيل، والحافظ على حالته إلى دير الخندق بظاهر القاهرة، وقيل بل إلى بستان الزهري في الكنيسة المستجدة ونزل الحافظ عن بغلته، وجلس على شفير القبر، وبكى بكاء كثيرا.

وفي سنة ثلاث وأربعين وخسائة طلع النيل حتى بلغ تسعة عشر ذراعا وأربع أصابع، ووصل الماء إلى الباب الجديد أول الشارع الأعظم بالقاهرة، وصار الناس يتوجهون من القاهرة إلى مصر من جهة المقابر، ولما وصل الماء إلى الباب أظهر الحافظ الحزن والإنقطاع، فدخل عليه بعض خواصه وسأله عن السبب، فأخرج له كتابا وقال له: انظر هذا السطر، فقرأه، فإذا فيه. إذا وصل الماء إلى الباب الجديد انتقل الإمام عبد المجيد. وقال: هذا الكتاب الذي نعلم منه أخوالنا وأحوال الدولة وما يأتى بعدها

## ذكر وفاة الحافظ لدين الله وشيء من أخباره

كانت وفاته في ليلة الخميس لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسهائة، ومولده في المحرم سنة أربع وستين وأربعهائة، وقيل في المحرم سنة ثمان وستين. فكانت مدة عمره ستا وسبعين سنة وشهورا، ومدة ولايته منذ بويع البيعة العامة الثانية، بعد قتل أحمد بن الأفضل، ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر وتسعة عشر يوما.

قال المؤرخ: وكان الحافظ موصوف بالبطش والتيقظ، وكان شديد المفاتشة وهو الذي عمل طبل القولنج الذي كسره الملك الناصر صلاح الدين يوسف، وكان هذا الطبل قد عمل من سبعة معادن والكواكب

السبعة في إشراقها. وكان خاصته أنه كلما ضرب به ضربة خرج الريح من مخرج الضارب.

قال بعض المؤرخين: إن الحافظ خطر بباله أن ينقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى القاهرة، وكانت المدينة إذ ذاك يخطب بها لبني العباس، لظهور ملوك الدولة السلجقية، فأرسل نحوا من أربعين رجلا من أهل المنجدة والقدرة، فتوجه وا إلى المدينة وأقاموا بها مدة، وتحيلوا بأن حفروا سربا من مكان بعيد ، وعملوا حساب الخروج في المكان المقصود. فعصم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أن ينقل من المكان الذي اختاره له، فيقال إن السرب انهار عليهم فهلكوا، وقيل من سعى بهم فأهلكوا.

وكان للحافظ من الأولاد: أبو تحلي حسن ، هلك كها ذكرنا، وعبد الله، هلك في حياته أيضا، وأبو المنصور إسهاعيل، وأبو الأمانة جبريل، ويوسف. ووزراءه: تقدم ذكرهم، ولما قتل رضوان بن الولخشي لم يستوزر بعده أحدا، وإنها كانوا كتابا. فمن أشهر كتابه أبو علي حسن الأنصاري كان (القاضي) الفاضل يقول: لم يسمح الزمان بمثله.

ومن أشهر شعرائه الشريف أبو الحسن الأخفش المغربي ومن جملة شعره في قصيدة:

ذكر الدوح وشاطي، بسردى وحبابافيه يحكي بسردا والصبايمرح في أرجسائه

ينثر الدرعليك فضهة

وت ذيب الشمس في عسجدا

ورشــــــألـــــولم تكــــــنريقتـــــه

خمرة صافية ماعسر بدا

قضاته: لما غلب أحمد بن الأفضل على الآمر ، أبقى محمد بن هبة الله ابن ميسر القيسراني على القضاء، ثم صرفه الحافظ واستقضى أبا الفخر صالح بن عبد الله بن أبي رجاء، ثم قبض عليه الوزير يانس الرومي وقتله، فولى سراج الدين أبو الثريا نجم بن جعفر ، مضاف الى الدعوة، إلى أن قتل في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين، فأعيد سناء الملك إبن ميسر، فأقام إلى أن قبض عليه في يوم الأحد لسبع خلون من المحرم سنة إحدى وثـ لاثين، وسير إلى تنيس فقتل بها، وولي بعده القاضي الأعز أبو المكارم أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عقيل، إلى أن توفي في شعبان سنة ثـ لاث وثلاثين. وأقام الناس بغير قاض ثلاثـة أشهر، ثم ولي أبو الفضائل هبة الله بن عبد الوارث الأنصاري لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة منها. ثم جرت مفاوضة بينه وبين «النبيه» أبي الحسن على بن «اسماعيل» ، قيل أدت إلى مصافعة حرج في أثنائها القاضي إلى القصر وهو مخرق الأثواب، وقد تحلقت عامته في حلقه، فعظم على الحافظ خروجه على هذه الهيئة وغرمه مائتي دينار، واستناب أبا طاهر إسماعيل بن سلامة الأنصاري، فأقام في النيابة إلى مستهل المحرم سنة خمس وثلاثين، فوفر جاري القضاء، وهو أربعون دينارا في كل شهر، وخدم بجاري التقدمة في الدعوة، وهو ثلاثون دينارا، في الوظيفتين، فأجيب الى ذلك وأقام إلى أن صرف لسبع خلون من صفر سنة ثلاث وأربعين، وبقى على الدعوة. وولى القضاء أبو الفضائل يونس بن محمد إبن الحسن المقدسي إلى آخر المدة

#### ذكر بيعة الظافر بأعداء الله

هو أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله، وهو الثاني عشر من ملوك الدولة العبيدية، والتاسع من ملوك الديار المصرية منهم، بويع له بعد وفاة أبيه لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسائة، واستوزر الأمير نجم الدين أبا الفتح سليم بن محمد بن

مصال، ونعته بالسيد الأجل المفضل أمير الجيوش، وكان إذ ذاك من أكابر امراء الدولة.

وفي الرابع من شعبان من السنة اجتمع السودان وجماعة من المفسدين بالبهنسانية، فخرج إليهم الوزير فحاربهم وهزمهم .

## ذكر قيام العادل بن السلار ووزارته ومقتل ابن مصال

في هذه السنة ثار الأمير المظفر أبو الحسن على بن السلار والي الإسكندرية وخرج وحشد وتقدم بمن معه، ودخل القاهرة في يوم الأربعاء سابع شعبان، ووقف على باب القصر، وراسل الظافر والمدبر له من النساء، فراجعت في ذلك وفاء لابن مصال، ثم أجيب إلى ما سأله. وفتح باب القصر، وخلع على المظفر خلع الوزارة ولقب بالعادل، فلما اتصل ذلك بابن مصال جمع عربان البلاد، ووافقه بدر الدين بن رافع مقدم العربان بتلك البلاد، وقصد ابن السلار فندب إليه ربيبه عباس ابن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس بعسكر معه، فعسكر ببركة الحبش، فندب ابن مصال لحربه الأمير الماجد فجد في السير وكبس عسكر عباس، فأثخنهم جراحا وقتلا، فانهزم عباس وأجمع ابن مصال رأيه على قصد بلاد الصعيد، فعاجله ابن السلار وأمد ربيبه بالعساكر وأمره بمعاجلته قبل الجمع، فأدركه بالقرب من دلاص (١٨). والتقوا بينها وبين مهد، وهي قرية هناك، واقتتلوا، فانجلت الحرب عن قتل ابن مصال وبدر بن رافع. وكانت هذه الوقعة في يوم الأحد تاسع عشر شوال. وحمل رأس ابن مصال إلى القاهرة، وطيف به، وخلع على العادل في ذلك اليوم.

وفي السادس والعشرين من شهر رمضان أغلق العادل أبواب القاهرة والقصور، وقبض على صبيان الخاص وقتلهم، وكانوا جمعا كثيرا وهم

أولاد الأجناد والأمراء وعبيد الدولة فكان الرجل إذا توفي وخلف أولادا هملوا إلى حضرة الخلافة وأودعوا في أماكن مفردة لهم، ويؤخذ في تعليمهم الفروسية وغير ذلك، وتسموا صبيان الخاص. وكان سبب ايقاع العادل بهم أنه بلغه أنهم تعاقدوا على قتله، فبادر بهم، وقبض عليهم، وقتل أكثرهم، وجعل من بقي منهم في المراكز بالثغور

وفي يوم الجمعة لأربع خلون من شوال من السنة قتل العادل أبا المكرم الموفق محمد بن معصوم التنيسي ناظر الدواويين، وكان سبب ذلك أن العادل في مبدأ أمره كان من صبيان الحجر، وكان يتكرر إلى الموفق برسائل ويكلمه بكلام غليظ، فكرهه الموفق، ثم كتب بعد ذلك لابن السلار منشور بإقطاع، فدخل به إليه، فتغافل عنه وأهمل أمره، فقال له ابن السلار: ما تسمع ؟ فقال: كلامك ما يدخل في إذني أصلا، فأخذ ابن السلار منشورة وخرج من حيث أتى، فلما ولي أمر الدولة دخل عليه الموفق وسلم عليه، فقال له: ما أظن كلامي يدخل في اذنك، فتلجلج بين يديه وقال له: عفو السلطان. فقال: قد استعملت العفو من حين خروجي من عندك، ما أتيتك به، وأشار لبعض خدمه فأحضر مسارا من حديد عظيم وضرب المسار في أذنه حتى نفذ من الأخرى، وهل الى من حديد عظيم وضرب المسار في خشبة، وعلق عليها وقد مات

#### ذكر ما فعله الفرنج بالفرما وما جهزه العادل من الأسطول إلى بلادهم

وفي شهر رجب سنة خمس وأربعين وخمسائة أغار الفرنج على الفرما فنهبوها وأحرقوها، وعادوا إلى بلادهم، فجهز العادل المراكب الحربية وشحنها بالرجال وسفرها في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين، فمضت إلى يافا وقاتلوا من بها في المراكب، واستولوا على عدة كثيرة من مراكب الفرنج، وأحرقوا ما عجزوا عن أخذه، وقتلوا خلقا كثيرا، ثم

امتدوا إلى ثغر عكا وفعلوا فيه كفعلهم بيافا. وكذلك فعلوا بصيدا وبيروت وطرابلس، ونكوا في الفرنج نكاية عظيمة. ووجدوا طائفة كثيرة من حجاج الفرنج فقتلواعن آخرهم ، وكان جملة ما أنفق في هذا الأسطول ثلاثهائة ألف دينار .

وفي سنة سبت وأربعين قطعت جميع الكساوي المرتبة للأمراء والدواوين عن أربابها، وتوفرت.

#### ذكر مقتل العادل بن السلار وسلطنة ربيبه عباس

كان مقتله في السادس من المحرم سنة ثهان وأربعين وخمسهائة، وكان سبب ذلك أن العادة كانت جارية بتجريد عسكر من مصر في كل سنة لحفظ عسقلان من الفرنج، وكان الفرنج قد حاصروها في سنة سبع وأربعين، فلها كان في هذه السنة وقعت القرعة في البدل على عباس ربيب العادل، وهوابن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس، فجرده العادل بالعساكر، وقال له: هذا الثغر قد نازله الفرنج، ولاغنية أن تتوجه بالعساكر إليه لتدفعهم عنه، فخرج عباس من القاهرة ومعه جماعة من أكابر الأمراء، منهم أسامة بن منقذ، وكان خصيصا بعباس، فلها وصلا إلى بلبيس تذاكر عباس وأسامة القاهرة وطيب المقام بها وما خرجا إليه، وما يلقيانه من الشدائد ولقاء العدو، فتأوه عباس لذلك ولام عمه كونه جرده ، فقال له أسامة: لو أردت أنت كنت سلطان مصر، قال: وكيف الحيلة في ذلك؟ فقال: هذا ولدك نصر، بينه وبين الظافر مودة عظيمة، فأرسله إليه وخاطبه على لسانه أن تكون أنت السلطان مكان عمك، فهو يختارك ويكره العادل. فإن أجابك لذلك فاقتل عمك.

فجهز عباس ابنه وعرفه ما تقرر مع أسامة، فدخل إلى القاهرة على حين غفلة من العادل، واجتمع بالظافر وأعلمه الحال، فأجاب لما طلب.

ثم مضى نصر إلى عند جدته زوجة العادل، وأعلم العادل أن والده أعاده شفقة عليه من السفر، ومضى العادل الى مصر وجهز المراكب الحربية، وأنفق في رجالها ليلحق عباساً، وأقام طول نهاره في العرض والنفقة على رجالها، وعاد الى داره بالقاهرة وهو على غاية من التعب، فلما نام على فراشه احتز نصر بن عباس رأسه، ومضى به الى القصر، ودخل الى الظافر، وجهز الى أبيه، فركب لوقته، ودخل الى القاهرة صبيحة نهار الأحد الثاني عشر من المحرم، فوجد جماعة من الأتراك، كان العادل قد اصطنعهم لنفسه، قد ثاروا لذلك، فلاطفهم وطمنهم، فلم يطمئنوا ومضوا الى دمشق.

وكانت وزارة العادل ثلاث سنين ونصف سنة تقريباً، وكان من الاكراد الزرزارية. ولما قتل طيف برأسه في القاهرة ومصر جميعاً، ونصب الظافر عباساً في السلطنة.

## ذكر مقتل الظافر بأعداء الله وأخويه

كان مقتله في ليلة الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وخمسهائة. وذلك أنه خرج ليلاً متنكراً ومعه خادمان وجاء الى دار نصر بن عباس، وهي الدار المعروفة قديماً بدار جبر بن القاسم، ثم عرفت بسكن المأمون ابن البطائحي، وهي المدرسة المعروفة بالسيوفية في وقتنا هذا، المقابلة لحافر المدبابلة، بخط سوق السيوفيين بالقاهرة وهي لطائفة الفقهاء الحنفية. فلما جاء الظافر إليه قتله نصر بن عباس، وحفر له تحت لوح رخام ودفنه، وقتل أحد الخادمين وهرب الآخر.

وكان سبب ذلك ان الأمراء استوحشوا من أسامة بن منقد لما حسن لعباس قتل عمه العادل، وقصدوا قتل أسامة. فلما علم بذلك اجتمع بعباس وقال له: كيف تصبر على ما يقوله الناس في ولدك واتهامهم أن

الخليفة الظافر يفعل به ما يفعله مع النساء؟ فعظم ذلك على عباس، وقيل بل كان الظافر قد أنعم على نصر بن عباس بقليوب، فجاء نصر الى والده وأعلمه بذلك، فقال له أسامة: ما هي بمهرك غالية، فقال عباس لأسامة: كيف تكون الحيلة على هذا الأمر؟ فقال: إن الخليفة في كل وقت يأتي لولدك في هذه الدار خفية، فإذا أتاه فامره بقتله، فأوصى عباس ابنه بذلك، فلما جاءه قتله نصر.

قال: ولما كان صبيحة يوم قتله ركب عباس وولده على العادة وأتى الى القصر، فقال لبعض الخدم: أعلى مولانا ليجلس للاجتاع معه. فدخل وأعلم أهل القصر بها التمسه عباس من الاجتاع بالخليفة، فقالوا: قال له إنه خرج البارحة ولم يعد، فجاء الخادم إليه وأعلمه الخبر، فشدد عباس في طلب الظافر، ودخل الى القاعات ومعه أكابر الخدم، وقال: لابد من مولانا، فقيل له عند ذلك: أنت أعلىم بحاله، فأحضر أخويه: يوسف وجبريل، وقال لهما: أنتما قتلتها مولانا. فأنكرا ذلك وحلفا عليه الإيهان المغلظة. وأحضر القاضي وجماعة من الأعيان أهل الفتيا وداعي المعاة وقال: قد صح عندي أن أخوي الظافر قتلاه، فأفتوه بقتلها، فقتلا بين يديه وقيل إنه قتل معها أبا البقاء بن حسن بن الحافظ، وصارم الدولة، مصلح، زمام القصر.

قال: وكان الظافر من أحسن خلق الله وجها، وكان مولده يوم الأحد، النصف من شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وخسة وخسائة، فكانت مدة عمره إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر وخمسة عشر يوما ومدة ولايته أربع سنين وسبعة أشهر وخمسة أيام.

ولده: أبو القاسم عيسى

وزراءه: تقدم ذكرهم

الموسوعة الشامية ما ١ ج ٢٢

قضاته: أبو الفضائل يونس، إلى أن صرفه العادل بن السلار في سنة سبع وأربعين، وولى أبا المعالي مجلي بن نجا المخزومي، فأقام إلى آخر الدولة.

#### ذكر بيعة الفائز بنصر الله

هو أبو القاسم عيسى بن الظافر بأعداء الله، وهو الثالث عشر من ملوك الدولة العبيدية، والعاشر من ملوك الديار المصرية منهم. بويع له بعد مقتل والده في يوم الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وخسيائة، وعمره خس سنين، وذلك أنه لما قتل الظافر استدعى عباس ابنه أبا القاسم عيسى هذا وحمله على كتفه ووقف في القاعة، وأمر أن تدخل الأمراء فدخلوا، فقال: هذا ولد مولاكم وقد قتل أبوه وعهاه كها ترون، والواجب الطاعة لهذا الطفل. فقالوا بأجمعهم: سمعنا وأطعنا، وصاحوا صيحة عظيمة زل منها عقل الصبي واختل، ثم سيره إلى أمه، ولقب بالفائز فأقام يصرع في كل يوم

وانفرد عباس بالوزارة وبتدبير الأمور، ولم يبق على يده يد، وظن أن الأمر استقام له.

## ذكر خروج عباس من الوزارة وما آل اليه أمره

قال المؤرخ: لما قتل الظافر بأعداء الله أكثر أهل القصر النواح عليه، وشرعوا في أعمال الحيلة على عباس، ووافق ذلك نفور الأمراء منه لإقدامه على القتل، فاختلفت الكلمة عليه، وهاجت العساكر وتفرقت الفرق، ولبسوا السلاح. فخرج إليهم عباس في يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول من السنة، فقاتلهم وهزمهم، وقتل جماعة منهم.

فأرسلت عمة الفائز أخت الظافر شعور أهل القصر طي الكتب الى - 418

الأمير طلائع بن رزيك، وهو اذ ذاك متولي الأعمال السيوطية، وقيل كان متولى منية بني خصيب (19) وسألو الانتصار لمولاه، فجمع العربان والأجناد ومقطعي البلاد، وسار الى القاهرة، فوصل إليها في تاسع عشر شهر ربيع الأول من السنة، وخرج الناس للقائه.

فاستشار عباس أسامة بن منقذ فأشار عليه باللحاق بالشام، فدخل الى القصر وأخذ في جمع تحفه وحمل أمواله، وسار هو وأسامة بن منقذ الى الشام على طريق أيلة. فأرسلت عمة الفائز الى الفرنج بعسقلان رسلاً على البريد تعلمهم الحال وتبذل لهم الأموال في الخروج على عباس وأخذ ما معه، فخرجوا إليه وقاتلوه، فتخاذل عنه اصحابه، ونهبوا ما معه فأسره الفرنج وحملوه الى عسقلان، ونجا أسامة الى دمشق.

وقيل إن الفرنج قتلوا عباساً وأسروا ابنه نصراً ففداه الصالح بن. رزيك، واحضره الى القاهرة وضرب عنقه.

## ذكر وزارة الصالح أبي الغارات طلائع بن رزيك

قال المؤرخ: لما توجه عباس نحو الشام وافق ذلك قدوم طلائع بن رزيك، فخرج الأمراء والعساكر إليه، فمن الأمراء من شهر سلاحه وقاتله، ومنهم من التحق به، ثم انجلى الأمر بعد ساعة عن دخول طلائع إلى القاهرة والعساكر بين يديه. وشق القاهرة وهو لابس السواد، وأعلامه سود كذلك حزناً على الظافر، وشعور نساء القصر التي سيرت إليه على الرماح.

ونزل طلائع دار المأمون التي كان بها نصر بن عباس، وأحضر الخادم الذي كان مع الظافر لما قتل وأعلمهم بمكانه، فأخرج وغسل وكفن، وحمل في تابوت على أعناق الأمراء والأستاذين، وابن رزيك يمشي أمام التابوت، وأتوا به الى القصر فصلى عليه ابنه الفائز ودفن في تربتهم - 419-

بالقصر، وجلس الفائز في بقية النهار، وخلع على ابن رزيك بالموشح والعقد، وعلى ولده واخوته وحاشيته، وقرىء سجله بالوزارة، ونعت بالملك الصالح. وقبض على جماعة من الأمراء وقتلهم، في ثالث عشر شهر ربيع الأول من السنة..

وفي سنة خمسين وخمسمائة خرج الأمير تميم، متولي أخميم وأسيوط، على الصالح، وجمع جمعاً صالحاً، فأخرج إليه الصالح عسكراً، فالتقوا واقتتلوا، فقتل تميم في سابع عشر رجب.

وفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة انفسخت الهدنة بين الصالح بن رزيك والفرنج، فجهز الصالح الجيوش والسرايا الى بلاد الفرنج، فوصلت سرية الى عسقلان وغنمت وعادت سالمة، وجهز المراكب في البحر نحو بيروت، فأوقعت بمراكب الفرنج، وجهز سرية إلى جهة الشوبك فعاثوا في تلك النواحي، وعادوا شالمين بالغنائم والأسرى.

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين قبض الصالح بن رزيك على الأمير ناصر الدولة ياقوت وأولاده واعتقلهم، وسبب ذلك أنه بلغه أنه كاتب أخت الظافر وقصد القيام على الصالح، وكان واليا عاملا على الأعمال القوصية، وهو بالقاهرة. ولم يزل في حبسه إلى أن توفي في شهر رجب سنة ثلاث وخمسين.

وفي سنة أربع وخمسين ثار على الصالح طرخان بن سليط بن ظريف، متولى الإسكندرية، وجمع جموعا من العربان وغيرها، وتقدم بها لحربه، فندب الصالح إليه الأمير عز الدين حسام بن فضة بعسكر، فالتقوا واقتتلوا، فهزم حسام جيوشه وظفر به، فاعتقله الصالح.

فلما كان في المحرم سنة خمس وخمسين ثار أخوه إسماعيل طلب الثاره، وتلقب بالملك الهادي، فندب الصالح إليه الجيوش، فلما هجمت عليه - 420

هرب وأتى الجيزة، واستتر عند بعض العربان، فلما كان في يوم الشلاثاء رابع شهر ربيع الآخر هرب طرخان من الاعتقال هو والموكل به، فقبض عليه في السادس من الشهر وصلب على باب زويلة، ورمي بالنشاب، ثم مسك أخوه إسماعيل وصلب إلى جانبه بعد ضرب عنقه.

وفي سنة أربع وخمسين بنى الصالح حصنا من اللبن على مدينة بلبيس.

#### ذكر وفاة الفائز بنصر الله

كانت وفاته في ليلة الجمعةالسابع عشر مبن شهر رجب سنة خمس وخسين وخسيائة، وقيل لليلة بقيت منه، وكان مولده في يوم الجمعة لتسع بقين من المحرم سنة أربع وأربعين، فكان عمره إحدى عشرة سنة وستة أشهر وأياما، ومدة ولايته ست سنين وخسة أشهر وسبعة عشر يوما.

وزراؤه: الأفضل عباس بن يحيى بن تميم ، ثم الصالح طلائع بن رزيك.

قضاته: أبو المعالي مجلي بن نجا القرشي المخزومي، ثم صرف في أول وزارة الصالح، وأعيد أبو الفضائل يونس ثم صرف بالقاضي المفضل أبي القاسم هبة الله بن كامل.

#### ذكر بيعة العاضد لدين الله

هو أبو محمد عبد الله بن يوسف، بن الحافظ عبد المجيد، بن محمد، ابن المستنصر بالله أبي تميم معد، بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي هاشم علي، بن الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز بالله نزار، بن المعز

لدين الله أبي تميم معد، بن المنصور بنصر الله أبي طاهر إسماعيل، بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد، بن المهدي عبيد الله، وهو الرابع عشر من ملوك الدولة العبيدية، والحادي عشر من ملوك الديار المصرية منهم، وعليه انقرضت دولتهم، بويع له بعد وفاة الفائز بنصر الله في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رجب سنة خمس وخمسين وخمسائة.

وكان الملك الصالح طلائع قصد ان يبايع لشخص من أقارب العاضد، فقال له بعض أصحابه لايكن عباس أحزم منك حيث اختار صغيراً وترك من هو أسن منه، واستبد هو بالأمر، فعدل الصالح إلى العاضد، وبايع له وهو مراهق البلوغ، فكانت الخلافة للعاضد الساً وللصالح رساً.

ويوسف أبو العاضد هو أحد الأخوين اللذين قتلهما عباس بعد قتل الظافر.

وفي سنة ست وخمسين تزوج العاضد لدين الله بابنة الملك الصالح ابن رزيك، وكان العاضد توقف عن زواجها، فجبره الصالح على ذلك واعتقله الى ان تزوجها، وقصد بذلك أن يرزق العاضد منها ولداً فتحصل الخلافة والملك لبنى رزيك، فجاء بخلاف ما قصد.

## ذكر مقتل الملك الصالح طلائع بن رزيك وقيام ولده الملك العادل رزيك

كان مقتله في السابع عشر من شهر رمضان سنة ست وخمسين وخمسيائة، وذلك انه ركب في هندا اليوم من دار الوزارة الى القصر، وجلس على مرتبته على عادته، فلما انقضى المجلس خرج، فبينها هو في دهاليز القصر وثب عليه جماعة فضربوه بالسكاكين عدة ضربات مهلكة. وكان سبب ذلك انه تحكم بالدولة لخلوها من الأمراء وصغر مهلكة.

سن العاضد، وكان قد فرق الأمراء وقتل بعضهم، فبعثت ست القصور عمة العاضد الأموال الى بعض الأمراء وأغرتهم به، فرتبوا ذلك. قال: ولما ضرب بالسكاكين ألقى ابن الزبد نفسه عليه وقاتل دونه ودخل بقية الأمراء فخلصوه فركب وبه بعض رمق. فلما رأته ست القصور وقد ركب أيقنت بالهلاك. قال: ولما استقر في منزله أرسل الى العاضد يعاتبه على ما كان منه، فحلف وأنكر أن يكون اطلع على هذا الأمر قبل وقوعه فأرسل إليه أن يبعث إليه عمته ست القصور، فتوقف العاضد عن ذلك، فأرسل الصالح الى ست القصور وأخرجها، فلما جاءت الى منزله أمر بخنقها، فلما حتى مات، ومات الصالح في بقية ليلته.

قال: وكان الصالح شديد التشيع متغالباً في مذهب الإمامية، وكان يكره أهل السنة، وقيل إنه كان يسب الصحابة، رضي الله عنهم، وغضب على من لا يتنقصهم، وكان فيه بخل وحسد، ومنع في أيامه من بيع الغلال حتى غلت الأسعار، وكان كثير التطلع إلى ما في أيدي الناس، وصادر جماعة ليس لهم تعلق بالدولة، وأفنى الأمراء قتلاً واعتقالاً، وهو أول من خوطب بالملك في الديار المصرية.

وقال ابن الحباب في سيرته: إنه من ولد جبلة بن الأيهم الغساني، الذي ارتد عن الإسلام في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

قال المؤرخ: وكان والد الصالح يسمى أسد رزيك، قدم مع أمير الجيوش بدر الجالي.

قال: وكان الصالح مع ذلك حازماً ضابطاً لأمور دولته شاعراً اديباً.

قال القاضي الأرشد عمارة اليمني: دخلت على الصالح قبل وفاته بليلتين فناولني رقعة وقال: لقد عملت هذين البيتين في هذه الساعة، فإذا فيها: نحـــن في غفلـــة ونـــوم وللمــو تعيــون يقظــانــة لاتنـام قطــانــة لاتنـام قطــدرحلنـالى الحمام سنينـا ليست شعــدري متـــى يكــون الحمام

فقلت هما صالحان، وقمت، فكان آخر عهدي به.

قال المؤرخ: وكان الصالح يقطع الليل أثلاثاً: فالثلث الأول مع أمراء دولته ووجوهها، والثلث الثاني مع جلسائه وندمائه وشعرائه، والثلث الثالث مع خواص نسائه، فكان يسمى ابو العمرين قالوا: وكذلك كان أمير الجيوش بدر الجمالي.

ومن شعر الصالح قوله:

یامریضالقلببالدنی

یامریضالقلببالدنی

یالاجیددت یالاجیوم

تشته یالاجی ولاتف

الاجی ولاتف

وقوله:

ياماشياً في وقالثري

رفقاً ، فسوف تصير تحته

رفقال وف تصير تحته

إن قلا تا إني اعرف الهالم وف تصير تحته وفال القائدية والمناطقة والمناطقة والمنطقة والمنطق

والصالح هـ و الذي بنى الجامع خارج باب زويلة المعروف بـ ه. وكان يقول: ندمت على ثلاثة: احدها انني بنيت الجامع بظاهر القاهرة وجعلته عوناً على باب زويلة فيضرها وقت الحصار، والاخرى توليتي شاور أعال الصعيد، والله لاكان خراب دولة بني رزيك إلا على يديه، والثالثة أنني أنفقت في العساكر مائتي ألف دينار لأجل فتح بيت المقدس فتأخرت عن ذلك.

قال: ولما توفي دفن بدار الوزارة، ثم نقل إلى تربته التي بقرافة مصر.

قال: ولما حضرته الوفاة أحضر ولده رزيك، وأوصاه بوصايا كثيرة من جملتها أنه لا يعزل شاور، ولا يغير عليه مغيرا.

قال: ورثاه الشعراء بقصائد كثيرة، فيها ما قالم القاضي الأرشد عارة ليمني:

أفي أهـ لذا النادي عليه أسائله

فيانياب، ذاهب العقل ذاهله سمعت حديثاً أحسد الصم عنده

ويندها واعيه ويخرس قائله

ومنها

وقددرابني من شاهدالحال أنني

أرى الدست منصوب اوما فيه كافله وأني أرى فسوق السوجوه كابسة

تـــدل على أن النفـــوس تـــواكلـــه دعـــوني فها هـــــذا أوان بكـــائه

. سياتيكم طل البكاء ووابله

وهي قصيدة طويلة أتى فيها بكل عجيب

قال: ولما مات الصالح خرجت الخلع من القصر لولده، وتلقب بالملك العادل مجد الإسلام

#### ذكر ظهور حسين بن نزار وقتله

وفي شهر رمضان سنة سبع وخمسين وخمسهائة ورد حسين بن نـزار، بن المستنصر باللـه بن الظـاهر لإعزاز ديـن الله مـن بلاد المغـرب، وقد جمع عظيها، وتلقـب بالمنتصر باللـه، فخرج إليـه الأمير عز الديـن حسام إبن فضة بن رزيك على صورة الإنضهام إليه واللحاق به.

فلما صار عنده في خيمته غدر به وقتله، وحمل رأسه الى العاضد لدين الله.

وفيها بنى الأمير أبو الأشبال ضرغام البرج المعروف به بثغر الإسكندرية.

## ذكر انقراض دولة بنى رزيك

قد ذكرنا أن الملك الصالح بن رزيك، والد العادل، لما حضرته الوفاة أوصى ابنه العادل بوصايا كثيرة منها أنه لايعزل شاور من عمله ولا يجركه، وحذره من ذلك فلما كان في سنة سبع وخمسين اجتمع أقارب العادل وحسنوا له عزل شاور عن ولاية الصعيد، فذكرهم بوصية أبيه، فأصروا على عزله، وكان أشدهم في ذلك الأمير عز الدين حسام بن فضة، فألزم العادل إلى أن كتب كتابا يستدعي فيه شاور، ويأمره بالحضور إلى القاهرة، فكتب إليه شاور يستعطفه، ويظهر الطاعة والإدلال لسابق الخدمة لأبيه، ومناصحته في القيام بأمور الدولة، ثم قال فيه: إن كان القصد أن يلي الأعمال أحدكم فليرسل السلطان من يتسلمها غير عز الدين حسان، وإن كان غيركم من الأمراء فأناأحق به

من سواكم، وقد سمعتم وصية أبيكم الصالح في حقى وما كرره في أمري واقرار أعمال الصعيد في يدي، وأرسل الكتاب إلى العادل، فوقف عليه أقاربه وأهله، فقالوا: إن أبقيته طمع في البلاد ولايحمل إليك مالا، فقال العادل لهم: المصلحة تركه، فصمموا على عزله.

فأحضر العادل نصير الدين شيخ الدولة، وهو من أقاربه، وخلع عليه وولاه الأعمال القوصية، وكتب على يده إلى شاور بتسليم الأعمال إليه ووصوله إلى القاهرة، وتوجه نصير الدين، فلما وصل إلى إخميم أقام بها، وأرسل الكتاب إلى شاور طي كتابه، فلما وقف شاور على الكتاب أرسل إلى نصير الدين رسولا من جهته برسالة يقول له: إن بيني وبينك صحبة ولا تغتر بقول حسام، وارجع من حيث أتيت فهو خير لك، فرجع نصير الدين إلى القاهرة ولم يعاوده.

وأظهر شاور العصيان على الدولة، وأحضر جماعة من العربان من بني شيبان وغيرهم، وتوجه من الأعمال القوصية، وجعل طريقه على الواحات، وخرج منها إلى تروجه، وحشد العربان وأنفق فيهم الأموال، فوافقوه وإنطاعوا له، فسار بهم نحو القاهرة. فندب العادل لحربه سيف الدين حسينا، صهره، ومعه جماعة من الأمراء، فراسلهم شاور واستماهم، وبذل لهم الأموال الجمة، فمالوا إليه فلما التقوا انحازوا إلى جماعته وفارقوا مقدمهم، فانهزم حسين واستجار بظريف بن مكنون أمير جذام، وحمله في البحر، فمضى إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فمات هناك فندب إليه العادل عز الدين حساما، فانهزم منه أيضا.

فعند ذلك خرج العادل من القاهرة وتوجه إلى إطفيح، واستصحب أهله وذخائره، واستجار بسليان بن الفيض اللخمي، وكان من أصحاب أبيه الصالح، فأنزله عنده، ومضى من وقته الى شاور وأخبره بخبر العادل، فندب إليه جماعة فأخذوه أسيراً هو ومن معه، ونهب

أصحاب ابن الفيض ما كان معه، وحمل إلي شاور فوصل إليه في ليلة الجمعة لشلاث بقين من المحرم سنة ثبان وخمسين وخمسيائة فأمر شاور باعتقاله، وقال لسليبان بن الفيض: لقد خبأك الصالح ذخيرة لولده حين استجار بك فأسلمته لي، وأنا اخبئك ذخيرة لولدي، ثم أمر به فشنق، وسميت فرقة ابن الفيض غهازة من ذلك اليوم، فهي تعرف الآن بهذا الاسم، فكانت أيام العادل سنة واحدة وثلاثة أشهر وأياماً. وجميع دولة بني رزيك تسع سنين تقريباً.

#### ذكر وزارة شاور الأولى وخروجه منها

كانت وزارته في يوم الأحد لثان بقين من المحرم سنة ثمان وخمسين وخمسائة، وذلك أنه لما أنهزمت جيوش العادل بن رزيك وهرب هو إلى إطفيح خلت القاهرة منهم، فدخلها شاور، وحضر بين يدي الخليفة العاضد لدين الله، فخلع عليه خلع الوزارة، وسلطنه، ولقبه بأمير الجيوش، وأطلق شاور لأهل القصور الإطلاقات الكثيرة، وزادهم على مقرراتهم في أيام بنى رزيك، واستدعى أموال بنى رزيك وودائعهم، وبسط العدل أياماً، ثم شرع في ظلم الناس، وبسط يده ويد أولاده في الدولة، وقطع أرزاق الأمراء والجند واستخف بهم وبالعاضد، وعتا ولده الكامل وتجبر، ولبس رداء الكبر، وبذخ في الأموال، وصرفها في غير وجوه مصارفها. وساءت سيرته في الأمراء فأجمعوا على إخراج العادل من الاعتقال ونصبه في الوزارة، فاتصل ذلك بالكامل بن شاور، فأشار على أبيه بقتل العادل، فامتنع عن ذلك وقال: إنه أولاني خيراً فلا أقتله، فقتله الكامل من غير إذن أبيه، فعظم ذلك على شاور وعلى الأمراء، وغضب الأمراء لقتل العادل، وخرجواً على شاور، وافترقوا على فرقتين: فكان الضرغام وإخوته وأهله على فرقة، والظهير عز الدين مرتفع وعين الزمان وابن الزبد فرقة. وكان الضرغام ومن معه أظهر الفرقتين، فخرج على شاور وحاربه، فجمع شاور أمواله وذخائره وغلمانه، وخرج ليلاً من القاهرة، فركب الضرغام في إثره فلحقه عند باب النصر، فقاتله طي بن شاور، فقتل طي، وأسر الكامل ومضى شاور الى الشام، وذلك في صبيحة يوم الجمعة، لثلاث بقين من شهر رمضان من السنة، فكانت وزارته ثمانية أشهر وخسة أيام. والله أعلم.

#### ذكر وزارة الضرغام بن سوار

قال: ولما توجه شاور إلى الشام عاد الضرغام الى القصر، وأرسل إلى العاضد بها كان من أمر شاور، ومضى إلى داره بقية ليلته، وجاء إلى القصور من بكرة النهار، فاستدعاه العاضد لدين الله، وولاه الوزارة، ولقبه بالملك المنصور، واستحلف له الأمراء.

وأرسل علم الملك ابن النحاس الى الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي، صاحب الشام، يقبض على شاور. فأظهر نور الدين الإجابة لذلك، وباطنه بخلاف ذلك.

قال: ولما ولي الضرغام الوزارة خرج عليه الأمير علي بن الخواص، فظفر به الضرغام، فأشهره بالقاهرة ، وصلبه، وأحضر جماعة من الأمراء الى داره لدعوة عملها، فلم حضروا قبض عليهم وقتلهم.

# ذكر قدوم شاور من الشام وعوده إلى الوزارة ثانياً وقتل الضرغام

كان قدومه في جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وخمسمائة. وذلك انه لما توجه الى دمشق اجتمع بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي، وحسن له ان يجهز معه جيشاً يفتح به مصر، ووصفها له ورغبه فيها، - 429

والتزم أنه يحمل خزائنها إليه يستعين بها على قتال الفرنج، فهال إليه، وجهز معه أسد الدين شيركوه بعساكر، فلها قاربوا مصر ندب إليهم الضرغام عسكراً وقدم عليه أخاه ناصر المسلمين، فلقيهم على بلبيس فانهزم العسكر المصري وعاد الى القاهرة.

وسار شاور والعساكر الشامية، فنزل بظاهر القاهرة في آخر الشهر، واجتمع معه خلق كثير من العربان، فعلم الضرغام أنه لاقبل له بها دهمه، فركب إلى القصر، وطاف به، وجعل ينادي العاضد، وهو يخاف أن ينزل إليه، فأرسل إليه العاضد يقول: أنج بنفسك، فخرج من القاهرة يريد مصر، ودخل شاور وشيركوه الى القاهرة، وندب جماعة في إثر الضرغام فأدركوه عند مشهد السيدة نفيسة، فقتلوه هناك في يوم الجمعة، لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة، وطيف برأسه القاهرة على رمح، وبقيت جمئته ملقاة بين الآكام ثلاثة أيام حتى أكلتها الكلاب. ودفن ما بقي منه عند بركة الفيل، وعمل عليه قبة، فكانت مدة ملك الضرغام تسعة أشهر.

وكان فارساً بطلاً، كريهاً، عاقلاً، أديباً، يحب العلماء ويقربهم، وله مجلس يجتمع فيه أهل العلم والأدب دون غيرهم. وكان حسن الخط، يقال إنه كان يحاكى ابن البواب في خطه.

قال: ودخل شاور الى العاضد لدين الله في مستهل شهر رجب، فعاتبه على ما كان منه في إحضار العسكر الشامي، وحذره عاقبة ذلك، فوعده انه يصرفهم إلى بلادهم، فقبل ذلك منه، وخلع عليه خلع الوزارة.

#### ذكر غدر شاور بشيركوه

قال: ولما انتصب شاور في الوزارة، وتم له ما أراد، أخذ في التدبير على العسكر الشامي، وحلف الأمراء، وتخاذل عن شيركوه، وصار يخرج إليه بوجه عليه آثار الغضب، ففهم أسد الدين شيركوه عنه، وعلم شاور - 430

أنه لاقبل له بشيركوه، فاستعان بالفرنج واستدعاهم من الساحل لنصرته، ووعدهم بالأموال، واتصل ذلك بأسد الدين فحاصر القاهرة.

واتصل خبر شاور بالملك العادل نور الدين فكتب الى أسد الدين وأعلمه بها بلغه من مباطنة الفرنج، وأمره بالخروج عن الديار المصرية، فأبى ذلك وتوجه الى بلبيس، واحتوى على بلاد الحوف، وجعل مدينة بلبيس ظهره، فاجتمعت العساكر المصرية ومن أتاهم من الفرنج، ونازلوا أسد الدين، وحصروه ببلبيس ثلاثة أشهر، وهو ممتنع بها لم يبرز إليهم، فبينها هم كذلك إذ ورد الخبر على الفرنج ان نور الدين ملك حارم وسار الى بانياس، فراسلوا شيركوه يسألونه الصلح، فأجابهم الى ذلك، وخرج من مدينة بلبيس، فلها صار بظاهرها أشار شاور على ملك الفرنج بمهاجمته وقبضه فامتنع مري، ملك الفرنج، وأبى إلا الوفاء بيمينه لشيركوه.

وسار أسد الدين الى الشام، وعاد شاور الى القاهرة، ومعه طائفة من الفرنج يتقوى بهم، وكان قد بذل لهم على نصرته اربعائة ألف دينار، ويهادنهم خس سنين.

وكان دخول شاور إلى القاهرة لست مضين من ذي الحجة من السنة، واستمر بمصر من غير منازع، إلى سنة اثنتين وستين وخمسما ثة.

#### ذكر عود أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية بالعساكر الشامية وانفصاله

قال المؤرخ: لما انفصل أسدالدين شيركوه عن الديار المصرية في سنة تسع وخمسين، بقي عنده منها أمر عظيم، وكان إذا خلا بنور الدين الشهيد يرغبه فيها، فجهزه بالعساكر والحشود، فسار من الشام في شهر

ربيع الأول سنة اثنتين وستين وخسيائة، فاتصل ذلك بشاور، فراسل الفرنج وانتصر بهم، فخرج الفرنج ووقفوا على الطريق التي يسلكها شيركوه إلى الديار المصرية، فعدل شيركوه عن تلك الطريق وجعلها عن يمينه، وسار حتى نزل إطفيح، في سادس شهر ربيع الآخر. وعبر النيل إلى الجانب الغربي، ونزل الجيزة. وأقام عليها إلى العشرين من جادى الأولى. واستولى على الغربية وغيرها. فأرسل شاور إلى الفرنج يستحثهم، فأتوا على الصعب والذلول، وقد طمعوا في ملك الديار المصرية.

فلها تكاملوا بالقاهرة توجه أسد الدين شيركوه نحو الصعيد، وسار شاور والفرنج في آثارهم، فجمع أسد الدين الأمراء واستشارهم للعبور إلى الجانب الشرقي والعود إلى الشام، فوافقوا على ذلك، فنهض شرف الدين بزغش،أحد الأمراء المهاليك النورية، وكان شجاعا مقداما، وأنكر ذلك كل الإنكار، وامتنع من الموافقة، وقال: من خاف من الأسرأو القتل فلا يخدم الملوك ويأكل رزقهم، ويكون في بيته عند امرأته. وقال: والله لانزال نقاتل إلى أن نقتل عن آخرنا أو ننتصر، فوافقه أسد الدين، وجمع عسكره ورتبهم، وجعل أثقاله في القلب ليكثر بها السواد ولئلا ينهبها أهل البلاد.

فبينها هم في التعبئة إذا بشاور والفرنج قد أقبلوا، ورتبهم واقتتلوا، فكانت الهزيمة على شاور والفرنج وتوالت عليهم الحملات من العسكر الشامي، فتهادت بهم الهزيمة إلى الجيزة، وشيركوه في آثارهم، وقتل منهم خلق وغرق كثير منهم، وأسر أسد الدين صاحب قيسارية.

ودخل شاور والفرنج إلى القاهرة، وملك أسد الدين البر الغربي بكماله، وقصد الإسكندرية ليحاصرها، فلما قرب منها خرج إليه أهلها وسلموها إليه من غير ممانعة، وكان وإلى الثغر يوم ذاك نجم الدين بن مصال، فدخل شيركوه البلد، وأقام بها أياما قلائل، واستناب بها صلاح

الدين يوسف ابن أخيه نجم الدين أيوب، وتركه بها ومعه ألف فارس. وتوجه هو إلى الصعيد فاستولى عليه، واستخرج أمواله، وصام شهر رمضان بمدينة قوص.

هذا وشاور يتجهز للخروج ويرتب أحواله وأحوال الفرنج ويرم ما تلف لهم، فلما تكامل ما يحتاج إليه قصد الإسكندرية، فأخرج أهلها الأموال وأنفقوها، واستعدوا للحصار، فكان في جملة ما أخرجوه للحصار أربعة وعشرون ألف قوس زنبورك وما يناسب ذلك من الآلات.

وسار شاور ومري ملك الفرنج، فنازلوا الإسكندرية، فلما رأوا شدة أهلها واجتماعهم على الحصار تقدم شاور إليهم وقال: سلموا إلى صلاح المدين ومن معه أضع عنكم المكوس، وأعطيكم الأخماس، فامتنعوا وقالوا: معاذ الله أن نسلم المسلمين إلى الفرنج والإسماعيلية، فعند ذلك وقع الحصار واشتد على أهل الإسكندرية إلى أن قلت الأقوات.

وبلغ ذلك أسد الدين فسار من الصعيد وجد في السير إلى الإسكندرية، وكان شاور قد أفسد التركهان الذين مع أسد الدين فصاروا معه، واجتمع لشيركوه طائفة كبيرة من العربان، فلها علم شاور بقربه خافه وراسله في طلب الصلح، وبذل له خسين ألف دينار، سوى ما أخذه من خراج البلاد، على أن يفارق الديار المصرية، فأجاب أسد الدين إلى ذلك، وشرط عليهم أن يرجع هو إلى الشام، ويرجع الفرنج إلى بلادهم. فاستقرت هذه القاعدة ، وحلف الفرنج عليها.

ففتحت الإسكندرية عند ذلك، وخرج صلاح الدين يوسف إلى مري ملك الفرنج وجلس إلى جانبه، فدخل شاور عليها، فقال لمري: سلمه إلى وأعطيك في كل سنة خمسين ألف دينار، فقال مري: نحن إذا حلفنا

لانغدر، ووبخه، وكان أسد الدين قد شرط على شاور أن الفرنج يرحلون ولايلتمسون من البلاد درهماً ولاضيعة ولاغير ذلك.

قال: وارتحل أسد الدين، ودخل مصر برضاء أهلها، وسار إلى بلبيس، وأرسل إلى ابن أخيه يوسف أن يتوجه في المراكب إلى عكا، هـ و ومن معه من الاثقال، ففعل ذلك، وركب من عكما إلى دمشق.

هكذا حكى ابن جلب راغب في تاريخه، قال: وارتحل أسد الدين من بلبيس في نصف شوال، ودخل شاور الإسكندرية، ثم خرج منها وعاد إلى القاهرة، فدخلها في مستهل ذي القعدة، وتلقاه العاضد لدين الله.

وأما الفرنج، فاستقر بينهم وبين شاور أن يكون لهم شحنة بالقاهرة وتكون أبوابها بيد فرسانهم، ويكون لهم في كل سنة مائة ألف دينار.

وقي سنة ثلاث وستين وخمسهائة خرج يحيى بن الخياط على شاور وطلب الوزارة، فندب شاور عسكراً لحربه، فانهزم ومضى إلى بلاد الفرنج.

#### ذكر وصول الفرنج إلى القاهرة وحصارها وحريق مصر

قال المؤرخ: وفي سنة أربع وستين وخسيائة عاد الفرنج إلى القاهرة، وذلك أنهم لما توجهوا في سنة اثنتين وستين رتبوا في القاهرة جماعة من أبطالهم وشجعانهم وفرسانهم ليحموها من عسكر يأتي إليها من الشام، فلما رأوا خلو مصر من الأجناد راسلوا ملكهم مري واستدعوه، وكان من الشجاعة والمكر على أمر عظيم، فامتنع وقال: الرأي ألا نقصدها فإنها طعمة لنا، وأموالها تحمل إلينا نتقوى بها على قتال نور الدين، وإن قصدناها عمل أصحابها الخوف على تسليمها لنور الدين، وإن أخذها وجعل فيها مثل أسد الدين شيركوه فهو هلاك الفرنج وخروجهم من الشام، فلم يقبلوا رأيه، وقالوا: ما يصل عسكر نور الدين إلينا إلا وقد ملكناها، وغلبوا على رأيه.

فتجهز الفرنج وساروا حتى وصلوا الى مدينة بلبيس ونازلوها، فوقع الإرجاف بمصر، وشرع شاور في إنشاء حصن على مصر واستعمل فيه الناس، فلم يبق أحد إلا وعمل فيه، وحفر خندقاً، وملك الفرنج بلبيس عنوة، وسبوا وقتلوا خلقاً كثيراً. وكان معهم بعض الأمراء المصريين ممن هرب من شاور، منهم يحيى بن الخياط.

ثم ساروا الى القاهرة وأحاطوا بها، وذلك في العاشر من صفر، فخاف أهلها إن أهملوا القتال ان يحل بهم ما حل بأهل بلبيس، فجدوا في القتال والاحتراز.

قال: ولما قرب الفرنج من القاهرة أمر شاور بنهب مصر وإحراقها، فأحرقت في تاسع صفر، ونهبت، وأمر أهلها بالانتقال الى القاهرة، فانتقل بعضهم، وتحصن البعض بالجزيرة، وتوجه آخرون في المراكب إلى ثغري الإسكندرية ودمياط، وطائفة إلى الوجه القبلي، وتفرقوا وذهبت أموالهم، كل ذلك قبل نزول الفرنج على القاهرة بيوم قال: وبقيت النار تعمل فيها أربعة وخمسين يـوماً، إلى حـادي عشر شهر ربيع الآخر.

قال: ولما علم العاضد لدين الله عجز أهل القاهرة عن مقاومة الفرنج أرسل إلى الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي يستغيث به، وسير إليه شعور نسائه في طي الكتب.

وقيل إن شاور أرسل إلى نور الدين أيضاً.

وأرسل شاور إلى مري ملك الفرنج يذكره بسابق الصحبة والعهود القديمة، وقرر أن يحمل إليه ألف ألف دينار، فأجاب مري إلى ذلك وقال لأصحابه: نأخذ المال ونتقوى به ونمضي ثم نرجع فلا نبالي بعد ذلك بنور الدين، فاستوثق شاور منه بالأيهان وعجل لنه مائة ألف دينار، وماطله بالبقية، وشرع يجمع له من أهل القاهرة المال، فلم يحصل له من جهتهم غير خسة آلاف دينار لضعفهم.

هذا والرسل تتتابع الى الملك العادل ويستغيثون به، وقرر له ثلث الديار المصرية.

قال: ولما وصلت الكتب إليه طلب أسد الدين شيركوه من حمص، فسار منها إلى حلب في ليلة واحدة، فجهزه نور الدين وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الثياب والسلاح وغير ذلك، فاختار أسد الدين من العسكر ألفي فارس من الأقوياء، وستة آلاف من بقية العسكر، وأنفق نور الدين لكل فارس عشرين ديناراً، ثم سار شيركوه، فكان خروجه من دمشق في منتصف شهر ربيع الأول، وأردفه نور الدين بجهاعة من الأمراء، منهم مملوكه عز الدين جرديك، وشرف الدين بزغش وعين

الدولة الياروقي. وناصح الدين خمارتكين، وقطب الدين ينال بن حسان المنبجي، وغيرهم، والله أعلم.

# ذكر قدوم أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية ورحيل الفرنج عنها

قال: وقدم أسد الدين شيركوه بالعساكر، فكان وصوله إلى مصر في يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وخسيائة، ولما بلغ الفرنج قربه عادوا عن القاهرة إلى بلادهم، وكان رجوعهم في يوم السبت ثالث شهر ربيع الآخر، ومعهم من الأسرى اثنا عشر ألف نفس، ودخل أسد الدين القاهرة في سابع شهر ربيع الآخر، وخرج إليه العاضد لدين الله وتلقاه، وحضر يوم الجمعة التاسع من الشهر إلى الإيوان وجلس إلى جانب العاضد، وخلع عليه، وفرح الناس بقدومه. وعاد أهل مصر إليها، وشرعوا في إطفاء النيران وإصلاح ما تشعث، وكانت سقوف جامع عمرو بن العاص بمصر قد احترقت فجدده الملك الناصر صلاح الدين يوسف.

قال: وأمر العاضد أسد الدين شيركؤه بالنزول على شاطىء النيل بالمقس، ورتب له شاور ولمن معه الإقامات الوافرة، وأظهر له وداً كثيراً، وصار يتردد إليه في كل يوم، فطلب أسد الدين من شاور مالاينفقه في عسكره، فمطله فسير إليه شيركوه الفقيه عيسى الهكاري يطالبه بالنفقة ويقول له: إن العسكر قد طال مقامهم وطالبوا بالنفقة وتغيرت قلوبهم عليك، وإني أخشى عليك منهم، فلم يكترث شاور بذلك، وشرع في الماطلة فيها كان قرره لنور الدين.

وعزم شاور على ان يصنع دعوة، ويحضر أسد الدين وجماعة الأمراء الذين معه الى داره، ويقبض عليهم، ويستخدم من معه من الجند فيمتنع

جمم من الفرنج. فنهاه عن ذلك ولده الكامل، وحلف انه إن صمم على هذا الأمر عرف به شيركوه، فقال له أبوه: والله لئن لم تفعل هذا قتلنا عن آخرنا، فقال الكامل لأبيه: صدقت، ولأن نقتل ونحن مسلمون خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج، فإنه ليس بينك وبين الفرنج إلا أن يسمعوا أن أسد الدين قد قبض عليه، وحينئذ لو مشى العاضد إلى نور الدين ما أغاثه، ويملكون البلاد، فترك ما عزم عليه، واتصل ذلك بالعاضد فأعلم شبركوه.

#### ذكر مقتل شاور

كان مقتله في يـوم السبـت لثلاث عشرة ليلـة بقيـت مـن شهر ربيـع الآخر من السنة.

وذلك ان الأمراء النورية، لما رأوا مماطلته بالنفقة، وبلغهم أنه قد عمل على القبض عليهم اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك، وغيرهما، على قتله وأعلموا أسد الدين بذلك، فنهاهم عنه، واتفق أن شيركوه، خرج لزيارة قبر الإمام الشافعي هذا اليوم، وحضر شاور له على عادته، فقيل إنه توجه للزيارة، فقال: نتوجه إليه، فتوجه ومعه يوسف وجرديك وهما يسايرانه، فأنزلاه عن فرسه، وكتفاه، فهرب عنه أصحابه، فجملاه في خيمة، وأحاط به جماعة ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد فجملاه في خيمة، وأحاط به جماعة ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد وحضر أسد الدين إلى المخيم ورسل العاضد تتواتر لأسد الدين يأمره بقتله، فقتل، وأرسل رأسه إلى العاضد على رمح.

ومضى أولاه إلى القصور، واستجاروا بالعاضد، فقتلوا بعد العقوبة الشديدة، في يوم الاثنين لأربع خلون من جمادى الأولى منها، وهم: الكامل، والمعظم، وركن الإسلام، وتأسف شيركوه بعد ذلك على الكامل لأنه بلغه ما جرى بينه وبين أبيه.

قال: ولما قتل شاور استدعى العاضد أسد الدين شيركوه، فدخل إلى القاهرة في الساعة التي قتل فيها شاور، فرأى العوام وقد اجتمعوا، فهاله ذلك، فقال لهم: ان مولانا العاضد لدين الله أمير المؤمنين يأمركم أن تنهبوا دور شاور، فتفرق الناس عنه، ونهبوها. ودخل شيركوه إلى القصر، فتلقاه العاضد وخلع عليه خلع الوزارة، ولقبه الملك المنصور أمير الجيوش. ولم تطل مدته في الوزارة حتى توفي الى رحمة الله تعالى بعد خسة وستين يوماً، وقام بالأمر بعده الملك الناصر صلاح الدين يوسف، على ما نذكره إن شاء الله في أخبار الدولة الأيوبية.

# ذكر انقراض الدولة العبيدية والخطبة للمستضىء بنور الله العباسي

كان انقراض هذه الـدولة عند خلع العاضد لديـن الله، وذلك في يوم الجمعة لسبع مضين من المحرم سنة سبع وستين وخمسمائة.

وكان سبب ذلك أن صلاح الدين يوسف لما ثبتت قدمه في ملك الديار المصرية واستهال الناس بالأموال، قتل مؤتمن الخلافة جوهراً، زمام القصور، ونصب مكانه قراقوش الأسدي الخصي خادم عمه، ثم كانت وقعة السودان، فأفناهم بالقتل، على ما نذكره إن شاء الله مستوفى في اخباره، ثم أسقط من الأذان قولهم «حي على خير العمل»، وابطل مجلس الدعوة، وضعف أمر العاضد معه إلى الغاية فعند ذلك كتب الملك العادل نور الدين إلى الملك الناصر صلاح الدين يأمره بالقبض على العاضد وأقاربه، والخطبة للخليفة المستضىء بنور الله، وكان المستضىء قد راسله في ذلك. فامتنع صلاح الدين، وكره إزالة هذه الدولة. فكتب إلى الملك العادل يعتذر، وقال: إن فعلنا هذا الأمر لانأمن من قيام أهل مصر علينا لميلهم إلى هذه الدولة، وكان قصد صلاح

الدين ان يتقوى بالعاضد على نور الدين إن هو أراد الدخول إلى الديار المصرية.

فلما ورد جوابه على نـور الدين بالاعتـذار انزعج لذلـك، ورادف رسله إليه يأمره بخلع العاضد والقبض عليه.

فاستدعى الملك الناصر الأمراء واستشارهم في ذلك، فمنهم من حذره، ومنهم من هونه عليه، فأحضر الفقيه اليسع بن يحيى بن اليسع، وعرفه الحال، فلما كان في هذه الجمعة صعد إلى المنبر بجامع مصر قبل طلوع الخطيب، ودعا للمستضىء بنور الله، فلم ينكر عليه أحد، فلما كان في الجمعة الثانية أمر الملك الناصر الخطباء بمصر والقاهرة أن يخطبوا للمستضىء بنور الله أبي محمد الحسن، بن المستنجد بالله العباسي، فخطبوا له.

ثم توفي العاضد لدين الله إثر هذا الخلع، في يوم عاشوراء من السنة، بعد ثلاثة ايام من خلعه، وكان ضعيفاً لما قطعت خطبته، فقال صلاح الدين: لاتعلموه، فإن عوفي أعلمناه، وإن توفي فلا نفجعه بهذه الحادثة.

وقال بعض المؤرخين: إن صلاح الدين لما قطع خطبته دخل عليه وقبض عليه واعتقله، فلما رأى ذلك كان في ذخائره فص في خاتم، فمصه، فمات لوقته، فكان صلاح الدين يقول: ندمت كوني دخلت على العاضد وفعلت به ما فعلت، وكان أجله قد قرب.

ولما مات جلس الملك الناصر للعزاء به. فكانت مدة ولايته إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوماً ،مولده في يوم الثلاثاء لعشر بقين من المحرم سنة ست واربعين وخمسائة، فعمره على هذا إحدى وعشرون سنة إلا أحد عشر يوماً.

وكان له من الاولاد ثلاثة عشر، وهم :علي، وموسى، وعبد الكريم، وأبو الحجاج يوسف، وأبو الفتوح، وإبراهيم، وجعفر، ويحيى، وعبد القوي، وعبد الصمد، وأبو البشر، وعيسى، فاعتقلهم الملك الناصر بأجمعهم، واستمروا في الاعتقال إلى سنة اثنتين وستهائة، فكان من امرهم ما نذكره في أخبار الدولة الأيوبية.

ووزر له من ذكرنا أخبارهم، وهم: الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك، ثم ولده العادل رزيك، ثم شاور، ثم الضرغام، ثم عاد شاور، ثم أسد الدين شيركوه، ثم الملك الناصر صلاح الدين يوسف.

قضاته: أبو القاسم هبة الله بن الكامل، وأبو الفتح عبد الجبار بن إسهاعيل بن عبد القوي، ثم الأعز أبو محمد الحسن بن علي بن سلامة، ثم أعيد عبد الجبار، ثم أعيد ابن كامل، ثم صرف على أيام الملك الناصر بالقاضي صدر الدين أبي القاسم عبد الملك بن درباس.

وكان العاضد شديد التشيع متغالباً في سب الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين، إذا رأى سنياً استحل دمه.

#### جامع أخبار الدولة العبيدية ومدتها ومن ملك من ملوكها

كانت مدة تغلب ملوك هذه الدولة على البلاد منذ أخرج أبو عبد الله الشيعي عبد الله، المنعوت بالمهدي، من سجلهاسة، ومن سجن البسع بن مدرار إلى أن مات العاضد هذا مائتي سنة وسبعين سنة وشهوراً، منها ببلاد الغرب، منذ دخل عبيد الله المهدي رقاده إلى أن وصل المعز لدين الله إلى القاهرة أربع وستون سنة وعشرة أشهر وخسة وعشرون يوماً، وباقي هذه المدة بمصر والشام، إلى أن انقطعت دعوتهم بخروج عسقلان عن يد المسلمين واستيلاء الفرنج عليها، في جمادى

الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسهائة، في أيام الظافر بأعداء الله في وزارة عباس بن يحيى بن تميم.

وعدة من ملك منهم أربعة عشر ملكاً تسموا كلهم بالخلافة، وهم: عبيد الله المنعوت بالمهدي، ثم ابنه القائم بأمر الله أبو القاسم محمد، ثم ابنه المنصور بنصر الله أبو الظاهر إسهاعيل، ثم ابنه المعز لدين الله أبو تميم معد، وهو أول من ملك الديار المصرية والبلاد الشامية منهم، وإليه تنسب القاهرة المعزية، ثم ابنه العزيز بالله أبو المنصور نزار، ثم ابنه الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور، ثم ابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبو هاشم، وقيل أبو الحسن، علي، ثم ابنه المستنصر بالله أبو تميم معد، ثم ابنه المستعلي بالله أبو القاسم أحمد، ثم ابنه الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور، ثم ابن عمه الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد بن محمد المنافظ، ثم ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافر، ثم ابن الحافظ لدين الله أبو القاسم عيسى بن الظافر، ثم ابن عمه العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين عمه العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله عبد المجيد بن محمد بن المستنصر، وعليه انقرضت دولتهم، وانتهت أيامهم، وباد ملكهم، فلم يعد إلى وقتنا هذا.

قال المؤرخ: ولما خلع العاضد ومات واعتقل الملك الناصر صلاح الدين يوسف أولاده بالقصور مر القاضي الأرشد عمارة اليمني الشاعر بالقصور، وهي مغلقة الأبواب، مهجورة الجناب، خاوية على عروشها، خالية من أنيسها، فأنشأ قصيدته المشهورة التي رثى بها القصور وأهلها، وهي من عيون المراثي وأولها:

رميت ياده ركف المجدب الشلل

وجيده بعد حسن الحلى بالعطل سعيت في منهج الرأي العثرور، فإن

قدرت من عشرات الدهر فاستقل

منها:

ي\_اع\_\_اذلي في ه\_وي أبنـــاء فــاطم بالله زرساحة القصرين، وابك معي عليهما، لاعلى صفين والجم وقلل لأهلها: والله ما التحمي فيكم جسراحسى، ولاقسرحسى بمنسدمل ماذا ترى كانت الإفرنج فاعلة \_\_لآلأمير المؤمنين على هـــل كـــان في الأمــرشيء غير قسمــة مــا ملكتم بين حكم السبعي والنفسل وقد حصلتم عليها واسم جدكم المحمدد وأبيك مغير منتقل ررت بالقصر، والأبرواب خالية من الوفود، وكانت قبلة القبل فملت بوجهي خوف منتقل م\_نالأع\_ادي، ووجهال ودلم يمل أسلت من أسفى دمعى غداة خلت رحابكم، وغددت مهجورة السبل

أبكيعلى مأثرات من مكارمكم حال الزمان عليها، وهيم لم تحل

وهي قصيدة مشهورة مطولة.

ولما انقرضت هذه الدولة قامت الدولة الأيوبية على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار ملوكهم والله أعلم.

#### ذكر أخبار الدولة الأيوبية

وهي دولة السلطان الملك النّاصر صلاح الدّين يوسف بن أيوب وأولاده، ودولة أخيه الملك العّادل سيف الدّين أبو بكر وأولاده، رحمهم الله تعالى.

ولْنَبَداً بِذِكْرِ نَسَبِ نَجِمِ الْدِينِ أَيُوبِ والدَّ مَلُوكُ الدَّولَةُ الأَيُّوبِيةُ وَابِتِداءِ حَالِهِ وَحَالِ أَخِيهِ أَسِدُ الدِّينِ، وكيف تنَقَلَتُ بَهمِ الحال إلى أن ملك أسدُ الدِّين شيركوه الدِّيارَ المصريِّة، وكيف انتقل الملك بعده إلى ابن أخيه الملك النَّاصر صلاح الدِّين يوسُف. ثمّ نذكر أخبار مَنْ ملك أبن أولاده وأخيه الملك العادل وأولاده في حَرْبهم وسَلْمهم إلى حين انقراض دولتهم. وبالله التوفيق.

### ذكر نسب الملك الأفضل نجم الدين

هو أبو سعيد أيوب بن شادي بن مروان. هذا هو المقطوع به الذي لانزاع فيه، ولاخلاف بين أحد من المؤرخين ونَقَلة أخبارهم.

وقال الملك الأبجد بجدُ الدّين أبو محمد الحسن، ابن السلطان الملك النّاصر صلاح الدين أبي المفاخر داود، ابن السلطان الملك المعظم شرف الدّين أبي المظفر عيسى، ابن السلطان الملك العادل سيف الدّين أبي بكر محمد، ابن الملك الأفضل نجم الـدّين أبي سعيد أيوب، رحمهم الله تعالى، في كتابه المترّجم بالفوائد الجليّة في الفرائد الناصرية: سمعتُ مَن يقول: مروان بن محمد؛ وقال بعض النّاس محمد بن يعقوب.

وقال شهابُ الدين أبو شامة عبد الرحمن في كتابه المترجم بالرّوضَتين في أخبار الدّولتين سمعتُ مَن يقولُ: مروان بن يعقوب.

وقال الملك الأمجد: وقد اختُلِف في نسبهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ماقاله عز الـدين علي بن الأثير الجزري أنّ نجم الـدين أيوب من بلد دوين من أذربيجان، وأصله من الأكراد الرّواديّة: وهذا القبيل هم أشرف الأكراد.

قال الملك المجاهد: وهذا شيء يجري على ألسنة كثير من النّاس، ولم أرّ أحداً ممن أدركم من مشايخ بيتنا يعترف بهذا النّسب، لكنهم لاينكرون أن نجم الدّين كان بدوين.

قال: والمشهور عند بَيْتنا أنّ جدنا نزل على الأكراد وتزوَّج منهم، فصارت بيننا وبينهم خوولة لاغير، ويبدل على ذلك أن السلطان الملك الناصر صلاح الدّين يوسف لما ملك البلاد تقدم في دَوْلته جماعة من الأكراد، فلم يبق أحدٌ منهم إلا جاء بنو عمه وأقاربه، حتى صار في عُصْبة من أهله: والسلطان رحمه الله لم يأتِ إليه من يمت بقرابة إلا من جهة النّساء فقط؛ ولوكان من الروّادية لكان جميع القبيلة أولاد عمه، وإن لم يكُنْ له ابن عم قريب فيكون ابن عم بعيد قطعاً لأن القبيلة كلها أولاد رجل واحد، ولاشك أنّ الدّواعي تتوفر على الانتهاء إلى الملك مالاتتوفر على الانتهاء إلى الملك مالاته

القول الثاني: أنهم من أولاد مروان بن محمد الأموي، آخر خلفاء الدولة الأموية.

قال الملكُ الأمجد: وهذا شيء ادَّعاه الملك المعز فتح الدين أبو الفداء اسماعيل بن الملك العزيز ظهير الدين أبي الفوارس سيف الإسلام طغتكين بن أيوب باليمن، لما ملكه بعد أبيه، وتلقّب بالإمام الهادي بنور الله المعز لدين الله أمير المؤمنين. وقال يحيى بن حميدة ابن أبي طّي: قد

نقبت عن ذلك فأجمع الجماعة من بني أيوب على أنهم لايعرفون جداً فوق شادي.

القول الثالث: ماذكره حسن بن عمران الجرشي، فإنه جاء إلى الملك المعظم وعمل شجرة لنسب بني أيوب، فوصله بعليّ بن أحمد المرّي، محدوح أبي الطيب المتنبي الذي يقول فيه:

شرق الجور الغبار إذ سا رعلي بالغبالغبالغبال والمعالمة المعالمة الم

وقال أيضاً في مدحه: إنهاابــــنعـــوفبـــنسعيـــد جمرات لاتشتهيهــــاالنعـــام

ولم ينْكر الملك المعظم عليه ذلك بل قَبِل منه.

قال: وهذا سَردُ النّسب الذي عَمِله الجرشي، وهو أيوب بن شادي ابن مروان بن أبي علي.

قال الملك الأمجد: قلت: ويُحتمل أن يكون أبو علي هذا هو محمد المقدم ذكره—وأبو علي كنية له— ابن عنترة بن الحسن بن علي بن أحمد ابن أبي علي بن عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحارث بن سفيان ابن عمرو بن مرة بن شبة بن غيظ بن مُرَّة بن عوف بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وبقية النسب معروف، هذا ما قيل في نسبه. وأما ابتداء حاله:

## ذكر ابتداء حال الملك الأفضل نجم الدين أيوب وأخيه أسد الدين شيركوه

قال المؤرخ: قدم نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شيركوه من بلد دوين إلى العراق في خلافة المسترشد بالله، وخدما مجاهد الدين بهروز شحنة بغداد، فرأى من نجم الدين عقلاً ورأيا وحُسن سيرة، وكان أُسَنَّ من أخيه أسد الدين، فجعله مجاهد الدين دُزْداراً بقلعة تَكُريت، وكانت له، فسار إليها ومعه أسد الدين.

وقيل بل كان نجم الدين قد خدم السلطان محمد بن ملكشاه السلجقي، فرأى منه أمانة وعقلاً، وسداداً وشهامة، فولاه قلعة تكريت، فقام بها أحسن قيام، فلم ولي السلطان مسعود أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدين بهروز، فأقر نجم الدين في الولاية، وكان أتابك عهاد الدين زنكي بن آق سنقر، والد السلطان الشهيد نور الدين لما انهزم من قراجا الساقي في سنة ست وعشرين وخمسهائة، كها ذكرناه، بلغت به الهزيمة إلى اتكريت، فقام نجم الدين بخدمته أتم قيام، وأقام له السفن إلى أن عَبَر دجلة، فكان سبب وصلته بالبيت الأتابكي وتقدمه.

قال: ثم اتفق بين أسد الدين وبين قوارص النصراني، كاتب بهروز، مشاجرة في بعض الأيام، فكلمه النصراني بكلمة أمضته، فضرب عُنقه بيده، ورماه برجله فلّما اتصل الخبر ببهروز، وحضر عنده مَنْ حدّره من جُرأة شيركوه وتمكين نجم الدّين واستحوازه على قُلوب الرّعايا، خاف عاقبة ذلك، وكتب بالإنكار عليه بسبب ماكان من أخيه، وعَزله. فسار نجم الدّين أيوب وشيركوه إلى عهاد الدين زنكي في الموصل، فلّما وصلا نجم الدّين أيوب وشيركوه إلى عهاد الدين المخليلة، وشهدًا معة أليه سُرَّ بهما وأحسن إليهما، فأقطعهما الإقطاعات الجليلة، وشهدًا معة حُروب الكفار، وقتال الفرنج.

فلّها ملَك زنكي قلعة بعلبك، في سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة جعل نجم اللّين دُزْدَاراً بها؛ فأقام بها إلى أن قُتل عهاد الله ين زنكي، في سنة إحدى وأربعين وخمسائة، وحَاصَر معينُ اللّين أنر، صاحب دمشق قلعة بعلبك، حتى ضاق الأمر على نجم اللّين، فاضطر إلى تسليمها إليه، وتعوَّض عنها إقطاعاً وأملاكاً؛ وكان عندَهُ من الأكابر الأمراء، واتصل أسد اللهن شيركوه بخدمة الملك العادل نُور اللهن محمود بن زنكي، فجعله مقدماً على عسكره، وجعل له حمص والرّحبة وغيرهما.

فلها تعلقت همة تور الدين بملك دمشق أمر اسد الدين بمكاتبة أخيه نجم الدين أيوب في ذلك، فراسَله، فأعان نور الدين على فتح دمشق؛ فعظم محلِّهُما عند نور الدين، فكان نجم الدين إذا دخل عليه جلس من غير أن يُؤذن له في الجلوس، ولم تكن هذه الرُّتبة لغيره من سَائر الأمراء. فلما كان من أمر شاور ما قدّمناه، وقصد نور الدين محموداً واستغاث به،أرسل معه أسد الدين بالعساكر؛ وكان من أمره في المرّة الأولى، في سنة تسع وخسين وخسيائة، والمرّة الثانية، في سنة اثنتين وستين، والمرة الثالثة في سنة أربع وستين وخسيائة ماقدّمنا ذكره في أخبار الدولة العُبيديّة في أيام العاضد لدين الله.

# ذكر وزارة الملك المنصور أسد الدين شيركوه بالديار المصرية ووفاته

كانت وزارتُه للعاضد لـدين الله في يـوم السبـت لثلاث عشرة ليلـة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمسائة.

وذلك أنه لما كان من أمر شاور ومقتله ماذكرناه آنفاً استَدْعى العاضدُ لدين الله أسدَ الدّين شيركوه، فدخل إلى القاهرة في السّاعة التي قُتِل

فيها شاور، فرأى من اجتماع العوام ماهَالَهُ، فخاف على نفسه، فقال لهم: أميرُ المؤمنين يأمُركم بنهب دارِ شاور، فقصدَهَا النّاس ونهبوها، وتفرّقوا عنه، ولمّا نزل أسدَ اللّين بدَارِ شاوَر، وهي دارُ الوزارة، لم يجد فيها ما يجلس عليه.

قال: ولمّا تفرق الناس للنهب دخل أسد الدّين على العاضد لدين الله، فتلقاه وخلع عليه خلع الوزارة، ولقّبه بالملك المنصور أمير الجيوش، وكتب له تقليد الوزارة، وكتب عليه العاضد بخطه هذا: «عهدٌ لم يعهد لوزير بمثله، وتقليدُ أمر رآك أمير المؤمنين أهلاً لحمله. والحجة عليك عند الله بها أوضحه لك من مَرَاشِد سُبُله، فخذ كتاب أمير المؤمنين بقُوة، واسحب ذيل الفخار بأن اعتززت بخدمتك من النبوة؛ واتّخذ الفوز سبيلا ولاتنقضوا الأيان بَعْدَ تَوْكِيدِها وقد جَعَلتُم الله عليْكُمْ كَفِيلاً) (النحل ٩١).

وخرج من عند العاضد وركب إلى دار الوزارة وسكنها، واستقل بالأمر، واستعمل على الأعمال من يثق به من كُفاة أصحابه، وأقطع البلاد لعساكره، وأرْسَل إلى ديوان الإنشاء بالقصر يطلُب من يكتب بين يديه، فأرسل إليه متولي الديوان القاضي الفاضل عبد الرحيم البيشاني؛ وظن رؤساء ديوان المكاتبات أنّ هذا الأمر لايتم، وأن أسد الدّين يُقْتل عن قريب كما قُتِل غيره، فأرسلوا إليه القاضي الفاضل وقالوا لعلّه يُقتل معه. فكان من أمره ماكان.

ولم تطُلُ مدّة أسد الـدّين في الوزارة بل انقَضَتْ أيامُـه، وفاجأه حمامه، فتوفي في يوم السّبت لثمانِ بقين من جمادى الآخرة من السّنة.

واختلف في سبب وفاته، فقِيل إنَّه مات فجأةً، وقيل بعلَّة الخوانيق، وقيل بل سُمَّ، فكانت مدّةُ وزارته خمساً وستين يوماً، وعُمل عزاؤه ثلاثة

أيام، وحمل إلى المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصّلاة والسلام؛ ودُفن هناك برباط الوزير جمال الدّين وزير الموصل.

ولمّا مات أسد الكّين شيركوه استقرّ في الوزارة بعْدَه الملك النّاصر صلاح الدين يُوسف بن أيوب.

# ذكر أخبار الملك النّاصر صلاح الدين يوسف ابن الملك الأفضل نجم الدّين أيّوب ووزارته بالدّيار المصريّة

كانت وزارته بالدّيار المصرية عقب وفاة عمّه الملك المنصور أسد الدين شيركوه، وقد تطاول جماعةٌ من الأمراء النّورية للوزارة؛ منهم عين الدولة اليَارُوقي، وقطب الدّين قايماز، وسيف الددّين المشطوب الهكاري، وشهاب الدّين محمُود الحَارمي، وهو خال صلاح الدين؛ وخطبها كلَّ منهم لنفسه، فأشار جماعةٌ من المصريين وخواصِّ العاضد لدين الله على العاضد أنْ يولِي صلاح الدّين وقالوا: إنه أصغر الجماعة سناً، ولايخرُج من تَحْتِ أمر أمير المؤمنين، فإذا استقرَّ وضَعْنا على العساكر مَن يَسْتميلهم إلينا، فيبقى عندنا من الجُند مَنْ نتقوى به، ثم نأخذ يوسُف بعد ذلك أو نخرجُه فإنّ أمره أسهل من غيره، فاستدعاهُ الملك العاضدُ لدين الله، وخَلَع عليه خِلَع الوزارة. ولقبه بالملك النّاص، فلم يُطعُه أحدٌ من الأمراء الذين كانوا تطاولوا للوزارة ولاخدموه.

وكان الفقيه عيسى الهكاري معه، فسعَى مع الأمير سيف الدين على ابن أحمد المشطوب حتى استهاله إليه، وقال له: إنّ هذا الأمر لايصل إليك مع الياروقي والحارمي وغيرهما، ثمّ اجتمع بالحارمي وقال له مثل ذلك، وقال له: إن صلاح الدين ولد أختك، وعزَّه وملكه لك، وقد استقام له الأمر، فلا تكُنْ أوّل من سعى في إخراج الأمر عنه. واجتمع بالأمراء واستهالهم، فأطاعه بعضهم وعصى بعضهم.

فأمّا الياروقي فإنه قال: لاأخدُم يوسف أبداً ، وعاد إلى الملك العادل نور الندّين هو وجماعة من الأمراء، وصار صلاح الدين نائباً عن الملك العادلِ نور الدّين، والخطبة لنور الدّين ولايكاتبه إلا «الأمير الاسفهسلار

صلاح الدّين وكافة الأمراء بالدّيار المصرية. يفعلون كذا وكذا».. ويضع علامته في الكُتُب، عظمة أن يكتب اسمه.

ولمّا وزَر صلاح الدين ثبت قدمه، واستهال قُلوب الناس بالأموال فهالوا إليه فقوي أمره، وضعف أمر العاضد.

# ذكر مقتل مؤتمن الخلافة جوهر، زمام القصور وانتقال وظيفته إلى قراقوش الأسدي وحرب السودان

كان مقتل مؤتمن الخلافة في يـوم الأربعاء لخمسٍ بقين من ذي القعدة، من سنة أربع وستين وخمسهائة.

وسبب ذلك أن الملك الناصر شرع في نقض إقطاع المصريين، فاتفق هذا الخادمُ مع جماعة من الأمراء المصريين على مكاتبة الفرنج واستدعائهم إلى الديار المصرية، والأعتضاد بهم على صلاح الدين ومَنْ معه؛ وأرْسَل الكتب مع إنسان، فجعلها في نعل ولبسه، وسار على أنه فقير رث الهيئة، فلما وصل إلى البيضاء وجده تركماني، فأنكر حاله إذ هو رث الهيئة جديد المداس، فأخذ مداسه وفتقه، فوجد الكتب فيه، فحمله بها إلى الملك الناصر، فوقف عليها، وكتم الأمر، وقرر الرجل بالعقوبة، فأقر أن الكتب بخط رجل يهودي، فاستحضره، فأقر بها، ثم قتل صلاح الدين القاصد، واستشعر مؤتمن الخلافة من الملك الناصر، فلزم القصور واحترز على نفسه، فكان لايخرج منها. فلما طال ذلك عليه خرج في هذا اليوم لقصر له بالخرقانيّة، فأرسل إليه الملك الناصر جماعة فقتلوه، وأتوه برأسه، فربّ حينتذ على أزمّةالقصور قراقوش الخصي، وكان من مماليك عمّه أسد الدين ليطالعه بها يتجدد بالقصور.

قال: ولما قتل مؤتمن الخلافة ثار السودان لذلك وأخذتهم الحمية، وعظم عليهم قتلة، لأنه كان رأسهم ورئيسهم، فحشدوا واجتمعوا، فزادت عدّتهم على خمين ألف عبد؛ وكانوا أشد على الوزراء من العسكر، فندب الملك الناصر العسكر لقتالهم، وقد معلى العسكر أبا الهيجاء السمين؛ فالتقوا بين القصرين واقتتلوا، فقتل من الفريقين جمع كثير، فلم رأى الملك الناصر قوتهم وشدة بأسهم أرسل إلى محلّتهم المعروفة بالمنصورة، خارج باب زويلة، فأحرقها؛ فاتصل ذلك بهم، فضعُفَت نفُوسهم، فانهزموا إلى محلّتهم فوجدوا النيران تُضُرم فيها. واتبعهم العسكر فمنعهم من إطفائها، ودام [القتال] بينهم أربعة أيّام، ناراً وليلاً، إلى يوم السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة؛ فخرجُوا بأجمعهم إلى الجيزة وقد أيقنوا بالهلاك، وخرج إليهم تورانشاه أخو الملك الناصر إلى وُلاة البلاد بقَتْل من يجدونه منهم، فقتلوا من عند آخرهم.

وبقي الملك الناصر يخشى من أهل القصر لما فعله بمؤتمن الخلافة جوهر، فكان جوهر هذا سبب زوال مُلك الدّولة العُبَيدية، وجوهر القائد سبب مُلك المعزّ للبلاد؛ فَشتّان بين الجوهرين.

#### ذكر الحوادث في الأيام النّاصريّة غير الفتوحات والغزوات

لم نقدًم هذه الحوادث التي نذكرها الآن على الغزوات والفتوحات إلا أنها سابقة على ذلك في التاريخ، ولأنا أردنا أنْ نُفردَ غزواته وفتوحاته ليأتي الكلام عليها سياقه يتلو بعضُه بعضاً، ولا يقطع بغيره، فكان عمّا نذكره:

# ذكروصول الملك الأفضل نجم الدين أيوب والد الملك النّاصر إلى الديا رالمصرية

كان الملسسك النّاصر قد كتب في طلب والده، رحمها الله تعالى، فوصل بأولاده وأهله إلى القاهرة في السّابع والعشرين من شهر رجب سنة خمس وستين وخمسائة؛ ولمّا وصل تلقّاه الخليفة العاضد لدين الله بظاهر بّاب الفتوح عندشجرة الإهليلج، ولم تجر بمثل ذلك عادة، فكان يوماً مشهوداً، وخَلَع العاضدُ عليه، ولقّبه الملك الأفضل، وحمل إليه من أنواع التحف والألطاف شيئاً كثيراً؛ وأقطعه الإسكندرية ودمياط والبحيرة، وأقطع ولده شمس الدولة، أحا النّاصر، قوص وأسوان وعيذاب، وكانت عبرتها يوم ذاك مائتي ألف وستة وستين ألف دينار.

### ذكر إبطال الأذان بحيّ على خير العمل

قال المؤرخ: ولِعَشْر مضيْنَ من ذي الحجة سنة خمس وستين وخسيائة أمر الملك الناصر أن يسقط من الأذان قولهم «حيّ على خير العمل، محمّد وعليّ خير البشر». وكانت أوّل وصمة دخلت على الشيعة والسدّولة العُبيديّة؛ ويئسوا بعدها من خير يصلُ إليهم من الملك النّاصر، ثم أمر أن يُذكر في الخطبة بكلام مُجْمَل، وليُلْبِس على الشيعة والعامّة: اللهم أصلح العاضد لدينك.

# ذكر ما أنشأه الملك النّاصر صلاح الدّين بالقاهرة ومصر

#### من المدارس والخوانق

قال المؤرخ: وفي أوّل سنة ستِّ وستين وخمسائة أمر الملك النّاصر

بَهُ م دار المعونة المجاورة للجامع العتيق بمصر، ودارُ المعونة هي المكان الذي يعتقل فيه النّاس، وأمر ببنائها مدرسة لطائفة الفقهاء الشافعية، وتعرف هذه المدرسة بابن زين التجّار. وإنّا عُرفت به لأنه درس بها.

ثم عمر دار العزل المجاورة لباب الجامع المعروف بباب الزكخته مدرسة للطائفة المالكية، ودرس فيها ابن أبي المنصور.

وفيها اشترى تقي الدين عُمر بن شاهنشاه، ابن أخي صلاح الدين، الدّارالمعروفة بمنازل العّز، بمصر، وبناها مدرسة للطائفة الشافعية.

وكانت هذه الله الله الأمير ناصر الدولة ابن حمدان في الأيام المستنصرية؛ وقد تقدم ذكر ذلك.

ثم أمر الملك النّاصر ببناء مدرسة الشافعّي والبيارستان، وعمّر الخانقاه المعروفة بسعيد السعداء على مايأتي ذكر ذلك.

وفي هذه السنة أيضاً أبطل الملك النّاصر مجلس الدّعوة من الجامع الأزهر وغيره، وكان من سُنّة الـدّولـة العُبيـديّة أن يقيموا لهم دُعاةً كالخطباء، والله أعلم.

## ذكر تفويض القضاء بالديار المصرية للقاضي صدر الدين بن درباس

وفي سنة ستِّ وستَّين وخسائة في ثامن عشري جمادى الآخرة فوض السلطان الملك الناصر القضاء بالديار المصرية الى صدر الدين أبي القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس المارداني ، فاستمر إلى أخر الايام الناصرية.

وفي سنة سبع وستين وخمسائة، في سابع المحرم قُطعت خُطبة العاضد لدين الله، ومات في يوم عاشوراء كما قدّمناه.

وفيها في الشالث عشر من جمادى الأولى كُشِفَ حاصلُ الخزائن بالقصور، فوجد فيها مايزيد على مائة صندوق، ومن الذخائر النّفيسة مالايزيد عليه.

وفيها في صفر أمَرَ الملكُ النّاصر بإبطال المكُوس بالقاهرة والأعمال عن التجار المترددِّين إليها وإلى ساحل المقسم صادراً ووارداً، فكان مبلغُ ذلك مائة ألف دينار عينا.

وفيها رُسم بتحويل سنة خمس وستين الخراجية إلى سنة سبع وستين الهلاليّة، وكانت قد حُوّلت في سنة خمسمائة في أيام الأفضل أمير الجيوش.

### ذكر وفاة الملك الأفضل نجم الدين أيوب

كانت وفاتُه رحمه الله تعالى في يوم الشلاثاء السّابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وستين وخسمائة، وذلك أنّه ركب من داره، فلمّا انتهى إلى باب القصر في وسط المحجة شّب به فرسه فسقط عنه، فحُمل إلى منزله، فعاش ثمانية أيام ومات فدُفن إلى جانب قبر أخيه أسد الدين في الدّار السّلطانية، ثم نُقلا إلى المدينة النبويّة، على ساكنها أفضل الصّلاة وأتم السّلام، وقُبرا في تُربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل رحمه الله.

وفي سنة تسع وستين وخمسهائة أمر الملك النّاصر ببيع الكتب التي بخزانة القصر، فكانت أكثر من مائة ألف كتاب من سائر المصنفات، فأبيعت بأخَسِّ الأثبان.

#### ذكر عمارة قلعة الجبل والسور

وفي سنة تسع وستين وخمسائة أيضاً أمر الملك النّاصر بعارة قلعة الجبك والسّور الكائر على القاهرة ومصر، وجعل مبدأه من شاطىء النيل إلى شاطئه . فكان دَوْرَ السّور على القاهرة والقلعة تسعة وعشرين ألف ذراع، وشلائمائة ذراع وذراعين، من ذلك مابين قلعة المقسم والبرج بالكؤم الأحمر بساحل مصر عشرة آلاف ذراع وخمسائة ذراع؛ ومن القلعة بالمقسم إلى حائط قلعة الجبل ثهانية آلاف ذراع وثلاثمائة ذراع واثنان وتسعون ذراعا؛ ومن حائط قلعة الجبل إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف ومائتا ذراع، ودائر قلعة الجبل ثلاثة آلاف ومائتا ذراع وعشرة ألاف ومائتا ذراع، ودائر قلعة الجبل ثلاثة آلاف ومائتا ذراع وعشرة أذرع، كل ذلك باللذراء الهاشمي. وتولى عهارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي، وحفر في رأس الجبل بئراً يتوصل إلى ماثها المعين من ذرج منحوتة من الجبل؛ وتوفي الملك الناصر قبل أن تكمل عهارته.

وفيها أمر ببناء المدرسة عند تربة الإمام الشّافعي رحمه الله، وتـولاها الفقية الزاهد نجم الدين الخُبوشاني.

وأمر باتخاذ دار في القصر بيهارستاناً للمرضى، ووقَفَ على ذلك وقوفاً، وهذا البيهارستان يُسمَّى في وقتنا هذا البيهارستان العتيق.

وفيها أسقط مكوس مكّة، شرَّفها الله تعالى، المقررة، على الحاج وعوض أميرها عن ذلك في كل سنة ثمانية آلاف إردب قمحاً تُحمل إلى ساحل جدة، وعيَّنَ لذلك ضياعاً بالدّيار المصرية وقرّر أيضاً خُل غلاّتٍ إلى المجاورين بالحرمين الشريفين والفقراء؛ فقال الشيخ أبو الحسين محمد بن جبير الأندلسي في ذلك قصيدة يمدح بها الملك الناصر:

رُفَعْت مَكَ ارم مَكْ بِسِ الحجيازِ بِإِنْعَامِكُ الشّامِ الغّامِ الغّامِ الغّامِ الغّامِ الغّامِ ال وأمَّنْتَ أكنافَ تلك البلادِ
فهان السّبيالُ عَلَى العَابِرِ
فهان السّبيالُ عَلَى العَابِرِ وسُما أَي العَادياتُ فيَّانَ السَّبيانَ السَّبيانُ عَلَى العَادياتُ فيَّانَ السَّرِق عَلَى صَادِر عَلَى صَادِر فَعَلَى صَادِر فَعْلَى صَادِر فَعَلَى صَادِر فَعَلَى صَادِر فَعَلَى صَادِر فَعَلَى الغَدِر بِمَانُ شَاكِر فَعَلَى صَادِر فَعْلَى صَادِرُ فَعْلَى صَادِرُ فَعْلَى صَادِرُ فَعْلَى صَادِرُ فَعْلَى صَادِرُ فَعْلَى صَادِنْ فَعْلَى صَادِنْ فَعْلَى صَادِرُ فَعْلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى مِنْ فَعْلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُمْ عَلَى الْعُلْمُ عَلْ

#### ذكر قتل جماعةٍ من المصريين

وفي سنة تسع وستين وخسيائة أيضاً، في ثاني شهر رمضان صلب جماعة ممّن أراد الوثوب بمصر من أصحاب الخلفاء العبيديين، وسبب ذلك أن جماعة من شيعتهم، منهم عهارة اليمني الشاعر، وعبد الصّمد الكاتب، والقاضي الأعز سلامة المعروف بالعويرس، والقاضي ضياء الدّين نصر بن عبد الله بن كامل، وداعي الدعاة، وغيرهم من جند العبيديين ورجال السّودان وحاشية القصر ومَنْ وافقهم من الأمراء الصّلاحية والجند، اتّفق رأيهم على استدعاء الفرنج من جزيرة صقليّة، ومن سواحل الشّام إلى الديار المصرية على شيء بذلوه لهم من المال والبلاد، وقرّروا أن الملك الناصر إذا خرج إليهم بنفسه ثار هؤلاء بالقاهرة ومصر وأعادُوا الدولة العُبَيدية، العلوية بزعمهم، ويعود مَنْ معه من العساكر الذين وافقُوهم عنه فلا يبقى له مُقام بالبلاد. وإنْ أقام هو وأرسل العساكر إليهم ثاروا به فأخذُوه باليد. وقال لهم عهارة: وأنا فقد وأرسل العساكر إليهم ثاروا به فأخذُوه باليد. وقال لهم عهارة: وأنا فقد وأرسل إلى الفرنج وتقرّرت هذه القاعدة بينهم.

قال: وكان ممن أدخلُوه معهم في هذا الأمر زين الدّين عليّ بنُ نجا الواعظ، وهو القاضي ابنُ نجيّة، ثمّ اختلفُوا في وزارة الخليفة: فقال بنو رُرّيك: يكون الوزير منّا.والقاضي. وقال بنو شاور: بل يكون الوزير منّا

فحضر ابنُ نجا إلى الملك النّاصر وأعْلَمه بصُورة الحال، فأمره بمُباطَنتهم وموافقتهم، ومطالعته بأحوالهم ففعل ذلك.

ثم وصل رسولٌ من مَلِك الفرنج إلى الملك النّاصر بهدَايا، وهو في الظّاهر لهُ، وفي الباطن لهؤلاء، فوضع الملكُ النّاصر عليه من النّصارى من داخله وباطنه؛ فذكر له الحال على جليته، فأعلم به الملك النّاصر، فلما تحقّقه قبض على هؤلاء وصَلَبهم، فكان بمن صلب عارة اليمني، وعبد الصّمد الكاتب، والقاضي الأعز العويرس، وغيرهم.

وجاء عمارة إلى باب القاضي الفاضل لَّما مُسك فاحتجب عنه، فقال عارة:

عبدُ السرّحيم قداحتَجب بُ الْمُعَجب بُ إِنْ الْحَلَاص مسن العَجب بُ

ونُودي في أجناد المصريين بالرّحيل من ديار مصر ومفارقتها إلى أقاصي الصّعيد، واحتاط الملكُ النّاصر على مَنْ بالقصر من سُلالة العَاضِد وأهله. وأمّا مَن كان قد وَافَقهم من أصحابه فلم يخاطبهم في ذلك ولاأوْههم أنّه عَلِم به. وبلّغ ذلك فرنج الساحل فلم يتحركوا من أماكنهم، وأما فرنج صقليّة فإنهم قصدوا ثغر الإسكندرية على مانذكره.

وفي سنة سبعين وخمسائة، في أوائلها، خالف الكنز، أمير العرب، على الملك النّاصر بصعيد مصر، واجتمع معه جماعة كبيرة من رعايا البلاد والعُربان والسّودان وغيرهم، وقتل أخا الأمير أبي الهيجاء السّمين، وكان قد توّجه لإقطاعه بالصّعيد. فعظم قتلُه على أخيه، وكان من أكابر الأمراء النّاصرية، فَسَار إلى قتال الكنز. ونذب معه الملك الناصر جماعة من الأمراء والعسكر، فوصلُوا إلى مدينة طُود، وهي على مسافة يوم من مدينة قوص إلى جهة الصّعيد، فامْتنع مَنْ بها عليهم، فقاتلُوهم وظفروا بهم وقتلوا كثيراً منهم، وأخربوا البلد، فهي إلى وقتنا هذا تُعرف بطُود

# ذكر مااستَوْلى عليه الملكُ الناصر من البلاد الإسلامية ينفسه وأتباعه

كان من البلاد التي خُطب بها للملك النّاصر صلاح الدّين يوسف طرابلس الغرب، وبعض بلاد إفريقية، منها مدينة قابس.

وسبب ذلك أن شرف الدين قراقوش مملوك تقيّ الدين عمر، ابن أخى الملك النَّاص، تـوجُّه في سنة ثان وستين وخمسمائة في طائفة من الأتراك إلى جبال نَفُ وسة (٢١)، واجتمع به مسعُ ود بن زمام المعروف بالبلاط، وهو من أعيان أمراء تلك الناحية، وكان خارجاً عن طاعة [اسن]عبد المؤمن. فاتفقا وكثُر جمعها، ونزلاً على طرابُلس الغرب، فحاصراها مدَّة وضيَّقا على أهلها، ثمّ فتحاها، فاستولى قراقوش عليها، وأسْكن أهله بقصرها، ثم ملك كثيرا من بلاد إفريقية إلا المهديّة وسفَّاقُس، وقَفْصَة، وتُونس، وماوَالاَها مِن القُرى والمواضع. وكَثُر جمعُ قراقوش، فحكم على تلك البلاد، وجمع أموالاً عظيمة وجعلها بمدينة قابس، وقويت نفسُه، وطمع أنّه يستولى على جميع إفريقيّة لبعد ابن عبد المؤمن عنها واشتغاله بجهاد الفرنج، ثم جاء بوزاب مملوك تقيّ المدين أيضاً، بطائفة من التَّرك فزاد بهم قَـوَّة إلى قوَّته، ثم اجتمع الأتراك وعلى ابن إسحاق المَلَثّم [المعروف بابن غانية] وملكوا بجاية في سنة ثمانين، وانقادوا إلى الملثم واستعانوا به ، لأنه من بيت المملكة والرئاسة القديمة ، ولقبوه بأمير المسلمين؛ وقصدوا بلاد إفريقية فملكوها شرقا وغربا إلا تونس والمهدية ، فإن الموحدين حفظوها.

ولمّا حصل استيلاؤهم على بلاد إفريقية قُطِعت خطبة أولاد عبد المؤمن وخُطب للنّاصر لدين الله العبّاسي؛ وقصدوا مدينة قفصة فتسلموها في سنة اثنتين وثمانين: وأقام بها طائفة من الملثمين والأتراك.

الخراب، وغيطانُها عامرة، ثمّ سار العسكر منها إلى الكنز، فقاتلُوه، فقُتل هو ومَن مَعه من الأعراب، وأمِنَت البلاد واستقرّ أهلها.

وفي سنة سبع وسبعين وخمسائة ظهر بالدّيار المصرية فأرٌ كثير جداً. قال القاضي القاضل عبد الرحيم: حدثني مَنْ شاهد هذا الفار وهو يرحَلُ من بقعة إلى أخرى فيغطي الأرض بكالها حتى لايظهر منها شيءٌ البتّة وأنه شاهده يمرُّ بأماكن فلا يُلمُّ بها ولايخرج عليها والزُّروع بها محصورة. ويمرّ بأخرى فلا يلبث أن يُفسد جميع مافيها ولايرتحلُ عنها وبها شيءٌ من الزّرع ولا المقات بالجملة.

وفي سنة تسع وسبعين وخمسائة ظهر بأبوصير السدر (٢٢) من أعال الجيزة بيت أشاع النّاس أنّه بيت هرمس، ففتح بحضور القاضي نظام السّين بن الشّهرزوري، وأُخرج منه أشياء من جملتها صُور كِبَاش وضفادع بأزهُر، وقوارير دهنج، وفلوس من فضة ونحاس، وأصنام نحاس وياقوت، وغير ذلك من الدّهب والفضة والتّحف القديمة، ووُجد فيه خلقٌ كثير من الأموات.

وفي سنة ثمانين وخمسمائة في يوم الاثنين مستهل المحرم درس في المدرسة الفاضلية التي انشأها القاضي الفاضل عبد الرحيم بالقاهرة بدرب ملوخيا ؛ ورتب فيها لإقراء كتاب الله تعالى الشيخ الإمام العالم السيخ ومحمد ومحمد الرحيم بن فيره الرّعيني الشاطبي؛ وفي التّدريس على مذهبي الشافعي ومالك الفقيه أبو القاسم عبد الرحيم بن سلامة الإسكندري، رحمها الله تعالى.

وحيث ذكرنا هذه النبُّذة من الحوادث التّي اتّفقت في خلال دولته، فلنَذِكر مااستولى عليه من البلاد الإسلاميّة.

فلّما اتصلت هذه الأخبار بالأمير يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن اختار من عسكره عشرين ألف فارس من الموحدين، وسار بهم في صفر سنة ثلاث وثمانين، فوصل إلى مدينة تونس، وأرسل ستة آلاف مع ابن أخيه، فساروا إلى الملثم والأتراك بقفصة، فهزمهم الملثم ومن معه في شهر ربيع الأول من السنة، فجاء يعقوب بن يوسف بمن معه في نصف شهر رجب منها، والتقوا على مدينة قابس، فانهزم الأتراك والملثم، وقتل كثير منهم، وفتح يعقوب قابس، وأخذ أموال قراقوش وأهله وحملهم إلى مراكش. وحصر مدينة قفصة ثلاثة أشهر وبها الترك، فطلبوا الأمان لهم مراكش. وحصر مدينة قفصة ثلاثة أشهر وبها الترك، فطلبوا الأمان لهم ولأهل البلد، فأمنهم وسير الأتراك إلى الثغور لما رأى من شجاعتهم.

هذا ما اتفق لهذه الطائفة، وإن كانت هذه الفتوحاتُ لا تختص كلها بالدولة الأيوبية، إلا أنهم كانوا سبباً، وهم الذين استولوا على البلاد كما ذكرنا فأوردناها في أخبارهم.

#### ذكر استيلائه على اليمن

وفي سنة تسع وستين وخسيائة جهّز الملك الناصرُ أخاه الملك المعظم شمس الدّولة تورانشاه إلى اليمن، فسار في مستهل شهر رجب، وكان عُهارة اليمني الشّاعر يذكر له البلاد ويحسنها له ويحثه على قصدها. ويعظم مملكتها، فسار ووصل إلى مكة شرفها الله تعالى، ومنها إلى زبيد وبها صاحبها عبد النبي المتغلب عليها ، فلّما قُرب منها ورأى أهلها انهزموا، فوصل المصريون إلى سور زبيد فلم يجدوا عليه من يهانع عنه، فنصبوا السلاليم وصعدوا عليها إلى السور فملكوا البلد عنوة ونهبوه، فأسر المتغلب عليها عبد النبي وزوجته المدعوة بالحرة، وكانت امرأة وأسر المتغلب عليها عبد النبي اله سيف الدّولة عبد النبي إلى سيف الدّولة مبارك بن كامل بن منقذ ، وهو من أمرائه، وأمره أن يستخرج منه مبارك بن كامل بن منقذ ، وهو من أمرائه، وأمره أن يستخرج منه

الأموال، فاستخرج منه شيئاً كثيراً وأظهر دفائن كانت له، ودلتهم الحرة على ودائع لها كثيرة . ثم أصلح أمر زبيد وخطب بها للنّاصر لدين الله .

ثم سار إلى ثغر عدن، وهي فُرْضة الهند والزنج والحبشة وعُهان وكرمان وكش وفارس وغير ذلك؛ وهي من جهة البر من أمنع البلاد واحصنها. وصاحبها يومئذ رجل اسمه ناشر، فخرج إليه وقاتله، فانهزم هو ومن معه؛ فسبقه بعض عسكر الدولة فدخلوا البلد قبل أهله وملكوه، وأسر صاحبه، وقصد العسكر نهب البلد، فمنعهم شمس الدولة، وقال: ما جئنا لنخرب البلاد، وإنها جئنا لنملكها ونعمّرها وننتفع بها، ثم عاد إلى زبيد وحصر ما في الجبل من الحصون فملك قلعة تعزّ واسمها الدّمولة، وهي من أحصن القلاع، وبها تكون خزائن صاحب اليمن، ومَلك غيرها من الحصون والمعاقل، واستناب بثغر عدن عزّ الدين عثمان الزنجيلي، وبزبيد سيف الدّين مبارك بن كامل بن منقذ، وجعل في كلّ حصن نائباً من أصحابه.

وأحسن شمسُ الدولة إلى أهل البلاد؛ وعادت زبيدُ إلى أحسن ما كانت عليه من العمارة والأمن. ثم عاد شمس الدولة من اليمن، وقدم إلى دمشق بعد أن ملكها الملك الناصر، فوصل إليها في سنة إحدى وسبعين وخمسائة.

#### ذكر ملكه مدينة دمشق

قال المؤرخ: لمّا توفي الملك العادلُ نور الدّين الشهيد محمُّود بن زنكي رحمه الله، كما قدّمناه في أخباره، وولي بعده ولـدُه الملك الصّالح اسماعيل، أقرّ الملك الناصر الخطبة باسمه بعد أبيه، ولم يخطُّبُ لنفسه، ثم اتفق ما ذكرناه من نُقُلة الملك الصّالح من دمشق إلى حلب، ولم يُستأذن الملك النّاصر في ذلك ولا كتب له فيه ؛ فسار من الدّيار المصريّة إلى الشام في شهر ربيع الأول سنة سبعين وخسمائة، ووصل إلى دمشق في يوم الاثنين

سلخ الشهر — وقال ابن شدّاد في سلخ شهر ربيع الآخر — وتسلم دمشق من الأمير شمس الدّين ابن المقدّم ونزل بدار العقيقي، وكانت سكن أبيه، وأحسن إلى الأمراء وأكرمهم، وأظهر أنه إنها حضر إلى الشام نُصرة للملك الصّالح، وليعيد عليه ما أخذه ابنُ عمه سيف الدّين غازي من بلاده، وأقر خطبته ولم يقطعها ولا خطب لنفسه.

#### ذكر ملكه مدينة همص وهماة

قال المؤرخ: ولما ملك دمشق استخلف بها أخاه سيف الاسلام طغدكين بن أيوب ، وتوجّه إلى مدينة حمص في مستهل جمادى الأولى، فنازلها، فملك المدينة ولم يشتغل بالقلعة ؛ وترك بالمدينة من يحفظها ويمنعُ من في القلعة من التصرّف.

وسار منها فوصل إلى مدينة حماة في مستهل جُمادى الآخرة؛ وكان بقلعتها الأمير عزّ الدّين جُرديك، وهو من الماليك النوريّة، فامتنع من تسليمها، فأرسل إليه يعرّفه ما هُو عليه من الطاعة للملك الصّالح، فاستحلفه جرديك على ذلك، وخرج إليه، وترك أخاه بالقلعة ليحفظها. وتوجّه عزّ الدّين جُرديك إلى حلب ليكون سفيراً بين الملك الناصر وبين كمشتكين فاعتقل بحلب فلما بلغ أخاه ذلك سلم القلعة إلى الملك الناصر فملكها.

# ذكر حصره حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص وبعلبك

قال: ولمّا بلغ الملك النّاصر خبرُ عنّ الدين جرْديك والقبض عليه، توجّه إلى حلب وحصرها في جُمادى الآخرة من السنة، فقاتله أهلها، وركب الملكُ الصّالح وهو صبي وعمره اثنتا عشرة سنة وجمع أهل حلب، وذكرهم بإحسان واله إليهم، واستنصر بهم في دفع صلاح

الدّين، فبكوا وحلفوا له على بذل النفوس والأموال، وقاتلوا أشدّ قتال. وأرسل سعد الدّين كُمُشتكين إلى سنان، مقدّم الاسماعلية ، مالا كثيرا على قتل الملك النّاصر؛ فسيّر إليه جماعة ، فظفر صلاح الدّين بهم وقتلهم، ورحل عن حلب في مستهل شهر رجب من السنة.

وكان سبب رحيله أنّ كُمُشتكين أرسل إلى القومص ريمند الصّنجيلي، صاحب طرابلس، أن يجهّز إلى بلاد صلاح الدّين من الفرنج من يمنعه من الوُصول إليها، فلّما بلغهُ ذلك فارقَ حلب وعاد إلى حماة في ثامن الشهر، بعد نزول الفرنج على حمص بيوم، فلمّا سمع الفرنج بقُربه رحلوا عن حمص، ووصل صلاح الدّين إلى حمص، وملك القلعة بعد حصار، وكان ملكه لها في الحادي والعشرين من شعبان من السّنة.

ثّم سار منها إلى بعلبك، وكان بها يمن الخادم متوليها من أيام نور الدّين، فحصرها الملك النّاصر، فطلب يمن الأمان، فأمنه وتسلم القلعة في رابع شهر رمضان.

# ذكر انهزام عسكر سيف الدين غازي من الملك الناصر وحصره حلب حلب ثانيا

قال المؤرخ: كان الملك الصّالح كتب إلى ابن عمه سيف الدّين غازي يستنجدُه على قتال صلاح الدّين ودفعه، فجهز العسكر صُحبة أخيه عزّ الدين مسعود، وتأخر هو لما وقع بينه وبين أخيه عهاد الدّين من الاختلاف الذي قدمناه في أخبار الدولة الاتابكية، فسارت العساكر السيفية ، واجتمع معها العسكر الحلبي، وساروا كلهم لقتال الملك الناصر ، فأرسل إلى سيف الدّين يبذل له تسليم حمص وحماة وأن يُقرَ بيده مدينة دمشق نيابة عن الملك الصالح؛ فلم يُجب إلى ذلك وقال: لابُد من تسليم جميع ما أخذه من بلاد الشام ويعود إلى مصر .

فلما امتنع سيف الدين من إجابته تجهّ ز عند ذلك للقاء عزّ الدين مسعُود ومن معه وقتالهم، فالتقوا في تاسع عشر شهر رمضان بقُرون حماة، فلم تثبت عساكر سيف الدين وانهزموا لايلوى بعضهم على بعض، وتبعهم الملك الناصر وغنم معسكرهم، ووصل إلى حلب وحاصرها، وقطع خُطبة الملك الصالح، وأزال اسمه.

فلّما طال الحصار على من بحلب راسلوه في الصلح على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام، ولهم ما بأيديهم منها؛ فأجابهم إلى ذلك، وانتظم الصّلح، فرحل عن حلب في العشر الأول من شوال ووصل إلى حماة، ووصلت إليه بها رسل الخليفة المستضيء بنُور الله، ومعهم الخلع والأعلام السود، وتوقيع من الدّيوان العزيز بالسلطنة ببلاد مصر والشام.

وفيها ملك قلعة بعرين في العشر الأول من شوال من صاحبها فخر الدين مسعود بن الزعفراني، وكان من أكابر الأمراء النورية، فجاء إلى خدمة الملك الناصر، وظن أنه يكرمه ويقربه، فلم ير من ذلك شيئاً ففارقه وعاد إلى قلعته، فلما استقر الصلح بين الملكين الناصر والصالح نازل بعرين ونصب عليها المجانيق وملكها.

#### ذكر الحرب بين

#### الملك الناصر وسيف الدين غازي وانهزام غازي

قد قدمنا انهزام عز الدين مسعود بالعسكر السيفي من الملك الناصر في سنة سبعين وخمسائة، فلما. كان في سنة إحدى وسبعين جمع سيف الحدين غازي جميع عساكره وفرق فيهم الأموال، واستنجد بصاحب حصن كيفا وصاحب ماردين وغيرهما، وسار إلى حلب، واستصحب سعد الدين كمشتكين مدبر دولة الملك الصّالح والعسكر الحلبي.

وكان صلاح الدين في قلة من العسكر لأنه جهز أكثر عساكره إلى الديار المصريّة، فلم المغه ذلك أرسل يستدعي عساكره، فلم تلحقه؛ وأعْجَلته الحركة، فسار من دمشق إلى حلب للقاء غازي ومنْ معه، فالتقى العسكران بتل السلطان بالقرب من حلب، في عاشر شوال من السنة.

وكان عزّ الدين زلفندار مقدّم العسكر الموصلي قليلَ المعْرِفة بالحُروب، فجعل أعْلام صاحِبه في وهَدَة من الأرض لايراها إلا من هو بالقُرب منها، فلما لم يَرها الناس ظنوا أنّ سيف الدّين غازي قد انْهزم، وانهزموا لايَلُوي الأخ على أخيه، ولم يُقْتل من العسكر على كَثرته غيرُ رجل واحدٍ، وانهزم سيف الدّولة إلى الموصل، وترك أخاه عزّ الدّين بحلب.

قال العماد الأصفهاني: إن سيف الدّين غازي كان في عشرين ألف فارس، وخطّاه ابن الأثير الجزري في ذلك وقال إن أخاه مجد الديّن أبا السّعادات المبارك كان يتولّى كتابة الجيش، وأنه وقف على جريدة العَرْض فكانت ستّة آلاف.

وإنْ جَمعنا بين قوليهما فنقول: إنّ الجريدة التي وقف عليها ابنُ الأثير كانت للجيش المختصّ بسيف الدّين غازي خاصّة، والله علي نقله العاد الأصفهاني عن جميع ماصحب من سائر الجيوش الحلبية والحصكفية والماردينيّة، والله أعلم.

## ذكر ماملكه الملك الناصر من بلاد الملك الصالح بعد هذه الوقعة

قال المؤرّخ: لمّا استولى الملك النّاصر على أثقال العسكر الموصلي وغنمها، واتسع هو وعسكره بها، سارَ إلى بُزاعة، فحصرها. وملكها بعد

قتال مَنْ بقلعتها، وجعل بها من يحفظُها، ثمّ سار إلى منبج فحصرها في آخر شوّال، وبها صاحبها قطب الدّين ينال بن حسّان المنبجي، وكان شديد العَداوَة للملك النّاصر والتَّحريضِ عليه؛ فملك المدينة وحاصر القلعة وملكها عنوة، وأسر صاحبها ينال، ثم أطلقه، فسارَ إلى الموصل، فأقطعه سيْف الدّين غازي مدينة الرّقة.

ثم سار إلى قلعة عَزَاز فنازلها في ثالث ذي القعدة ونصب المجانيق، ولازم الحصار ثمانية وثلاثين يوماً، وتسلَّمها في حادي عشر ذي الخجة من السّنة.

ووثب عليه في مدّة الحِصار باطنيُّه، فضربه بسكّين في رأسه، فرَّد عنه المِغْفَرُ ، وضربَه عدَّة ضربات وقعت في زيق كزاغنده.

## ذكر حصره مدينة حلب والصلح عليها

قال: ثمّ رحل الملك النّاصر عن أعزاز ونازل حلب في نصف ذي الحجة، وحَصَرها إلى العشرين من المحّرم سنة اثنتين وسبعين وخمسائة، وتردّدت الرّسائل بينهم في الصلح، فاستقرّت القاعدة بين الملك الناصر وسَيْف الدّين غازي، والملك الصّيالح وصاحب ماردين، وصاحب حصن كَيْفًا، وتحالفوا أن يكونوا كلّهم عوناً على النّاكث منهم، فتّم الصّلح، وأعاد الملك النّاصر إليهم قلعة أعزاز، ورجع عن حلب.

#### ذكر نهبه بلاد الإسماعلية

قال: لمّا عاد الملك النّاصرُ من حلب قصد بلاد الإسهاعيليّة في شهر المحرَّم سنة اثنتين وسبعين لقتالهم، لأنّهم أرادوا قتله؛ فنهب بلادَهم وخرَّبها؛ ونازل قلعة مَصْياف، فأرسل سنان مقدّم الإسهاعيلية إلى الأمير شهاب الدّين الحارمي صاحب حماة، وهو خال الملك الناصر، يطلُب

منه الدّخول بينها في الصّلح والشفاعة، وتَهدّده بالقتل إن لم يفعل. ففعل ذلك، وتمَّ الصلح، وتوجَّه الملكُ النّاصر إلى دمشق، ثم رحل منها إلى الدّيار المصريّة لأربع خَلُون من شهر ربيع الأول، ووصل إلى القاهرة لأربع بقين منه.

#### ذكر عبوره الفرات وملكه الديار الجزيرية

وفي سنة ثمانٍ وسبعين وخمسائة كان الملك الناصر يحاصر بيروت، فأتته كتب مظفّر الدّين كوكبري بن زين الدّين علي بن بكتكين مُقْطع حرّان يطلبه إلى البلاد ويعده المساعدة. فسارَ وعبر الفرات، وكاتب ملوك الأطراف ووَعدهم، وبذل لهم البُذول على نَصْرته، فأجابه نورُ الدّين محمد صاحب حصن كيفا، فسار الملك النّاصر إلى مدينة الرّها فحصرها في جُمادى الأولى، ودام الحصار، فطلب صاحبها فخر الدّين مسعود الزّعفراني الأمان، فأمنة وتسلّم البلد، وصار صاحبها في خدمته؛ وتسلّم القلعة، فلم ملكها سلّمها لمظفر الدّين صاحب حرّان، ثم سار عنها إلى الرّقة وكان بها مُقطعها قطبُ الدّين ينال بن حسان المنبجي، فملكها، وسار صاحبها إلى نصيبين، فملك المدينة لوقته، وحصر القلعة عدمة أيام، فملكها؛ وأقطعها للأمير أبي الهيجاء السمين، وهو من أكابر عنها، ومعه نُور الدّين صاحب الحصن، فحاصر الموصل فلم يظفر منها بشيء لحصانتها وكثرة مَنْ بها.

#### ذكر ملكه مدينة سنجار

قال:ثم سار الملك النَّاصر من الموصل إلى سنجار، فسيِّر مجاهد الدِّين قاياز إليها نجدةً من العسكر، فمنعهم الملك الناصر الوصول إليها، وأوقع بهم وأخذ سلاحهم ودوابهم، وسار إليهاونازلها وبها شرف الدِّين

أمير ميران أخو عـز الدِّين صـاحب الموصل، فملكها بأمانٍ بعـد حصار عظيم، وسار شرفُ الدِّين ومَنْ معه إلى الموصل.

واستقرَّ للملك النَّاصر جميعُ ماملكه في هذه الوقعة بملك سنجار واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أنر، وهو من أكابر الأمراء، وأحسنهم صورةً ومعنىً. وعاد إلى نصيبين، فلقيه أهلها وشكوا إليه من أي الهيجاء السّمين فأنكر عليه وعزّله.

وسار إلى حرّان فوصل إليها في أوائل ذي القعدة، فكاتب عزّ الديّن صاحبُ الموصل صاحب خلاط، وهو شاه أرمن، واستنجد به على حرّب الملك النّاصر، فلمّا بلغه اجتماعهما سار إلى حرزم بالقرب من ماردين.

## ذكر ملكه مدينة آمد وتسليمها إلى صاحب حصن كيفا

قال: ثم سار من هذه الجهة إلى آمد فوصل إليها في سابع عشر ذي الحجة فنازلها وحاصرها، ونصب عليها المجانيق، وهي من أحسن البلاد، يُضرب المثل بحَصَانتها، وكان صاحبها ابن نيسان في غاية الشح يبخل ببذل المال، فملّه أصحابه وتخاذلوا عنه، فأخرج نساءً إلى القاضي الفاضل وسأله أن يأخذ له الأمان ولأهله، وأنْ يؤخر ثلاثة أيام حتى ينقل ماله بالبلد من الأموال والذّخائر.

فأجابه الملك الناصر إلى ذلك، وتسلّم البلد في العشر الأول من المحرّم سنة تسع وسبعين وخمسهائة، وانقضت الأيام الشلاثة قبل فراغة من نقل أمواله، فمنع مما بقي. وسلّم الملك الناصر البلد بها فيه إلى نور الدّين صاحب الحصن، وكان فيه من الذّائر ماتزيد قيمته على ألف ألف دينار.

#### ذكر ملكه تل خالد وعين تاب

قال: ثم سار الملك النّاصر إلى تلّ خالد من أعمال حلب فحصرها ورمّاها بالمجانيق، فطلب أهلها الأمان، فأمنهم، وتسلّمها في المحرّم أيضاً.

وسار منها إلى عين تاب، وبها ناصرُ الدّين محمد[بن خمارتكين] من أيّام نور الدّين الشّهيد، فحصرها، فراسله في طلب الأمان على أن يكون الحصنُ بيده ويكون في خدمته، فأجابه إلى ذلك وحلف لهُ عليه، فنزل إليه أيضاً واتصل بخدمته.

#### ذكر ملكه حلب

قال: ثمّ سار من عَيْن تاب إلى حلب في المحرّم أيضاً ونزل بالميدان[الأخضر]عدّة أيام ثم انتقل إلى جبل جوشن؛ فنزل بأعلاه وأظهر أنّه يريد [أن]يبني مساكن لنفسه ولأصحابه وعَسَاكره، وأقام أيّاماً والقتال بين العسكرين في كل يوم.

وكان صاحبُها عهاد الدّين زنكي بن مَوْدُود بن زنكي مجداً في القتال، فطالبه بعضُ الجند بأرزاقهم، فاعتذر بقلّة المال عنده؛ وكان قد شحّ بإخراجِه، فقال له: مَنْ يريدُ حِفْظ حَلّب يُخرِج الأموال ولَو باع حلي نسائه. فجنح إلى تسليمها، فرَاسَل الملكَ النّاصر في طلّب العوض عنها: سنجار، ونصيبين، والخابور، والرّقّة، وسَرُوج، فَسَلّمَ مثلَ حلب وأعهالها وتعوض عنها قرى ومزارع، وجرت الأيهان على ذلك، وتسلّمها الملكُ النّاصر في ثامن عشر صفر.

فسبَّ النَّاس عماد الدِّين زنكي، وأسمعُوه المكرُوه على فعله.

واستقرت الحالُ بينها أن عهاد الـدين يحضُر إلى خدمة الملك النّاصر متى استدعاه بنفسه وعسكره ولايحتج بحجة.

قال: ولما تسلّم الملك النّـاصر حلب امتدحه الْقَاضي محيي الـدين ابن الزكي، قاضي دمشق،بقصيدة جاء منها: وفتحُكـــم حَلبـــاًبــالسّيــف في صفــر مبشّر بفُتُــــوح القُـــــدس في رجــــب

فكان ذلك.

ونقل الملكُ النّاصر أخاه الملكَ العادل من نيابة الدّيار المصرية إلى حلّب، في سنة تسع وسبعين، وأعطاه حَلب وقلعتها وأعمالها، ومنبج وما يتعلق بها؛ وسيّره في شهر رمضان.

# ذكر فتح الملك النّاصر حارم

قال: ولمّا فتح الملك النّاصر حلب كان بقلعة حارم سرخك، وهو من الماليك النورية، فامتنع من تَسْليمها، فراسله في ذلك وخيره فيما يُريد من القلاع، ووَعده الإحسان؛ فاشتط في الطلب، فتردّدت الرّسائل بينهم، فراسل سَرْخَك الفرنج ليحتمي بهم، فبلغ ذلك مَنْ معه من الأجناد فخافوا أن يسلّمها للفرنج، فقبضُوا عليه واعتقلوه، ورَاسَلوا الملك النّاصر في طلب الأمان، فأجابهم وتسلّم الحِصْن ورتّب فيه دُزْدَاراً من بعض خواصّه، وأقام الملك النّاصر بحلب إلى أن قرر قواعَدها وأقطع أعالها.

#### ذكر حصار الموصل

وفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة حاصر الملكُ النَّاصر الموصل، وذلك

أنّه سار من دمشق في ذي القعدة سنة ثمانين لقصد حصارها، فلّما وصل إلى مدينة بلد، سيّر إليه عز الدّين صاحب الموصل والدته وابنة عمه الملك العادل نور الدّين الشهيد وغيرهما من النّساء في جماعة من أعيان الدولة يسألُونه المصالحة، وبذلُوا موافقته وإنجاده بالعساكر مَتَى طلَبها، ليعُود عن قصد الموصل، وإنّها أرسلهنّ ظناً منه أنّه لو سيّر ابننة نُور الدّين إلى الملك النّاصر في طلب الشّام أعطاه لأنها ابنة مخدومه، فتلقّاهُنّ بالإكرام، وأحسن إليهن، واستشار أصحابه في ذلك، فكلٌ أشار عليه بموافقتهنّ.

فقال له الفقيه عيسى الهكاري وعلى المشطوب: مشل الموصل لاتترك لا مرأة، وإن عز الدين ماأرسلهن إلا وقد عجز عن الحرب. فوافق ذلك هواه فرّدهن خائبات، واعْتذر بأعذار غير مقبولة، وقصد الموصل و حاصرها، وكان بينهم مناوشات فلم يتمكن منها، فندم حيث لم يجب النساء. ففي أثناء ذلك توفي شاه أرمن صاحب خلاط، فأشار عليه أصحابه بمُفارقة الموصل وقصد خلاط، ففارقها.

#### ذكر ملكه ميّافارقين

قال: وَلمَّا سار الملك النّاصر إلى خلاط جعل طريقه مَيَّافَارقين وكان صاحبها قطب الدّين صاحب ماردين قد توفي وملك بعده ابنه، وهو طفل، وكان حكُمها إلى شاه أرمن وعسكره بها؛ فتوفي شاه أرمن أيضاً، فطمع في أخلها ونازها، فرآها مشحونةٌ بالرّجال، وفيها زوجة قطب الدّين المتوفّى وبناته، والمقدّم على جيشها أسد الدّين يرنقش، وكان فيه شجاعةٌ وشهامة، فحصرها الملك النّاصر من أوّل جُهادى الأولى، ونصب عليها المجانيق والعرّادات؛ واشتدّ القتالُ فلم يظفَرْ منها بشيء؛ فرجع عن القوة إلى إعمال الحيلة، فراسل امرأة قطب الدّين المقيمة بالبلد يقول عن أسد الدّين قدْ مَال إلينا في تَسْليم البلد، ونحن نَرْعى حقّ أخيك نور

الدّين فيك بعد وفاته، ونريد أن يكون لك نصيبٌ، وأنا أزوِّج بناتك بأولادي، وتكون مَيَّافَارقين وغيرُها لـكِ وبحُكْمِك، ووَضع مـن آرْسل إلى أسد السِّين يعرِّفه أنَّ الخاتون قد مالَّتْ لَلانقياد إلى تَسْليمها، وأنَّ مَنْ بخلاط قد كاتَبُوه ليسلّموها إليه. فسُقِط في يده، وضعُفَت نفسه، وأرسل إلى الملك النَّاصر يقترحُ إقطاعاً ومالاً، فأجيب إلى ذلك. وسلَّم البلد في سلْخ جُمادى الأولى، وعَقَد نِكاح بَعْض أولاده على بَعْض البنات.

## ذكر عوده إلى بلد الموصل والصلح بينه وبين صاحبها

قال: ولمَّا تسلَّم الملك الناصر مَيَّافارقين وفرغ من أمرها وتدبير أحوالها، عاد إلى الموصل لحصارها، فترَّددت الرّسائل بينه وبين عزّ الدين صاحبها، ووقع الاتفاق على أن يسلِّم للملك النَّاصر شَهرزُور وأعمالها، وولاية القراملي، وجميع ماوراء الزّاب، وأن يُخطُّب له على منابر بـلاده، ويَضرب السِّكَّة باسمه؛ وتحالفا على ذلك، فتسلَّم الملك النَّاصر البلاد، وسكنت الدهماء.

ورحل إلى حـرّان فمرض بها وطال مـرضه حتى أيس منه؛ ثـمّ عُوفي، وعاد إلى دمشق في المحرّم سنة اثنتين وثمانين وخمسهائة.

قال: ولمَّا كان الملكُ النَّـاصر مريضاً بحرَّان كان عنده ابـنُ عمه ناصُر الدّين محمد بن شيركوه، ولـ من الإقطاع حمص والرّحبة، فسار إلى حمص واجتاز بحلب، وأحضر جماعة من أحداثها، ووَعدهم، وأعطاهم مالاً؟ ثمّ وصل إلى حمص ورَاسَل جماعةً من الدَّماشقة على تسليم البلد إذا مات الملكُ النَّاصر. وأقام ينتَظر مَوْته؛ فتوفي ناصرُ الدِّين ليلة عيد الأضحى سنة إحدى وثمانين، وعوفي الملك الناصر.

[وكان الملك الناصر] لما بلغَـهُ مااعتمده ناصرُ الدّين بحلب ومُراسلته للدُّماشقة، وضَع عليه النَّاصح ابن العميد سقاهُ سُمًّا فهات، وطُلب ابنُ العميد من الغَد فلم يـوُجد؛ وسَارَ من ليلته إلى الملك النَّاصر؛ فَقَـويت الظُّنَّة بذلك.

ولمّا تُوفي أعطى الملكُ النّاصر إقطاعه لولده شيركوه، وعمره اثنتا عشرة سنة، وخلف ناصرُ اللّدين من الأموال والخيول والآلات شيئاً كثيراً، فحضر الملك النّاصر إلى حمض وعرض تركته، وأخذ أكثرها، واستعان به على الجهاد، ولم يترك إلا مالا خير فيه.

وحضر شيركُوه عند الملك النّاصر[بعد موت أبيه بسنة]، فأجلسه في حجره وسأله إلى أين انتهى من القرآن، فقال إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذينَ يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً ﴾ (النساء ١٠)، فاضطرب الملكُ النّاصر لذلك وظنّ أنّه عرّض بفعله، وطلّب مُؤدبَه ولَوْحه فوجده كذلك.

فعوضه عمّا أخذه من مال أبيه الضّياع الخراب بالشّام في ذلك الوقت، وهـو الـذي يُعرف إلى زَمَاننا هـذا بـالخراب الأسديّ: وورثته إلى هـذا التاريخ يبيعون خراب ضياع الشّام والسّواد والبلْقاء وغير ذلك. واستولوا من الخراب على مَاليس في كتابهم، وأباعُوا مالا هُو لهم، فإنّه قيل إن الذي اشتمل عليه كتابُ المبايعة أربعائة ضيعة، وهي التي كانَتْ قد استولى عليها الخرابُ في ذلك الـوقت، فأبـاع ورثته جميع ماخرب بعد الستولى عليها الخرابُ في ذلك الـوقت، فأبـاع ورثته جميع ماخرب بعد ذلك مِنّا لم يتضمنّه كتابُهم وأعانهم على ذلك أنّهم يبيعونه لأرباب الجاهات بأخس الأثهان، وأعرف بلـدا يسمّى رمدان من بلاد البلقاء الجاهات بأخس الرقيم والجادية وسنجاب اشتراها الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري لمّا كـان ينُوب عن السّلطنة بالشام،من الـورثة الدين المنصوري لمّا كـان ينُوب عن السّلطنة بالشام،من الـورثة الأسـدية بسبعائة درهم؛ فلمّا مـات وانتقـل بعضُ ميراثـه إلى الـملطان الملك النّاصر[محمد بن قلاوون]بالولاء الشرعي، وكنتُ أبـاشر ديوانـه الملك النّاصر[محمد بن قلاوون]بالولاء الشرعي، وكنتُ أبـاشر ديوانـه الملك النّاصر[محمد بن قلاوون]بالولاء الشرعي، وكنتُ أبـاشر ديوانـه الملك النّاصر[محمد بن قلاوون]بالولاء الشرعي، وكنتُ أبـاشر ديوانـه

بالشام، حَصَّلْتُ من مُغل هذه البلدة في سنة إحدى وسبعائة ماأبيع بنيّف وعشرين ألف درهم، فانظر إلى هذا التفاوت العظيم.

# ذكر غزوات الملك النّاصر وما افتتحه من بلاد الفرنج

وقد رأيت أنْ أفْرد غَزَوات الملك النّاصر وفتوحاته ونكاياته في الفرنج، ولاأضمّ ذلك إلى غيره من أخباره، لأن فيه مايدُل على قوّة الإسلام، وأنّ الله تعالى لمْ يزل يؤيّد هذا الدّين من عباده بمَنْ يُناضل عنه، ويَخْمي حوْزته، ويذُب عن أهله، ويستأصل شأفة عدوهم.

ونذكر ذلك على الترتيب.

فكان أول ذلك وصول الفرنج إلى ثَغر دمياط ورجُوعهم عنه.

وكان وصُول الفرنج، خذاهم الله تعالى، إلى ثغر دمياط في صفر سنة خس وستين وخسائة، فحاصروا الثغر. وكان سبب ذلك أنّ أسد الله ين شيركوه لمّا ولي الوزارة للخليفة العاضد لدين الله خافة فرنج السّاحل، فكاتبوا أهل صقليّة والأندلس من الفرنج يستمدُّونهم ويخبرونهم أن أسد الدّين قد مَلَك الدّينار المصرية، وأنهم لايأمنونه على البيت المقدّس. فأمدُّوهم بالمال والرّجال والسّلاح، فنازلوا دمياط وضيَّقوا على أهلها، فأرسل الملك النّاصر إليهم العساكر براً وبحراً، وكتب إلى الملك العادل نور الدّين الشّهيد بذلك، ويعرّفه أنّه لايمكنه الخروج من القاهرة لأنه لايأمن أمر الشيعة وأنهم يشورون بعده، فيبقى الفرنج أمامه والمصريون خلفه، فأمَده نُور الدّين بعسكر، وخرج نورُ الدّين بنفسه إلى بلاد الفرنج للإغارة عليها؛ فاستباح أموالها، لخلُق البلاد السّاحلية منهم، بلاد الفرنج للإغارة عليها؛ فاستباح أموالها، لخلُق البلاد السّاحلية منهم، فلمّ بلغهم ذلك رجعُوا إلى بلادهم بساحل الشام بعد مقامهم على دمياط نيّفاً وخمسين يـوماً، ولم يظفروا منها بشيء. وأخرج العاضدُ للملك النّاصر في هذه الغزاة ألف ألف دينار مصرية، سوى الثياب والأسلحة.

# ذكر غزوه بلاد الفرنج وفتح أيلة

وفي سنة ستّ وستين وخمسائة سار الملكُ النّاصر عن القاهرة وأغار على أعيال عسقلان والرّملة، وهجم على ربض غزّة فنهبه. وأتاه ملك الفرنج في قلّة من العسكر ليردّه، فهزمه الملك النّاصر بعد أنْ أشرف على أشره، وعاد إلى القاهرة، وعمل مراكبَ مفصّلة ونقلها على الجال إلى البحر، فجمع قِطَعها وشدّها، وألقاها في الماء. وحصر أيلة بررّاً وبحراً، وفتحها في العشر الأول من شهر ربيع الآخر، واستباح أهلها ومافيها؛ وعاد إلى الدّيار المصريّة.

#### ذكر محاصرة الشوبك وعوده عنها

قال المؤرخ: وفي صفر سنة سبع وستين توجّه الملكُ النّاصر إلى حصن الشّوبَك ونازله، وحصره، وضيّق على مَنْ به من الفرنج. ودام القتال، فطلب أهله الأمان، واستمهلوه إلى عشرة أيام فأجابهم إلى ذلك، ثمّ بلغه أنّ الملك العادل نور اللّين جاءمن دمشق إلى الشوبك من الجانب الآخر، فخاف أنّ نور اللّين متى ملك الشوبك قبض عليه، فعاد إلى اللّير المصرية، وكتب إلى نور اللّين يعتذرُ بمرض أبيه بمصر، فقبل اللّيار المهرية، ووقعت الوحشة بينها باطناً.

#### ذكر وصول[اسطول] صقلية إلى ثغر الإسكندرية وانهزامه

كانت هذه الحادثة في سنة سبعين وخمسائة، ولم يكن للملك النّاصر بها غزاةٌ بنفسه ولامباشرة للحرب، وكان سببُ وصول هذا الأسطول إلى الثّغر ماقدَّمناه من مُكاتبة المصريين الذين صلبهم صلاحُ الدّين الفرنج، فوصل من صقلية مائتا شيني تحمل الرجال، وست وثلاثون طريدة تحمل الخيل، وست مراكب تحمل آلة الحرب، وأربعون مركبًا تحمل

الأزواد، وفي المراكب من الرجال: خمسُون ألفاً ومن الفرسان ألف فارس وخمسهائة فارس، وكان المقدَّمُ عليهم ابنُ عمّ صاحب صقليّة، فوصلوا إلى الثغر في السّادس والعشريين من ذي الحجة سنة تسع وستين على حين غفلة، فخرج إليهم أهلُ الثّغر بعُددهم وأسلحتهم، فمّنعهم المتولى عليهم، وأمرهم أنْ يقاتلوا مِنْ وراء السّور، وطلع الفرنج إلى البرّ ونصبوا الدبّابات وقارَبُوا السّور؛ وقاتلهم أهلُ البلد قتالاً شديداً. وجاء إلى الرسكندرية مَنْ كان إقطاعه بالقرب منها.

وكتب إلى الملك النّاصر بذلك؛ فتجّهز بنفسه؛ وقدَّم من يُعْلم أهل الثّغر بوصوله، وكان أهل الثغر قد أنكوًا في الفرنج، وقتلوا وجَرحوا كثيراً منهم، وحرقوا الدّبابات.

ولماً علم الفرنج بمَقْدَم الملك النّاصر جنّحوا إلى الهرب، وأخذتهم سيُوف أهل الثّغر، وحرقوا بعض مراكبهم، ونهبوا خيامهم، وأخذوا سيلاحهم؛ وكثر القتلُ فيهم، وهرَب مَنْ بقي؛ واحتمى ثلاثهائة من الفرسان على تل، فقاتلهم المسلمون طوال الليل إلى ضحى الغد، فأخذوا بين أسير وقتيل.

# ذكر مسيره إلى عسقلان وغيرها وانهزام عسكره وعوده

وفي سنَة ثــلاثٍ وسبعين وخمسهائة، خرَج الملــك النّـاصر إلى غــزّة وعسقلان.

وكان رحيله من القاهرة بعد صلاة الجُمعة لثلاث ليالٍ خَلُون من جُمادى الأولى من السنة، فوصَل إلى عسقلان في يوم الأربعاء لليلة بقيت من الشهر، فسَبَى وسَلب، وضرب أعناق الأسرى؛ وتفرَّق عسكره للإغارة على الأعمال.

ثم سار إلى الرَّملة في يـوم الجُمعـة مستهلَّ جُمادى الآخـرة، فاعترضه الفرنـج وقد جمعـوا جموعاً كثيرة؛ فكان بينهما وقعةً عظيمـة استشهد فيها أحمد ولدُ الملك المظفر تقي الـدين[عمر]، وأسِر ولدُه الثّاني شاهنشاه، وأقام في الأسرسبع سنين حتى افْتكُه السّلطان بمالٍ كثير، وأسِر الفقيـه عيسى الهكّاري.

ثم كانت على المسلمين، وذلك أنّ العساكر كانت قد تعبأت للحَرب، فلما قارَبَهم العدو أراد بعض الأمراء أن ينقل الميمنة إلى الميسرة، والميسرة إلى القلب، فلمّ اشتغلوا بهذه التعبئة هجم عليهم الفرنج، فانكسروا وطلبُوا السّيار المصرية. وضلُوا في الطريق. وعادَ السّلطان ومَنْ معه إلى القاهرة في يوم الخميس منتصف الشهر.

# ذكر وقعة مرج عيون وانهزام الفرنج وأسر ملوكهم

كانت هذه الوقعة في يوم الأحد لثمان خَلون من شهر المحرم سنة خمس وسبعين وخسمائة؛ وكان الفرنج في عشرة الاف مقاتل. فلما التقوا مع المسلمين انهزم ملكهم مجروحاً عند اللقاء، وأسر منهم جماعة، منهم: مقدّم الدَّاوية، ومقدَّم الأسبِتارية، وصاحب طبريّة، وأخو صاحب جبيل، وابن القومصيّة، وابن بارزان صاحب الرّملة، وصاحب جينين، وقسطِ لان يافا، وابن صاحب مروقيّة وعدّة من خيّالة القدس وعكّا وغيرهم من المقدَّمين والأكابر، زادت عدّتهم على مائتين وسبعين، سوى غيرهم، فنقلهم السّلطان إلى دمشق.

فأمّا ابنُ بارزان فإنّه بذَل في نفسه مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار صوريّة، وإطلاق ألف أسير من المسلمين، والتزم بفكاك الفقيه عيسى الهكاري، وأما ابنُ القومصية فافتكته أمّه بخمسة وخمسين ألف دينار

صوريّة. وأما مقدَّم الداويّة فإنّه هلك، فطلبت جثته بإطلاق ألف أسير مقدَّمي المسلمين.

قال: وفي هذا اليوم ظَفِر الأسطول المصريّ ببَطسَةٍ كبيرة للفرنج، فاستولى عليها وعلى أخرى، وعاد إلى الثّغر بألف أسير، والله أعلم.

## ذكر هدم بيت الأحزان

كان الفرنج قد عمروا حصن بيت الأحزان في مدّة مُقام الملك النّاصر على بعلبك واشتغاله بأمرها؛ فبَنْوه على مخاضة بيت الأحزان، وبينه وبين صَفَد وطبريّة نصف يوم.

وكان في بنائه ضررٌ عظيمٌ على المسلمين، فبذَل لهُم الملك النّاصر في هَدْمه ماثة ألف دينار، فأبَوْا ذلك. فجَّهزَ إليه الجيش، فوصل إلى المخاضة يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة خس وسبعين، والحِصْنُ مبنيُّ دُونها من الغرب. فَنَصبُوا عليه المجانيق بعد العصر من يوم الأحد، فها جَاءَ الليل إلاَّ وقد استَوْلُوا على الباشورة. ثم أدار حَوله النَّقُوب، فاستمَّرت إلى يوم الخميس، لِست بقين من الشهر، فهُدم الجدار، ودَخَل العسكر الحصن وغَنِموا مافيه؛ فكان ماغنمُوه من أنواع السّلاح الجديدة مائة ألف قطعة؛ وأسروا سبعهائة أسير، ومن أسرى المسلمين مائة. ثم هُدِم الحصن إلى الأسّاس، وكان سمكُه عشرة أذرع.

قال: ولمَّا عمر الفرنج بيت الأحزان قال النشو أحمد الدّمشقي:
هــــلاكُ الفـــرنــج أتــــى عـــاجــــلا
وقـــــــــد آن تكسير صُلْبــــــانها
ولــــولم يكــــن قـــددنـــاحتفُهــا
للعَمَ ــــرت بيــــت أحْـــــزانها
المومة الشامية ١٦٠ ج٢٢

#### ذكر مسير الملك الناصر إلى بلاد الأرمن

وفي سنة ستّ وسبعين وخمسائة، توجّه الملكُ النّاصر إلى بلاد الأرمن، وذلك أن ابن لاوون ملك الأرمن كان قد اسْتَهال قوماً من التُّركهان، فلمّا أتوه وهم آمنون أسرهم. فدخل الملكُ النّاصر إلى بلاده واستولى على قلعة تُعرف بالمناقير، وهَدَمها إلى الأساس، وأخذ مافيها من الآلات، ووَجد المسلمون في أرضها صهريجاً مملوءاً من الآلات الذهب والفضّة والنحّاس، فبذل ابنُ لاوون جُملة من المال، وأنّه يُطلق الأسرى، ويشترى خسيائة أسير من بلاد الفرنج ويطلقهم، فأجابه السّلطان إلى ذلك، وأخذ رهينة عليه. ثمّ عاد إلى الدّيار المصرية، وأقام بها إلى سنة ثمانٍ وسبعين وخسيائة.

# ذكر مسيره إلى الشام والإغارة على طبرية وبيسان وماكان من الظفر بمراكب الفرنج ببحر عيذاب

وفي سنة ثمان وسبعين وخمسائة توجه السلطان الملكُ النّاصر لقصد الشام عند وفياة الملك الصّالح بن الملك العَادل نور الدّين، فأغار على طبريّة وبَيْسان في العشر الأوسط من شهر ربيع الأوّل، فانتصر بعْدَ قتال.

وفيها كان الظفر بالفرنج ببحر عيذاب، وذلك أنّ البرنس صاحب الكرك عمل أسطُولاً بالكرك، ونَقَل قِطَعه إلى بحر أيلة وألْقَاها في البحر، وشحنها بالمُقاتلة، فساروا في البحر وافترقوا فرقتين: فرقة حصرت أيلة، وفرقة توجَّهت إلى عيذاب، وأفسد وا السواحل، ونهبوا، وأخذوا ماوجدوه من المراكب الإسلامية ومَنْ فيها من التَّجار، وجاءُوا على حِين غَفْلة، فرأى الناس مالم يعهدوه، فإنّ هذا البحر لم يَرَ النّاسُ فيه فرنجياً قطّ، ولاتاجراً ولا مقاتلاً قبل هذا الوقت.

وكان الملكُ العَادِل ينوب عن أحيه الملك النّاصر بالدّيار المصريّة، فعمر أسطولاً وجَهّز فيه جماعةً من المسلمين، ومقدَّمهم حُسام الدّين لؤلؤ الخاص، فسار في طلبهم. وابْتَدا بالمراكب التي على أيلة، فظفِر بها، وقتل بعض من فيها وأسر بعضهم. وتوجَّه لوقته بعد ظفَره بهم إلى الذين توجَّه وا إلى عيذاب، وكانوا قد عَزَم وا على الدّخول إلى الحجاز وأخذ الحاج، والدُّخول بعد ذلك إلى اليمن، فوصل لؤلؤ إلى عيذاب فوجَدَهم قد نهبوا ماجدوه بها وتوجَّهوا، فسار في إثرهم، فبلغ رابغ والحوراء فأدركهم بها، وأوقع بهم. فلما تحققوا العَطب خرجؤا إلى البر واعتصموا ببعض تلك الشعاب، فنزل من مراكبه وقاتلهم في البرّ أشدّ قتال، وأخذ بيما من الأعراب الذين هُناك فركبها، وقاتلهم، فظفِر بهم وقتل خيلاً من الأعراب الذين هُناك فركبها، وقاتلهم، فظفِر بهم وقتل على عَنى البُرّ مَنْ بقي، وأرسل بعضهم إلى مِنى ليُنْحروا بها عُقوبة لهم على قصده البيّت الحرام. وعاد إلى مصر ببقية الأسرى، فقتلوا.

#### ذكر الإغارة على الغور

قال: ولمّا ملك الملكُ النّاصر حلب عاد إلى دِمَشق، ثم رحل منها في ثامن جُمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وخمسائة فنزل على بيسان، فوجد أهلها قد ارتحلوا عنها، فنهبها العسكر النّاصري وتقوّوا بها فيها، وحرقُوا مالم يمكنهم أخذُه. وسار بهم حتى أتى الجّالوت، وهي قريةٌ عامِرةٌ وعندها عينٌ جارية، فعبّا أصحابه عندها للقتال، ورحَل إلى الفُولة، ووقع القتال بينه وبين الفرنج، وكان الظّفر له، ثمّ عاد إلى دمشق، فوصل إليها في يوم الخميس الرّابع والعشرين من جمادى الآخرة من السّنة.

وتوجّه إلى الكرك في هذه السَّنة، وعاد.

ثمّ جمع العساكر المصريّة والحلبيّة وغيرها، وقُصد الكرك في سنة ثمانين

وخمسائة، وهي الدّفعة الثانية؛ فجمع الفرنجُ فارسَهم وراجِلَهم للذَّبِّ عنها، ففارقها السلّطان، وجهّز طائفة إلى نابلس فنهبوها وعادوا إليه.

# ذكر غزوة الكرك والشوبك وفتح طبرية ومجدل يابا ويافا

قال العاد الأصفهاني في البرق السامي: وفي سنة ثلاث وثمانين وخسائة بَرَزَ الملك النّاصر من دمشق في أول المحرّم، في العسكر العرمرم، ومضي بأهل الجنّة لجهاد أهل جهنم، فلمّا وصل إلى رأس الماء أمر الأفضل بالمقام عندها ليجتمع عنده الأمراء الواصلون من الجهات، وسار السّلطان إلى بُصرى، ثمّ منها إلى الكرك، ورَعى الزَّروع، وقطع الأشجار، ثمّ سار إلى السوبك وفعل مثل ذلك، ووصل إليه العسكر المسري ففرّقه على قلْعتَي الكرك والسوبك، وأقام إلى أن انقضى من السنّة شهران، والملك الأفضل مقيمٌ برأس الماء، وقد اجتمعت عنده العساكر، فتقدّم إلى سريّة منهم بالغارة على أعمال طبريّة، فانتهوا إلى مفوريّة، فخرج إليهم الفرنج فقاتلوهم، فكان الظفر للمسلمين، وهلك مقدّم الأسبتار؛ وعادُوا إليه فكانت مقدّمة النّصر المبين.

وانتهت البشائر إلى الملك النّاصر وهو بِنَواحي الكرك والشوبك، فسار بمن معه في يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول، وعَرضهم في اثْني عشر ألف فارس، وعَزم على دُخول السّاحل، فانْتهى إلى ثغر الأقحوانة فاجتمعت الفرنج في زُهاء خمسين ألفاً، ونزلوا على مَرْج صَفُّوريّة بأرض عكّا، فلم يتقدّموا عنها، فتقدّم السُّلطان إلى الأمراء أن يُقيموا في مقابلتهم، ونزل هو بمَن معه من خواصّه على طبريّة، وشرع في نقب سُورها، فهدموه في ساعة من نهار، وامتنعت القلعة بمن فيها.

فلَّما اتَّصل بالفرنج فتحُ طبريّة تقدّموا، وذلك في يوم الخميس ثالث - 484

شهر ربيع الآخر، فترك السلطان على طبرية من يحفظ قلعتها، وتقدّم بالعسكر، فالْتَقَياعلى سَطْح جبل طبريّة الغرّبي منها، وحالَ بينها اللّيل، فباتا إلى صبيحة يوم الجمعة، فتصادما بأرض قرية اللّوبيا؛ واستمرّت الحرب بينها إلى الليل فكانت من أعظم الحُروب. ثمّ باتا إلى صبيحة يوم السّبت، فالتّقيا.

فلّما عاين القومص أنّ الدائرة تكون على طائفته هرب في أوائل الأمر قبل اشتداده، وسار نحو صُور، فتبعه جماعة من المسلمين، فنجا بمفرده، ثمّ انهزمت طائفة أخرى فتبعها أبطال المسلمين، فلم ينج منها واحد، واعتصمت الطّائفة الأخرى بتل حطّين، فضايقهم المسلمون، واشعلوا حولهم النيران، فقتلهم العطش، فأسر مقدّمهم، وقُتل الباقون، وألقى عليهم الخِذلان.

قال القاضي أبو المحاسن بن شداد: لقَد حكى لي مَن أثِق به أنّه لقي بحوران شخصاً واحداً ومعه طُنْبُ خيمة فيه نَيّفٌ وثلاثون أسيراً.

وأمّا القومص الذي هرب فإنه وصل إلى طرابلس، وأصابه ذات الجنب، فأهلكه الله.

قال: وبَات السُّلطان بالمنزلة، ونَزل يـوم الأحـد على طبريّة وتسلّم قلعتها في بقيّة يومه، وأقام بها إلى يوم الثلاثاء.

قال: ولما يسر الله هذا الفتح كتب السلطان إلى أخيه الملك العادل سيف الدّين بمصر يُبشره به، وأمره بالمسير إلى بلاد الفرنج من جهة مصر بمَنْ بقي عنده من العساكر، ومحاصرة مايليه منها؛ فسارع إلى ذلك، وسار ونازل حَصْن مجدل يابا وفتحه، وغنم مافيه، ثم سار إلى يافا وفتحها عنوة، وقتل وسبى وأسر وغنم.

# ذكر فتح عكا، ونابلس، وحيفا، وقيسارية، وصفورية والنّاصرة، ومعليا، والفولة، والطور، والشّقيف، وغير ذلك

قال ابن شداد: ثمّ رحل السلطان طالبّاً عكّا، وكان نزول عليها في يوم الأربعاء سَلْخَ شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثبانين، وقاتلها بُكرة الخميس مستهل جُمادى الأولى، فأخذها، واستَنْقَلَ من كان فيها من الأسارى، وكانوا زهاء أربعة آلاف؛ واستولى على مافيها من الأموال والنّخائر.

ثم تفرقت العساكر في بلاد الساحل فأخذوا نابلس، وحَيفًا، وقيسارية، وصفُّورية، والنَّاصرة، ومعليا، والفُولة، والطوُّر، والشقيف وقلاعاً تلي هذه كثيرة؛ وكان ذلك لخلوها من الرِّجال، فإنهم عمّهم القتل والأسر.

#### ذكر فتح تبنين وصيدا وصرفند وبيروت وجبيل

قال: ثم أرسل السلطان ابن أخيه تقي الدين إلى تبنين فضايقها، وكتب إلى السلطان أن يأتيه بنفسه، فوصَل إليها ونازَها يوم الأحد الحادي عشر من جُمادى الأولى، فسأل مَنْ بها الأمان واستُمهلوا خمسة أيام لينزلوا بأموالهم، وأطلقوا الأسارى، فخرجوا إليه، فسُرَّ بهم وكساهم، وخلص في تلك السنة من الأسرى أكثر من عشرين ألف أسير، ووقع في أسره من الكفار مائة ألف.

قال: ثم رحل السلطان من تبينن إلى صَيْدا، فاجتاز في طَريقه بصَرَفَنْد فأخذها بَعْد قتال.

ثم سار إلى صَيْدا، ففارقها صاحبها وتركها خالية، فتسلمها ساعة. وصوله إليها لِتسع بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث وثهانين.

وسار من يومه نحو بيروت فقاتل أهلها على سُورها وظنُّوا أنهم قد قدروا على حفظه، فدخلها المسلمون من الجانب الآخر، فسألوا الأمان فأمنَّهم على أنفسهم وأموالهم، وتسلَّمها في التاسع والعشرين من الشهر.

وأما جُبَيْل فكان صاحبُها في جملة الأسرى الذين نُقِلوا إلى دمشق، فسأل إطلاقه وتَسْليمها، فأحضره مقيّداً، فسلّم البلند وأطلق أسرى المسلمين، وأطلقه السّلطان.

#### ذكر فتح عسقلان ومايجاورها

قال: وسَار السّلطان إلى عَسْقلان، والرملة، وغزة، والدّاروم، وغير ذلك.

فَنَزَل على عَسْقـ الآن في يوم الأحد سادس عشر جمادى الآخرة، ونصبَ عليها المجانية، فسلَّموها على خروجهم بأموالهم سالمين؛ وذلك في يوم السبت سلخ جمادى الآخرة.

ثم تسلَّم حصُون الـدَّاويَّة وهي:غزّة، والدّاروم، والرّملة، ويبني، وبيت لحم، ومشهد الخليل، ولدّ، وبيت جبريل.

قال: وكان بين فتح عسقلان وأخذ الفرنج لها من المسلمين خمسٌ وثلاثون سنة، فإن العدّو استولى عليها في السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثهان وأربعين وخمسهائة.

قال العاد: وفوض السلطان القضاء والحكم والخطابة وجميع المناصب الدينية بمدينة عسقلان وأعمالها إلى جمال الدين عبد الله بن عمر الدمشقي، وهو المعروف بقاضي اليمن.

#### ذكر فتح البيت المقدس

قال المؤرخ: لما فرخ السلطان الملك الناصر من أمر عسقلان وما يجاورها سار إلى البيت المقدس، فكان وصوله إليه في يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب سنة ثلاث وثهانين وخمسائة. وكان به البطرك المعظم عندَهم، وهو أعظم شأناً من ملكهم، وبه أيضاً باليان بن بارزان صاحب الرملة، ومَنْ خلص من فرسان الفرنج من حطين، واجتمع به أهل عسقلان وغيرها، كلهم يرى الموت عليه أهون من أن يُملك البيت المقدس.

فنزل السلطان بالجانب الغربي، وأقام خمسة أيّام يطوف حول البلد لينظر من أين يقاتله، ثمّ انتقل إلى الجانب الشّهائي يوم الجمعة، العشرين من الشّهر، وكانت عدّة من به من المقاتلة ستين ألفا غير النّساء والصبيان، فنصب السّلطان المجانيق في تلك الليلة، ونصب الفرنج على السُّور مجانيق أيضاً، وقاتلوا أشد قتال رآه النّاس، لأنّ كلامن الفريقين يرى ذلك عليه من الواجبات لايحتاج فيه إلى سُلطان. وكانت خيّالة الفرنج يخرجون في كلّ يوم إلى ظاهر البلد فيقاتلون ويبارزون، وتوالى الزّحف، ونقب المسلمون السّور مما يلى وادي جهنم.

فلما رأى الفرنج ذلك أخلدوا إلى طلب الأمان، وبعثوا جماعةً من أكابرهم في ذلك؛ فامتنع الملك الناصر من ذلك وقال: لاأفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه في سنة إحدى وتسعين وأربعائة من القتل والسبي، فلما رجع إليهم، أرسل باليان بن بارزان يطلب الأمان لنفسه ليحضر إلى الملك الناصر، فأمنة، فحضر إليه وسَأله الأمان، فلم يُجبه، واستعطفه فلم يتعطف، واسترحمه فلم يرحمه، فلما أيس منه قال له مامعناه: أيها السلطان، اعلم أننا في هذه المدينة في خَلق كثير لايعلمهم إلا الله تعالى، وإنها يفترون عن القتال رجاء الأمان، وهم يكرهون الموت

ويرغبُون في الحياة؛ فإذا رأينا أن الموت لابد منه والله لنقتلُن أبناءنا ونساءنا، ونُحرق أموالنا وأمتعتنا، فلا نترككم تغنمون منها ديناراً واحداً ولادرهماً، ولاتشبُون ولاتأسِرُون رجلاً ولا امرأة، فإذا فرَغْنا من ذلك أخربنا الصّخرة والمسجد الأقصى؛ وغير ذلك من المواضع الشّريفة؛ ثم نقتل مَن عندنا من أسرى المسلمين، وهم خمسة آلاف، ولانترك لنا دابَّة ولاحيواناً إلا قتلناه، ثمّ نخرج إليكم، كلُّنا، فنقاتلكم قتال مَنْ يريد يحمي دمه ونفْسَه، فلا يُقْتَل الرّجل منا حتى يَقْتُل؛ فإمّا أن نموتِ أعزاء أو نظفر كراماً.

فلمّاسمع الملكُ النّاصر كلامه استشار عند ذلك أصحابه، فأشاروا عليه بمُواِفقتهم.

ووقع الصلح على أن يسلموا أسرى المسلمين، ويبذُلوا عن كلِّ رجلٍ من الفرنج عشرة دنانير، وعن كلَّ امرأة خمسة، وعن كلَّ طفل وطفلة دينارين، يستوي في ذلك الغني والفقير، وبذَل ابن بارزان في الفقراء ثلاثين ألف دينار من ماله، وعلى أن تكون المدة أربعين يوماً، فمن أدى ذلك قبل المدة خلص، ومن تأخر استُرق.

وتسلّم السلطانُ المدينة في يوم الجمعة السّابع والعشرين من شهر رجب، وكان يوماً مشهوداً، ورُفعت الأعلام الإسلامية على الأسوار، ورتّب السلطان على أبواب البلد أمناء من الأمراء يأخذون من أهله مااستقرّ عليهم، فخانُوا، ولو أدّوا الأمانة لامتلأت الخزائن.

قال: وصلّى الملك النّاصر الجمعة الثّانية في رّابع شعّبان في قبّة الصّخرة،وكان الخطيبُ والإمامُ القاضي عيي الدّين بن الزّكي قاضي دمشق.

ثم رتَّب له خطيباً وإماماً، ونقل إليه المِنْبر الـذي كان عَمِلـه الملكُ ·

العادل نور الدَّين بحلب برَسْم البَيْت المقدِّس إذا فتحه، وكان بين عَمَله وفَتْح البيت المقدِّس مايزيدُ على عشرينَ سنة.

ثمّ تقدّم أمر السلطان بعمارة المسجد الأقصى وتحو ماكان الفرنج صنعُوه من الصُّور على عادتهم، ونقل إليه المصَاحِف، وطهّره من أدْنَاس الكُفر، رحمه الله تعالى، وتقدّم بعمل الرُّبُط والمدارس، وجَعَل دار الأسبتار مدرسة للشّافعية.

#### ذكر رحيله ومحاصرة صور

قال المؤرخ: وأقام السلطان الملك النّاصر بالبيت المقدّس إلى الخامس والعشرين من شعْبَان من السّنة، ثمّ سار لقصد محاصرة صُور وقد اجتمع فيها خلقٌ كثير من الفرنج، وقدم إليها المرّكِيس في البحر بأموال عظيمة؛ وكانت عادتُه أن يحضر إلى البَيْت المقدّس بأموال يفرّقها، فلمّا حضر في هذا الوقت وقصل عكّا فرآها قدْ خرجَت عن أيدي الفرنج سار إلى صور فملكها، وأنفق مامّعه على مَنْ بها، فقوي أمرُه وانحاز إليه جميعُ مَنْ خلص بالأمان من سائر البلاد، فأنفق على سور صور وخنادقها، وعمّقها، فصارت كالجزيرة لايُمكن الوصول إليها.

فوصَل الملكُ النّاصر إلى عكّا في مستهل شهر رمضان، فأصلَح من شأنها، ثم رحل عنها ونَازَل صور في تاسع شهر رمضان ونزل بالقرب من البلد؛ ثمّ نزل على تل يقاربُ صور في الثاني والعشرين من الشّهر، وقسّم القتال على العشكر لكلِّ جَمْع منهم وقت معلوم. واستدعى الأسطول المصريّ، وكان بعكّا، فجاءته عشر شوانٍ، وكان للفرنج في البحر مراكب فيها رماة الجروخ والزنبوركات، يرمُون مَنْ دنا من البحر، فاستطال الأسطول عليها، وأحاط بهم المسلمون وقاتلُوا براً وبحراً؛ ثمّ أغفلوا أمْرَهم فملك الفرنج من الشواني خمسةً وأسرُوا مقدَّمها.

#### ثمّ كانت حروبٌ كثيرة ووقائع.

ثم رحل السلطان عنها في آخر شوّال، وهو أول كانون، وسار إلى عكّا، وأذن للعساكر بالعَوْد إلى أوطانهم للرّاحة في الشتاء والعَوْد في الربيع، فعادت عساكر الشّرق والمؤصِل والشّام ومِصر، وبقي السّلطان في حكّا في حَلْقَته وخاصته، وردّ أمرها إلى الأمير عز الدّين جُرْدَيك.

## ذكر فتح هُونِين

قال المؤرخ: كان السلطان لمّا فتَح تِبْنِين امتنع مَنْ بهُ ونِين من تسليمها، وهي من أَحْصَن القلاع وأَمْنعَها، فرتب عليها من يَحْصُرها؛ فطلبَ مَنْ بها الأمان لمّا كان السلطان يحاصر صُور، فأمَّنهم، ونزلُوا منها وتسلّمها.

واتفق أن فتح هذه المدن والحصون جميعها من جبلة إلى سرمينية، مع كثرتها، كان في ست جمع مع أنها في أيدي أشجع الناس وأشدهم عداوة للمسلمين، فيسر الله فتحها في أيسر مدة.

#### ذكر فتح حصن برزية

قال: ولما رحل السلطان من قلعة الشغر سار إلى قلعة برزية، وبحصانتها يضرب المثل، وهي تقابل حصن أفامية وتناصفها في أعمالها، وبينهما بحيرة تجتمع من ماء العاصي، ومن عيون تنفجر من جبل برزية وغيره.

وكان أهلها أضر شيء على المسلمين يقطعون الطّريق ويبلُغُون في الأذى.

فنزل السلطان شرقيها في رابع عشري الشهر، وركب من الغد وطاف عليها لينظر موضعاً يقابلها منه، فلم يجده إلامن جهة الغرب وهذه القلعة لايمكن أنْ تُقاتل من جهتي الجنوب والشيال البتّة، فإنّ جبكها لايصعد إليه من هاتين الجهتين؛ وأمّا الجانب الشرقي فلايمكن الصّعود منه لِغَير مقاتل لِصُعوبته وارتفاعه؛ وأما جِهةُ الغرب فإن الوادي المُطيف بجبلها قد ارْتَفع هناك ارتفاعاً كثيراً حتى قارب القلعة بحيث يصل منه حجر المنجنيق والسّهام، فنزّله المسلمون ونصبوا المجانيق، ونصب أهلُ حجر المنجنيق والسّهام، فنزّله المسلمون ونصبوا المجانيق، ونصب أهلُ النّوبة، النّوحف ومُكَاثرتها بالرّجال؛ فقسم العسكر ثلاثة أقسام، يزحفون بالنّوبة، فطال ذلك على أهلها وعجزوا عن مُقاتلتهم فملكها المسلمون عنوة فطال ذلك على أهلها وعجزوا عن مُقاتلتهم فملكها المسلمون عنوة ونهبُوا وأسرُوا وسبَوْا، وأخذوا صاحبها وأهله، وأمْسَتْ خالية خاوية، وألقى المسلمون النّار في بعص البيُوت فاحترقت.

## ذكر فتح قلعة دَرْبَسَاك

قال: ثمّ رحَل السّلطان بعد فتُوح برزيّة من الغَد فأتى جسرالحديد، وهو على العاصي بالقرب من أنطاكيّة، فأقام هناك حتّى وإفاه من تخلّف عنه من عسكره ثمّ سار إلى قلعة دَرْبَساك، فنزل عليها في ثامن شهر رجب سنة أربع وثيانين وخمسائة، وهي من أحصن معاقل الدّاوية وقلاعهم التي يدخرونها عند نُزول الشدائد بهم، فنصب عليها المجانيق، وتابع الرّمْيَ بالحجارة، فهدم قطعة يسيرة من سُورها؛ ثمّ أمر بالزّحف عليها ومهاجمتها؛ فتوالى الزّحف والقتال، وتقدّم النّقابون فنقبوا منها بُرجا وعلقوه فسقط، وطلب أهلها الأمان فأمنهم على ألا يخرجُوا منها بغير ثيابهم خاصّة، فخرجوا كذلك، وتوجهوا إلى أنطاكيّة، وتسلمها في تاسع عشر شهر رجب.

## ذكر فتح قلعة بَغْرَاس

قال: ثمّ سار عن دَرْبَسَاك إلى قلعة بَغْرَاس، فحصرها بعد أن اختلف أصحابه في حَصْرها، فمنهم من أشار به، ومنهم من نهى عنه وقال: هو حِصن حصن وقلعة منيعة منيعة وهي بالقرب من أنطاكية، فسار إليها وجعل أكثر عَسْكره مُقابل أنطاكية يغيرون على ضِيَاعها، وبقي هو في بغض أصحابه على القلعة ونصب عليها المجانيق فلم يؤثر فيها، فغلب على الظّنون تعذّر فَتْحها، فبينها هُم في ذلك إذ جاء رجل من القلعة يطلب الأمان لرسول، فأعطيه، وجاء رسول يطلب الأمان لأهلها، وسلّموها على قاعدة دربساك، فأجابهم إلى ماطلبوا، وعادالرسول ومعه الأعلام السَّلطانية فرُفعت على رأس القلعة، وتسلّمها السّلطان وأمر بتخريبها فخربت.

#### ذكر الهدنة بين المسلمين وبين صاحب أنطاكية

قال: ولمّا فتح السّلطان بغراس قصد حصار أنطاكيّة فجاءته رسُل بيمند تسأله الهدنة ثهانية أشهر بحيث يُطْلِق جميع من عنده من أسرى المسلمين، فاستشار السّلطان أصحابه، فأشار أكثرُهم بذلك ليستريح العسكرُ ويجدِّدوا ما يحتاجون إليه، فأجاب إلى ذلك، ووُقعت الهدنة ثهانية أشهر أولها تشرين الأول.

وتوجه السلطان إلى حلب فوصل إليها في ثالث شعبان، وفرَّق العساكر الشَّرقية: عهاد السِّين زنكي بن مودود صاحب سنجار، وعَسكر الموصل، وغيرهما، ثم رحل إلى دمشق فدخلها في أول شهر رمضان من السّنة.

#### ذكر فتح الكرك والشوبك ومايجاورهما

وتسلّم أيضاً ماقارب هذا الحصن من الحُصون وهو الشوبك، وهرمز، والوعيرة، والسلع فأمنت القُلوبُ من تلك الجهة.

#### ذكر فتح قلعة صفد

قال: ولمّا وصل السّلطان إلى دمشق أشير عليه أن يفرّق العساكر، فقال: إنّ العمر قصير والأجل غير مأمون، وقدْ بقي بيد الفرنج هذه الحصون: صفد، وكوكب، ولابدّ من الفَراغ من ذلك فإنّها في وَسَط بلاد الإسلام، فأقام بدمشق إلى منتصف شهر رمضان من السّنة، وسار إلى قلعة صفد، فحصرها ونصب عليها المجانيق، وداوم الرّمي ليلا ونهاراً، فسألوا الأمان، فأمنّهم وتسلّمها، وخرج أهلها إلى صور.

# ذكر فتح كوكب

قد قدمنا أنّ السلطان كان قد جعل على كوكب الأمير قاياز النّجمي. فلّم حصر السلطان صَفَد أرسل منْ بِصُور مِنْ الفرنج نجدةً من جهاتهم إلى كوكب، وهم مائتا رجُل من الشَّجعان، فظفر بهم قاياز فقتلهم عن آخرهم، وأرسل إلى السلّطان المقدَّمين عليهم، وهما رجلان

من فرسان الأسبتار، فأمر بقتلها، فقال أحدهما: ماأظن أنّنا ينالنا سوءً بعد أنْ رأينا وجهك الصّبيح، فعفا عنهما واعتقلهما.

ولما ملك صَفَد سار عنها إلى كوكب وشدد الحصار ووالى الزّحف، وأشرف على أخذها، فسأل الفرنج الأمان فأمنهم وأطلقهم، وتسلّم الحِصّن في منتصف ذي القعدة سنة أربع وثهانين وخمسهائة.

فالتحق مَنْ كان به بصُور فقويت شوكتهم وكشروا، لأنه اجتمع عندَهُم شجعان الفرنج وكُما تهم، وتابعوا الرّسل إلى ملوك الفرنج بالأندلس وصِقِلية والجزائر يستغيثون بهم ويسألون الأمداد، فكان من أمرهم مانذكره إن شاء الله تعالى.

قال: ثمّ سار السلطان إلى البيت المقدّس فعيّد فيه عيد الأضحى، ثمّ سار منه إلى عكّا وأقام بها إلى أن انسلخت السنة.

وفي سنة أربع وثمانين وخمسهائة ثارَ بالقاهرة اثنا عشر رجلاً من الشّيعة، ونادوا بشعار العلويّين، وصاحوا: يالَعَليّ، وسلكوا الدُّروب يُنادون، ظناً منهم أن أهل البلد يُلبُّون دعوتهم ويخرجون معهم، فيعيدون الدولة العُبيديّة ويملكون البلد ويُخرجون من بالقصر من العلويين؛ فلم يُجبهم أحد من الناس.

فلّما خاب سعيهم تفرّقوا فأُخذوا، وكُتب بذلك إلى السّلطان فأهمه وأزعجه.

فقالُ له القاضي الفاضل عبد الرّحيم: ينبغي أن يفرح السّلطان بخلك ولايجزن، حيث عَلِمَ مِن رئطن رعيّته المحبّة والنَّصيحة، وتَرْك الميَّل إلى عدُوّه، ولو وضَع السَّلطان جماعة يفعلون مثل هذه الحالة ليَعلم بواطن أصحابه ورعيّته، وخسر الأموال الجليلة لكان قليلاً، فسُرِّي عنه.

## ذكر فتح شقيف أرنون

وفي شهر ربيع الأول سنة خس وثانين وخسائة سار السلطان إلى شقيف أرنون، وهو من أمنع الحصون، ليحصره، ونزل بمرج عُيون، فنزل صاحب الشقيف، وهو أرناط صاحب صَيْدا، إلى السلطان؛ وكان من أكثر النّاس دَهاء ومكراً فقال: أنّا محبُّ لك ولدَوْلتك، ومعترف بإحسانك، وأخاف أن يطلّع المركيس على مابَيْني وبَيْنَك فينال أوْلادي وأهلي منه أذى، فإنهم عنده بصور؛ وأحب أن تمهلني حتى أتوصل إلى تخليصهم من عنده، وحينئذ أحضر أنا وهم إلى عندك ونسلم الحصن إليك، ونكون في خدمتك، نقنع بها تعطينا من الإقطاع، فأجابه السلطان إلى ذلك وظن صدقه، واستقر الأمر بينها أن يسلم الشقيف في جمادى الآخرة.

وأقام السلطان بمَرْج عُيون ينتظر الأجل وهو قلقٌ مفكرٌ لقُرب انقضاء الهدنة بينه وبين صَاحب أنطاكية، فأمر تقي الدّين ابن أخيه أن يسير فيمن مَعَهُ من عساكره ومَنْ يأتيه من بلاد الشّرق، ويكون مقابل أنطاكيّة، لئلا يُغِير صاحبُها على مايجاورهُ من بلاد الإسلام عنْد انقضاء الأجل.

وكان السلطان أيضاً منزعِجَ الخاطر لِما بلغه من اجْتاع الفرنج بصُوره وَمَا يصلُ إليهم من الأمداد، وأنهم اجتمعوا في خلق كثيره وخرجُوا من مدينة صُور إلى ظاهِرها؛ فخاف أنْ يترُك الشَّقيف وراءً ظهره، وكان أرْنَاط في هذه المدّة يشتري الأقوات من سُوق العسكر، والسّلاح، وغيرَ ذلك مما يحصّن به شقيفه، فيبلغ السلطان فلا يُنكره بحسن ظنه، وكان قصد أرناط المطاولة إلى أن يظهر الفرنج من صور.

فلما قاربَ الأجل تقدّم السلطان إلى الشَّقيف، واستدعى أرناط وقد

بقي من الأجل ثلاثة أيّام، فجاءه، فتحدّث معه في تسليم الحصن، فاعتذر بأولاده وأهله وأنّ المركيس لم يمكّنهم من المجيء إليه، وطلب المهلة مدّة أخرى، فحينئذ تحقق السلطان مَكْرَه وخداعه، فأخذه وحَبسه، وأمره بتسليم الشقيف فطلَب قسيساً وحمّله رسالة سراً، وأظهر أنّه أمره بتسليمه؛ فامّننع مَنْ بالحصن من تسليمه. فسير أرناط إلى دمشق وسَبَخنه، وتقدّم إلى الشقيف وضيّق على مَنْ به، وترك عليه من يحفُظه من الوصول إليه، فتسلمه في يوم الأحد خامس عشر شهر ربيع الأول سنة الوصول إليه، وأطلق صاحبه.

# ذكر مسير السلطان من مرج عيون إلى صور وماكان عليها من الوقائع

قال: وجاءت السُّلطانَ كتبُ أصحابه الذين جعلهم يَزَكاً في مقابلَة الفرنج على مدينة صُور يخبرونه أنَّ الفرنج قد اجتمعُوا على عُبور الجسر اللذي لصُور، وعزَمُوا على حصار صَيْدا. فسار جريدة في شجعان أصحابه، فوصَل إليهم بعد أنْ كانت الوقعة بين الفرنج وبين اليَزك.

وذلك أنَّ الفرنج خرجُوا من مدينة صُور، فلقيَهم اليزكُ على مضيق وقاتلُوهم ومنعُوهم، وكانت حرباً شديدة، وأُسِر من الفرنج جماعةٌ، منهم سبعةُ رجال من فرسانهم المشهورين، وقُتلُ من المسلمين جماعةٌ، ثم عجز الفرنج عن الوصول إلى صَيْدا، فعادوا إلى صُور والله أعلم.

ثم كانت لهم وقعة ثانية بعد وصول السلطان مع المتطوّعة.

وذلك أن السلطان لما جاء إلى صور أقام مع اليَزَك في خَيْمة صغيرة ينتظرُ عودة الفرنج للخُروج؛ فركِب في بعض الأيام في عدَّة يسيرة لينظُر إلى مخيّم الفرنج من الجبل، فظنَّ مَنْ هُناك من المتطوّعة أنَّه قصد الغَزَاة، فسارُوا مجدِّين وأوْغَلُوا في أرض العدّو وبَعُدُوا عن العسكر، وخلّفوا السلطان وراء ظهورهم؛ فبعث مَنْ يردُّهم فلم يَرْجعوا، وظنّ الفرنج أنّ وراء ممن يحميهم فأحجموا عنهم؛ فلما علمُوا بانفرادهم حملُوا عليهم حملة رجل واحد، فقتل منهم جماعة من المعروفين؛ فشق ذلك على السُّلطان والمسلمين. وكانت هذه الوقعة في تاسع جُمادى الأولى.

فلمًّا رأى السّلطان ذلك انحدر من الجَبَل بمَن معه، وحمل على الفرنج فردَّهم إلى الجسر، فرمَوُ بأنفسهم في الماء، فغَرِق منهم مائة دَارع سوى مَنْ قُتِل، وعادُوا إلى مدينة صُور، فعاد السّلطان إلى تِبْنِين، ثم إلى عكا.

ثم كانت وقعةٌ ثالثة في يـوم الاثنين ثامـن جمادى الآخرة صبر فيهـا الفريقان.

# ذكر مسير الفرنج إلى عكَّا ومحاصَرَتها

قال المؤرخ: لما كثر جمع الفرنج بصُور، على ماذكرناه مِنْ أنّ السّلطان كان كلّما فتح حصناً أومدينة بالأمان سار أهلُها إلى صُور بأموالهم وأهليهم، اجتمع بها منهم عالم كثير لايُحْصَون، وأموال كثيرة، ثم إنّ الرُهبان والقُسُوس لبِسوا السواد وأظهرُوا الحزن على خروج البَيت المقدّس عنهم، وتابَعَهم جماعة من المشهورين. فأخذهم البترك ودخل بهم إلى بلاد الفرنج يطوفها بهم ويستَنْجدُون أهلَها ويستجيرُون بهم، ويحدّونهم على الأخذ بثار البيت المقدّس.

وصوَّرُوا صُورَة المسيح عليه السّلام وصُورة رجل أعرابي، والعَربيّ يضربُه بين جَماعةٍ، وقالوا: هذا المسيحُ يضربُه محمّد نبي المسلمين، وقد جَرَحه وقتَله.

فعظُم ذلك على الفرنج وحشدُوا، حتّى النساء، فإنّهم كانَ معهم على عكّا عدّةُ من النسَاء يبارزن الأقران، ومَنْ لم يستطع أن يخرج استأجر عنه أو يعطيهم مالاً، فاجتمع لهم من الرّجال والأموال مالا يُحصى كثرة.

واجتمعوا بصُور والبَحْر يُمِدُّهم بالأموال والأقوات والعُدد والذّخائر، فضاقت عليهم مدينة صُور، باطنُها وظاهرها؛ فأرادُوا قَصْد صَيْدا، فكان من ردَّهم ماذكرناه.

فاتفقوا على قَصْدِ عكما ومُحَاصَرتها افسارُوا إليها بفارسهم ورَاجِلهم، ولـزمُوا البحر في مسيرهم، لايفارقونه في السهل والوعر، ومراكِبُهم تُسايرُهم وفيها السلاح والذّخائر، فكان رحيلُهم من مدينة صُور في ثاني

شهر رجب سنة خس وثمانين وخسمائة، ونُدرُّولهم على عكّا في مُنتُصف الشّهر. فتَّخطف المسلمون مِنْهم في مسيرهم وأخذوا مَن انفرد.

وجاء الخبر إلى السُّلطان برحيلهم، فَسار حتى قارَبَهم. ثمّ نزلوا على عكّا قبل وُصُوله إليها، ونَازَلُوها من سَائر جهاتها براً وبحراً، فلم يَبْق للمسلمين إليها طريق، ونَزَل السُّلطان عليهم وضرب خيْمته على تلَّ كيسان وامتدّت ميمنتُه إلى تلّ العياضيَّة وميسرَتُه إلى النّهر الجاري، ونزلت الأثقال بصَفُورية، وسيّر الكتب إلى الأطراف يستَدْعي العساكر، فأتاه عسكر المؤصل، وديار بكر، وسِنْجار، وغيرها من بلاد الجزيرة. وأتاه تقيّ الدّين ابنُ أخيه، ومظفّر الدّين بن زين الدين صاحب حَرَّان، والرّها، فكانت الأمداد تأتي المسلمين في البّر وتأتي الفرنج في البحر.

وكان بين الفريقين مدّة مُقامهم على عكما حروبٌ كثيرة.

نحن نذكر المشهور منها على سبيل الاختصار؛ وأمّا الحُروب التي تكون بَيْن بعْض هؤلاء وبعْض هؤلاء، والمناوشات، فلو شَرَحْناها لطّال بها الكتّاب، لأن مُدّة هذا الحصار كانَتْ ثلاث سنين وشهراً.

وكان ابتداء القتال في مُسْتَهَلِ شعبان من السّنة. فقاتلَهم السّلطان في ذلك اليوم ولم يَبْلُغ منهم غرضاً؛ ثم باكرَهم القتال واستدار عليهم من سائر جهاتهم إلى أنْ انتصف النهار، وصَبَر الفريقان أعظم صبى فحمل تقيّ الدّين من الميمنة على مَنْ يَليه منهم وأزاحهم عن مَوَاقفهم، فرّكب بعضهم بعضاً لايُلوي الأخ على أخيه، والتجأوا إلى مَنْ يَليهم من أصحابهم. وانْكَشف نصفُ البَلد، وملك تقيّ الدّين مكانهم، ودَخَل المسلّمون البلد وخرجُوا منه، واتصلت الطريق وزال الحصار، وأدخل السلّطان إلى البلد مَنْ أراد من الرّجال، وماأزاد من الدّخائر، والأموال، والسّلاح؛ فكان مِنْ جُله من أمره السلطان بالدّخول إليها الأمير حسام والسّلاح؛ فكان مِنْ جُله من أمره السلطان بالدّخول إليها الأمير حسام

الدين أبوالهيجاء السّمين، وقُتِل من الفرنج في هَذا اليَوْم خلقٌ كثير.

ثم كانت بينهم وقعات في ثامن شعبان، وتاسِعهِ وعباشِره، وحادي عَشَره. ثمّ كانت بينهم وقعات في ثامن شعبان بين أهْل عكّا والعدّو فَقُتِل مَن في الطّائفتين وجُرح.

ثم كانت الوقعة الكبرى في الحادي والعشرين من شعبان وذلك أن الفرنج اجتمعوا وتشاوروا، وقالوا إن العسكر المصريّ إلى الآن ماقدِم وهذا فعملُ السّلطان، فكيْفَ إذا قدِمتِ عساكِرَه فأجْمعوا رأيهم على مناجزة الحرب، وكانت عساكِرُ السّلطان متفرّقةً: منها طائفةٌ على حمص في مُقابلة طرابلس؛ وطائفةٌ تقاتِل مَنْ بقي بصُور؛ وطائفةٌ بالدّيار المصرية لحماية ثغري : الاسكندرية، ودمياط، ومَنْ بقي من العسكر المصري إلى الآن لم يَصل؛ وهذا عمّا أطمع الفرنج في الظهور.

قال: وأصبح المسلمون في هذا اليوم على عادتهم، منهم من يتقدّم إلى القتال، ومنهم مَنْ هو في خيْمته، ومنهم من قد توجه في حاجته، فخرج الفرنج مِنْ معَسْكرهم كالجراد المنتشِر قد ملأوا الأرض، فكانت وقعة عظيمة ابتدأوها على المسلمين، ثم أنزل الله نصره عليهم، فهزَموا الفرنج أقبَح هزيمة، وقتل منهم من رؤسائهم عشرة آلاف، وقتل من المسلمين في هذِه الموقعة من الغِلْمَان ومَنْ لم يعرف مائةٌ وخسون، ومن المعروفين الأمير مجلي بن مروان، والظهير أخو الفقيه عيسى، وكان والي البيت المقدس، جمع العِلْم والدّين الشجاعة، والحاجب خليل المكّاري، وجمال المقدس ابن رَوَاحة الحمويّ، ولم يكن بالمصافّ، وأسِر من الفرنج مقدّم الدّين ابن رَوَاحة الحمويّ، ولم يكن بالمصافّ، وأسِر من الفرنج مقدّم الدّيون، وكان السّلطان قد أسَره فيها تقدّم وأطلقه، فقتله الآن.

قال: وأمر السّلطان بجَمْع القَتلى وإلْقَائهم في النّهـر الذي يشرَب منه الفرنج.

قال العماد الأصفهاني رحمه الله: ومن العَجب أنّ الذين ثبتُوا في هذه الوقعة لم يبلغوا ألفاً، ردُّوا مائة ألف، وآتاهم الله قوةً بعد ضعف.

قىال ابن الأثير: وأُخِل في جُملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجيّات كنّ يقاتِلْن على الخيل، فلما أُسِرن وأُلقي عنهنّ السلاح عُرِفن.

# ذكر رَحيل السّلطان عَن مَنزلته وتمكّن الفرنج من حصار عكّا

كان رحيلُه في رابع شهر رمضان من السنة، وسَبب ذلك أنه لما قُتِل من الفرنج هذه المقتَلَةُ العظيمة جافَت الأرض منهم وتغيَّر الهواء، وحدث للأمزجة فسادٌ، وحصَل للسلطان مرض القُولَنْج، وكان يَعْتريه، فأشار عليه الأمراء والأطباء بالانتقال، وقالوا: لو أراد الفرنج أن ينصرفوا لما قدَرُوا فإنّا كُفِينا شرَّهم، وإن أقاموا عدْنا إلى القتال، فوافقهم. وكان بنس الرّأي.

ورحل السلطان إلى منزلة الخرُّوبَة، وكتب إلى أهل عكّا يُعْلِمُهم بسبب رحيله ويحثّهم على حِفظ البلد وغَلْق أبوابها.

قال: ولما رحَل السلطان بعساكره عن تلك المنزلة أمن الفرنج وانبسَطُوا، وانْبَثُوا، وعادُوا إلى حصار عكّا في البّر والبحر، وشرعوا في حَفْر خندق عليهم يكون بينهم وبين المسلمين إن قصَدُوهم وعَمِلوا سُوراً من تراب، وجاءوا بها لم يكن في الحُسْبان، هذا والسّلطان قد اشتدَّ به المرض فلم يستقِل منه إلى أن تكامَل حَفْر الْخَندق وعمل السّور من ترابه.

# ذكر وصول العسكر المصري في البر والأسطول في البحر

قال: وفي مُنتصف شوال سنة خمس وثمانين وصلت العساكر المصرية، ومقدَّمُها الملك العادل سَيْف الدِّين، فلما وصلت قويت قلوبُ النَّاس، وأحضر من آلات الحصار شيئاً كثيراً، ثم وصل بعْدَه الأسطول المصري في خمسين قطعة ومقدَّمهم الأمير حُسام الدّين لـؤلؤ، وكان شهماً شجاعاً، مقداماً ميمون النقيبة، خبيراً بقتال البحر؛ فوصل بغتة، فوقع على بَطْسَة كبيرة للفرنج، فغنِمها وأخذ مافيها من الأموال الكثيرة والميرة، وعَبَر بلك إلى عكا؛ فسكنت نُفوس النّاس بذلك. وقال العاد: إنه ظفر ببطستين.

# ذكر خبر ملك الألمان وماكان من أمره إلى نهايته

قال العاد الأصفهاني: ونُمِي الخبر بوصُول ملك الألمان إلى قسطنطينية في ثلاثا ثة ألف مقاتل على قصد العُبور إلى بلاد الإسلام. فاستَنْفر الملكُ الناصرالجيوش والعساكر من كلّ جهة، وجهّ ز القاضي بهاء الدين ابن شدّاد وأمره بالمسير إلى الدّيوان العزيز ببغداد وأن يمُرَّ على صاحب سنجار، وصاحب الموصل، وصاحب إربل، ويستدعِيهُم بأنفُسِهم وعساكرهم.

قىال ابىن شـدّاد: فَسرتُ في حَـادي عشر شهـر رمضان سنَـة خمس وثهانين وخمسهائة، وأبلغت الرّسائل، فأجابـوا إلى ذلك، فعُدْت في خامس شهر ربيع الأول سنة ستّ وثهانين، وسبقت العساكر.

ثم وصلت عند انقضًاءالشتاء في شهر ربيع الأول وأمده الخليفة

بِحْمل من النّفظ الطّيّار وحِمْلين من القنا، وتنوقيع بعشرين ألف دينار يُحْمل من النّواقين. يُقْبَض على الدّيوان العزيز من التجار، وخمسةٍ من الزّرّاقين.

وكان العدُوُّ قد اصْطَنع ثـلاثة أبرجة مـن الخَشَب والحديد كـالجبال، وألبسَهـا الجلود المسْقَـاة بـالخل، فيسّر الله تعـالى على المسلمين إحراقها، وذلك في الثَامن من شهر ربيع الأول.

قال: وكان السلطان قد كتب إلى مصر بعمارة الأسطول وإحضاره إلى عكّا، فوصل في يوم الخميس ثامن الشهر، فكانت الحرب في هذا اليوم في ثلاثة مواضع في البحر، والحصار في البر، وكان النّصر بحمد الله للمسلمين.

هذا ماكان من أمر السلطان لمَّا بلغه خبرُ ملك الألمان.

وأما ملك الألمان فقال ابنُ الأثير في تاريخه الكامل:

وفي سنة ست وثيانين وخمسائة خرج ملك الألمان من بلاده، وهم طائفة من الفرنج من أكثرهم عددا وأشدهم بأساً، وكان قد أزعَجَهُ ملك المسلمين البيت المقدس، فجمع عساكره وسار بهم، وطريقه في مسيه على القسطَنْطينية. فأرسل ملك الروم بخبره إلى السلطان، ووعده أنه لايمكنه من العبور إلى بلاده، فلم وصل ملك الألمان إلى القسطنطينية عنهم الميرة، عَجزَ ملكها عن منعه من العبور لكثرة جموعه، لكنة منع عنهم الميرة، فقلت أزواده؛ وساروا حتى عبروا خليج القسطنطينية، وصاروا على أرض بلاد الإسلام، وهي مملكة الملك قلج أرسلان بن مشعود السلجقي. فلما وصلوا إلى أوائلها ثارَ عليهم التركمان يسايرونهم، فيقتلون من انفرد منهم ويشرقون ماقدرواعليه؛ فنالهم لذلك مشقةٌ عظيمة، وهلك كثير منهم من الجُوع والبَرْد وكثرة الثلوج.

فلمّا قارَبُوا مدينة قُونْيَة خرج إليهم الملك قُطْب الدين ملكشاه بن قِلج أرسلان [ليمنعهم] فعَجَز عن ذلك، فعاد إلى قُونية، فأسرعُوا السّير في إثرِه فنازَلُوا قونية وأرسلوا إليه هدية وطلبوا منه أنْ ياذَن للرّعيّة في بَيْع الأقوات، فأذِنَ في ذلك.

وطلَبُوا من الملك قطب الدين أنْ يأمُر رعيَّتُه بالكَفِّ عنهم وأنْ يجهِّز معهُم جماعةٌ من أمرائه رهائن، فخافهم، وسلم إليهم نيفاً وعشرين أميراً كان يكرهُهم، فسارُوا بهم معَهُم، ولم يَمْتنع اللَّصُوص وغيرُهم من أذّاهم؛ فقبض ملكُ الألمان على مَنْ معه من الأمراء وقيَّدَهم، فمنهم مَنْ مات في أسره ومنهم من فَدَى نفسه.

قال ابنُ شدّاد: وأَعْوَزُهم الزّاد وعَرَاهم جُوعٌ عظيم، وعجَزوا عن حمل أَقْمِشَتهم، فجمعوا عُدَداً كثيرة وسلاحاً وجَعَلُوا ذلك بيدراً، وأَضْرمُوا فيه النّار، لعجزهم عن حَمْله، ولَتلاّ ينتفع به غيرهم.

قال: وبقيت بَعْد ذلك رابيةٌ من جديد.

قال ابن الأثير: ثمّ سار إلى أن أتى إلى بلاد الأرمن، وصاحبها يومئذ لافون بن اصطفانة بن ليون الأرمني، فأمدّهم بالأقوات والعُلُوفات، وحَكَّمهُم في بلاده، وأظهر الطَّاعة لهم، ثمّ سار إلى أنطاكيّة، وكان في طريقهم نهرٌ فنزلوا عنْدَه، وعَبَر ملكُهم إليه ليغْتَسِل فيه، فغرق في مكان لايَبْلُغ الماء وسط الرّجل فيه، وكفّى الله شره.

وقال ابنُ شـدّاد: إنه لمّا وصل إلى طرسوس سَبَح في النّهر فمرض من شدّة بَرْد الماء فهات؛ ولمّا مات سَلَقُوه في خلّ وجمَعُوا عِظامَه في كيس ليحملوها إلى القُدْس ويدفنوها به.

قال ابن الأثير: وكان معه ولدٌ كبير فملك بعده وسار إلى أنطاكية،

فاختلف أصحابه عليه؛ وأحبّ بعضُهم العَوْد إلى بلادِه فتخلّف عنه، ومال بعضُهم إلى تمليك أخ له فعاد أيضاً، وسارَ هُو فيمن بقي معَهُ، فعرضَهُم، وكانوا نيَّفاً وأربعين ألفاً وقع فيهم الوباء والموت، فوصلُوا إلى أنطاكية وكأنهم قد نُبِشوا من القبور، فتبرَّم بهم صاحبُها وحسَّن لهم المسير إلى عكّا، فسارُوا على اللاذقية وجَبَلة وغيرهما من البلاد التي ملكها المسلمون؛ وخرج أهل حلب وغيرها إليهم وأسرَوُا منهم خلقاً كثيراً، ومات أكثر عِن أسر.

قال: وبلغوا إلى طرابلس وأقاموا بها أيّاماً فكثُر فيهم الموتُ، فلم يَبْق منهم إلاّ نحو ألف رجل، فركبوا في البحر إلى الفرنج الذين على عكّا.

ولمَّا وصلُوا ورَأَوْا مانالهم في طريقهم وماهُمْ فيه من الاختلاف عادوا إلى بلادهم، فغَرِقت بهم المرّاكب، فلم ينجُ منهم أحد.

وقال ابن شدّاد: إنّهم لمّا وصلوا إلى أنطاكية طلب ابنُ ملكِهم من صاحبها قَلْعتها لينقبل أمواله وخزانته وأثقاله، فسلّمها إليه طمعاً في ماله، وكانَ كذلك، فإنّه لم يعُدْ إليه واستولى الإبرنس على مافيها.

قال: وجاءت فرقةٌ منهم إلى حصن بغراس وظنُّوا أنَّه للفرنج، ففتح لهم وَإلي الحِصْنِ الباب وتسلّم منهم الأموال، وأسرَ جماعةً منهم وقتل، وخرج إليهم العسكر الحلبيّ فقتل منهم وأسر، ثمّ أخَذَ مَنْ بقي منهم على طريق طرابلس، فخرج عليهم مَنْ باللاذقية وجبلة، فقتلوا منهم وأسروا.

ثم ركب الألمان في البحر من طرابلس بمَنْ بقي معه لِقَصْد عكّا، في أواخر شعبان، فشارت عليهم ريحٌ كسرت منهم ثلاث مراكب، ووصل الباقون إلى صُور، ثمّ إلى عكا في سادس شهر رمضان سنة ستّ وثهانين؛ وكان لِقُدومهم وقُعٌ عظيم.

وسيأتي ذكر ماتجدد بعد وصولهم إلى عكّا، إن شاء الله تعالى، فلنذكر ماكان قبل وُصُولهم من الوقائع.

#### ذكر الوقْعَة العادليّة على عكّا

كانت هذه الوقعة في يَـوْم الأربعاء العشريـن من جُمادى الأولى سنـةَ ستِّ وثانين.

قال ابن شدّاد: لمّا بلغ السلطان وصُول ملك الألمان إلى بلاد الأرْمن جهّز بعض العساكر إلى البلاد المتّاخمة لطريق عَسْكَر العدّو، وتقدَّم أمْرُه بهدم سور طبريّة، وهدم: يافا ، وأرسُوف، وقيْسارية، وهدم سور: صَيْدا، وجُبيل، ونَقْل أهلها إلى بيروت، فلمّا علم الفرنج أنّ العساكر قد تفرّقت نهضُوا للقتال بغتة وهجموا على الميمنَة وفيها مخيَّم الملك العادل، فلما بصُر بهم ركب فيمن معه، وتلاحَقّت به العساكر، واقتتلوا، فكانت من أعظم الوقائع، قُتل فيها خلقٌ كثير من الفرنج.

قال: ولقد خُضْت في الدّماء بدابّتي واجتهدت أن أعدّهم فها قدرت على ذلك لكَثْرتهم وتفرّقهم؛ وشاهدتُ منهم امرأتين مقتولتين. وكانت هذه الوقْعَة فيها بين الظّهر والعصر في الميمنة وبَعْضِ القلب، ولم نفقد من المسلمين فيها غير عشرة معروفين.

قال: ولمَّا أخبر من بعكًا من المسلمين بهذه الوقعة خرجوا إلى غيَّم العدّو من البلد، وجَرَى بينهم مقتلَتةٌ عظيمة انتصرَ فيها المسلمون، ونهبُوا ماكان بخيام الفرنج من الأقمشة وغيرها، حتى الطّعام الذي في القُدُور، وسبَوًا النّساء.

قال: واختلف النّاس في عَـدَد من قُتِـل من الفـرنج في هـذه الوَقْعـة، فقيل ثانية آلاف، وقيل سبعة آلاف، ولم ينقصهم حَازِرٌ عن خمسة آلاف.

#### ذكر وصول الكندهري إلى عكَّا نجدة للفرنج وماجدده من آلة الحصار

قال: ثمّ وصل الكندهري في البحر نجدة للفرنج في عدد كثيره أضعاف مانقص منهم، ففرّق الأموال واستخدم؛ ونصب المجانيق على عكا فحرقها المسلمون؛ ثمّ نصب منجنيقين فأحرِقا في أوّل شعبان، وكان قد أُنْفِق عليهما ألف دينار وخمسائة دينار، وأسر من الفرنج سبعون في هذا اليوم ومن جملتهم فارس كبير عندهم فقتله المسلمون ثمّ جهّز الفرنج بُطساً لمحاصرة بُرْج الذبان، وهو برج في وسط البحر على باب الفرنج بُطساً لمحاصرة بُرْج الذبان، وهو برج في وسط البحر على باب ميناء عكّا، فعمدُوا إلى بَطْسة من البُطس وعملوا بُرجاً على صاريها وملأوه حَطباً ونَفْطا على أنهم يُلْحقون البطسة برُرج الذبان، ثمّ يُحرقون البرج الذي على الصّاري. وجعلوا في البطسة وقُوداً كثيراً حتّى يُلقوه في البرج إذا اشتعلت فيه النيران، وعبئوا بطسة ثانية وملأوها حطباً على أنها البرج إذا اشتعلت فيه النيران، وعبئوا بطسة ثانية وملأوها حطباً على أنها وجعلوا في بطسة ثالثة جماعة من المقاتلة. وقدموا البطسة نحو البرج، وكان الهواء مُسْعداً لهم، فلّما أحرقوا البطسة والبُرج الذي قصدوا بها إحراق بُطس المسلمين وبُرج الذّبان انعكس الهواء عليهم بإذن الله تعالى، واحراق بُطس المسلمين وبُرج الذّبان انعكس الهواء عليهم بإذن الله تعالى، فاحرقت البَطْستان، وانقلبت الثالثة بِمَنْ فيها من المقاتِلة، والله أعلم.

#### ذكر ماكان من أمر الفرنج بعد وُصُول ابن ملك الألمان إلى عكا ومااتخذوه من آلات الحصار

قال: ولمَّا وصَل ابنُ ملك الألمان القائمُ في الملك بعد أبيه إلى عكّا كان وصوله إليها في سادس شهر رَمضان سنة ستّ وثهانين وخسهائة، فكان أول مابداً به أنَّه خرج إلى يَزَكِيَّةِ السّلطان وقاتلهم، فقُتل من أصحابه وجُرح خلقٌ كثير، وانكسروا ورَجعُوا إلى المخيَّم غروبَ الشّمس من ذلك

اليوم؛ وقَتل من المسلمين اثنان وجُرح اثنان وجُرح جماعة، فلمّا عاين ذلك رجع إلى قتال مَنْ في البلد، واتخذ من آلات الحصار مالم يُر قبل ذلك مثله، فكان ممّا أحدثه آلة عظيمة تسمّى دبّابة يَدْخُل من تحتها المقاتلة، وهي من الخشب الملبَّس بصفائح الحديد، ولها مِنْ تحتها عجلٌ يحرَّكُ من داخلها حتى تَنْظَح السُّور بشدّة عظيمة فتهدمه بتكرار نَطْحها، وآلة أخرى وهي قبو فيه رجالٌ تسحبُه وفيه كَبْشٌ، ورأس تلك الآلة محدة شبه سكّة المحراث، ورأس الكبش مدور، هذا يهدم بيثقله، وتلك تهدم بحدّتها وثِقلها، وهي تسمّى سفوداً، وأعد السّتائر والسّلاليم وغير ذلك؛ وأعد في البحر بَطسَة عظيمة، وصنع فيها بُرْجا بخُرطوم إذا أرادُوا قلبه على وأعد السّور، وتوالت السّور بحرَكة انقلب بحركات ويبقى طريقاً إلى المكان الذي ينقلبُ عليه عليه عليها المُقاتلة، ونصب المجانية وحكّمها على السّور، وتوالت عجمارتُها حتى أثّرت فيها أثراً بيّناً فأخذ المسلمون سهْمَيْن عظيمين من مِنجنيق الفرنج فاحرقوا نِصَالها حتّى بقيًا كالشّعلة من النّار ثم رُميا في منجنيق الفرنج فاحرقوا وتصل لهبه بالآخر فأحرقه.

ثمة زحف العدو على البلد في شهر رمضان في خلق كثير، فأمهلهم أهل البلد حتى سحبوا التهم المذكورة، وقاربُوا أنْ يُلصُقوها بالسور ويحصل منهم في الخندق جماعة كثيرة، فأطلقوا عليهم الجُروخ والمجانيق والسهام والنيران، وفتحوا الأبواب على العدو من كل مكان، وكبسُوهم في الخندق، فانهزَموا؛ ووقع السيف فيمن بقي في الخندق منهم، ثم ألقوا النار في كبشهم، فاحترق، وسَرَت ناره إلى السفود فاحترق أيضاً، وعلَّق المسلمون في الكبش الكلاليب الحديد فسحبُوه وهو يَشتعل، فحصل عندهم، فأطفأوه بالماء. ووزن ماكان عليه من الحديد فكان مائة قنطار بالشّامي فكان هذا اليوم من أحْسَن أيام الإسلام.

قال:واستأنف الفرنج عَمَل دبابة أخرى وفي رأسِها شكْلُ عظيم يُقال له الكَبْش، وله قَرْنَان في طُول الرُّمح كالعُمد العلاظ، وسقفُوها هي

والكبش بأعمدة الحديد، ولَبَسوا رأس الكَبْش بعد الحَديد بالنّحاس، فلم يبق للنار عليها سبيل؛ وشحنُوها بالرّجال. فنصب المسلمون عليها المجانيق ورمَوْها بالحجارة، فأبعدت الرّجال من حولها، ثمَّ رمَوْها بحُزَم الحَطب فأحرقوا مابين القرنين، وخَسَفها المنجنيق، وخرج أهل عكّا فقطعوا رأس الكبشين.

قال: وفي العشر الأوسط من شهررمضان ألْقَت الرّيح بَطْسَتين فيها رجال ونساءٌ وصبيانٌ، ومِيرةٌ عظيمة وأغنام، فغنمهما المسلمون.

وكان في إحداهما امرأةٌ محتشِمة كثيرةُ الأموال؛ واجْتَهد الفرنج في استنقاذها فلم يُجَابُوا لِذلك.

وكان بينُهم في بقيَّة السّنة عدّةُ وقائع يطول شرحها.

وفي سابع ذي الحجَّة هُـدِمَت قطعةٌ عظيمة من سُور عكَّا فسدَّها المسلمون وقاتلوا عليها قتالا شديداً حتى أحْكَموا بناءَها.

وفي ثباني ذي الحجّة هلك ابن ملك الألمان وكند كبيرًا ومرض الكندهري، ووقع فيهم فناءٌ عظيم، والله أعلم.

#### ذكر وصول ملك افرنسيس

كان وصولُه في ثاني عشر شهر ربيع الأوّل سنة سبع وثهانين وخمسائة في ستّ بُطَس عظام مشخُونة بالمقاتلة، وكان مَلكاً مُطاعاً فيهم، ووعَدَهم بالأمداد خلفه، وكان معه باز عظيم الخَلق أبيضُ اللّون، فطار منْ يَده وسَقَط على سُور عكًا، فأخذه المسلمون وأنْفذُوه إلى السلطان؛ فَبَدَل الفرنج فيه ألف دينار فلم يُجابوا لذلك.

قال: وزحف الفرنج على عكّا في يوم الخميس الرّابع من جُمادى الأولى سنة سبع وثمانين، ونصبُوا عليها سبْعَة مجانيق، وبلغ من مضايقتهم لها أنّهم كانوا يُلقُون في خندتها مايموت من دوابّهم ومايُوْيَس منه ممّن أثخنته الجراح، وانقسم أهلُ البلد أقساماً: قسم يَنزلون إلى الجَدى، ويقطعون الدّواب ليسهُل نقلُها، وقسمٌ ينقلون ذلك إلى البحر، وقسم يذّبون عنهم، وقسمٌ في المنجنيقات وحراسَة الأسوار.

قال: وكانوا قد صنعوا دبّابَة عظيمة أربع طبقات، الأولى من الحديد، والرّابعة من الحَشب، والثّانية من الرّصاص، والثّالثة من الحديد، والرّابعة من النّحاس؛ فكانت تعلُو على السُّور وتركبُ فيها المقاتلة؛ وقرّبوها من السّور، فكاد أهلُ البلد يطلُبون الأمان؛ فأعَان الله على حرّقها.

وكان في جُمادى الأولى عدَّة وقعَات.

قال: ولمَّا حُرقت دبَّابات الفرنج وكِبَاشُهم وأبرجَتهم الخشب أقاموا أمّام خيامهم ممّا يلي عكّا تلاً مستطيلاً عالياً من التُّراب، فكانـوُا يقفون وراءه ويحوّلونه ليقرّبُوه من السّور؛ إلى أنْ صارَ بينه وبين السُّـور مقدارُ نصف غلوة سهم. فَلْم تَعْمَل فيه النّار.

#### ذكر وصول ملك الإنكلتير

كان وصولُه إلى عكّا في ثالث عشر جمادى الأولى من السّنة بعد أن ملك في مسيره قبرص عنوة ، ووَصَل في أربعين قطعة ، ولمّا قيم توالَى الزّحف والقتال، ثم مرض مرضاً شديداً وجُرح الإفرنسيس، وهم مع ذلك لايدَعُون القتال، هذا واللُّصوص يدخلون عليهم في خيامهم ويَسْرقون أقمشتهم ويخطفونهم، فكانوا يَدْخلون على الرَّجُل من الفرنج وهمو نائم فيُوقظونه ، ويُشيرون إليه بالسَّلاح: إنْ تكلّمت ذبحناك، ويحملُونه ويخرجُون به إلى عسكر المسلمين. فعلُوا ذلك مراراً كثيرة .

قال: ثمّ تردَّدت الرّسائل من الفرنج إلى السُّلطان مدافعة بسبب مَرض الإنكلتير؛ ثم استأذن في إهداء جوارح، وقال إنّها قد ضعُفَت وتغيَّرت من البحر، وطلب أن يُسيَّر لها دجاجٌ وطيرٌ تأكله لتقْوَى به ثمّ تهدى للسّلطان. ففهم السُّلطان أنَّه يحتاجُ ذلك لنفسه لأنّه حديثُ عَهد بمرض، فسيّر إليه ذلك، ثمّ أرسل في طلب فاكهة وثَلْج، فأرسل إليه. وهم مع ذلك يُحاصرون البلد أشد حصار.

#### ذكر استيلاء الفرنج على عكما

قال: ثمّ اشتدّ الحصارُ في سابع جُمادى الآخرة، فركب السلطان بالعَسْكر وجرَى قتالٌ عظيم إلى اللّيل، ولم يَطْعَم في ذلك اليوم؛ ولمّا حَالَ بينهما اللّيل عادَ إلى خيامه، ثمّ بَاكر القِتال، فوصَلت مُطالعَةٌ مَنْ بالبلد يذكرون أنّ العَجز قد بلغ بهم الغاية، وأنهم في الغد مَتَى لم يُعْمَل مايمنعُ العدُّو طلبُوا الأمان وسلّموا البلد، فرأى السلطان مهاجمة العدو، فلم يساعِدُهُ العسكر، فضعُفَت نفوسُ أهل البلد، وتمكّن العدُّو من الخنادق فملكوها، ونقبوا السور وأحرقُوه، فوقعت بدَنةٌ من الباشورة ودخل العدو اليها، فقتل منها زهاء مائة وخسين نفساً؛ وكان منهم ستة من أكابرهم، فقال أحدُهم: لاتقتُلوني حتى أرحِّل الفرنج عنكم، فقتله رجلٌ من الأكراد وقتل الخمسة، فناداهُم الفرنج من الغَد احْفظُوا السَّتَة فإنّا نظلقُكم كلُّكم بهم، فقالوا: قدْ قتلناهم. فقوي عزمُ الفرنج على عَدم نطلقًكم كلُّكم بهم، فقالوا: قدْ قتلناهم. فقوي عزمُ الفرنج على عَدم المَصَالحة وأنّهم لايُطلقون مَنْ في البلد إلا بإطلاق جميع الأسرى الذين في المندي المسلمين، وتُعادُ إليهم البلاد السّاحليّة.

فصالحهم مَنْ بالبلد على أنهم يسلمون إليهم البلد وجميع مافيه من الآلات والعُدد والمراكب، ومائتي ألف دينار، وألف وخمسائة أسير مجاهيل الأحوال، ومائة أسير مُعَيَّنين، وصليب الصَّلَبُوت؛ على أنهم يخرجون بأنفسهم ونِسائهم وذراريهم، ومامعهم من أموالهم وأقمشتهم.

فكتبوا في ذلك إلى السلطان، فأنكر هذا الأمر واستعظمه؛ وعزم على أنْ يكتُب بالإنكار عَلى مَنْ بعكًا، وجمع أمراءه وأصحاب المشورة، فها شعر المسلمون إلا وقد ارتفعت أعلامُ الكفر وصلبانه على أسوار البلد؛ وذلك ظُهر نَهار الجمعة السّابع عشرَ من جُمادى الآخرة، سنة سبع وثمانين وخسائة.

فعظُمت المصيبة على المسلمين، وتحيَّز المسلمون إلى بعض أطراف البلد، ثم تردِّدت الرِّسائل بينهُما على تقرير القاعدة في خَلاصِ مَنْ بعكًا من المسلمين، فاستقرت الحالُ على مائة ألف دينار وستمائة أسير وصَليب الصلبوت، وأنفَذوا ثقاتهم وعاينوا الصّليب في ثامن عشر شهر رجب؛ ثم طلبوا أن يسلَّم ذلك إليهم، فإذا صار عنْدَهم أطلقوا الأسرى؛ فامتنع السّلطان من ذلك إلا بعد تسليم الأسرى.

فلمّا رأوّه قد امتنع منهُ أخرجُوا خيامَهم إلى ظاهر الخنادق في الحادي والعشرين من الشّهر؛ ثمّ ركبُوا في وقت العَصْر في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع وثمانين، وجمعُوا الأشرى، وحملُوا عليهم حَملة الرّجل الواحد، فقتلُوهم صبراً، طعناً بالرّمح وضرباً بالسّيف، رحمة الله عليهم؛ ولم يُبْقوا من المسلمين إلاّ أكابرهم. فلمّا اتصل الخبر بالسّلطان حَمل المسلمون عليهم، وجَرَت بينهم حربٌ عظيمة دام القتال فيها طول النّهار، وتصرّف السّلطان فيها كان قد حصّله من المال، وأعاد الأسرى إلى أماكنهم، وردّ صليب الصّلبُوت إلى مكانه.

#### ذكر ماكان بعد أخْذِهم عكّا

قال: ثمّ سار الفرنج إلى صَوب عسقلان في مستهل شعبان، وسار السلطان في عراضهم، والمسلمون يتخطَّفُونهم ويقتلون منهم ويأسرون؛ وكلّ أسير جيء به إلى السلطان أمر بقتله، ثمّ كانت وقعةٌ عظيمة في

قال: ثم سار السلطان إلى الرّملة في سابع شوّال، وأقام بها عشرين يوماً، فجرت وقعاتٌ؛ منها وقعةٌ في ثامن شوّال، وفي سادس عشره، والدّائرة فيها على العدو.

وفي ثامن عشر شوّال اجتمَع الملكُ العادل والإنكلتير على طغام، وانْفَصلا على توادُد، وسأله الاجتماع بالسّلطان فامْتَنع السّلطان من ذلك.

ثمّ رحل الفرنج في ثالث ذي القعدة إلى الرَّملة، وأظهروا قصد بيت المقدس والحربُ مستمرَّةٌ بين المسلمين وبينهم، ورَحَل السّلطان إلى القدس في الثالث والعشرين من ذي القعدة بنيّة المقام به، وشرع في تحصينه.

#### ذكر وقوع الصُّلح والهُدنة العامّةبين المسلمين والفرنج

قال: ولم تزل الحربُ قائمة والمراسلاتُ متصلة بينهم على طلب الصُّلح، والسلطان لايرضى بها يختارونه، وهم لايُوافقون على مايريدُه السَّلطان، إلى الحادي والعشرين من شعبان سنة ثمانِ وثمانين وخمسائة، فوُقِّعت هدنة عامّة في البّر والبحر، وجُعِل لهم من يَافا إلى قيْسارية إلى عكّا إلى صُور، وأدخلوا في الصُّلح طرابلس وأنطاكية. وأُخرج من عمل يافا الرَّملة وجَحْدَل يَابًا ومن عمل عكّا الناصرة وصفَّورية واشْتُرط خرابُ عسق النا، ووقعت المصالحة مدَّة ثلاثِ سنين وثلاثة أشهر، أوّلها مُبتدأ أيلول الموافق لهذا التاريخ، وذلك بعد سؤال ملك الإنكلتير وتكرار رسائله.

قال: ثمّ أمر السُّلطان أنْ يُنادى في الطُّرقات والأسواق: ألاإنّ الصُلح قد انتظم، فمن شاء مِنْ بلادنا يدخل بلادَهم ومَن شاء من بلادَهم يدخل بلادَها للهُعل.

تاسع شعبان عند رَحيلهم من قيساريّة، انتصر فيها المسلمون، ثمّ رحل السّلطان فنزل شعراء أرْسُوف، وطلب ملكُ الإنكلتير الاجتماع بالملك العّادل خلوة، فاجتمعا، فأشار بالصُّلح، وكان حاصلُ كلامه أنّه قد طال بيننا القتال ونحن في نُصرة فرنج السّاحل، ورأيي الصّلح، ويرجُع كلُّ منا إلى مكانه، فقال له الملك العّادل: على ماذا يكون الصَّلح؟ قال: على أن تسلّموا لأهل السّاحل ما أُخذ منهم من البلاد. فأبى الملك العادل.

ثم كانت وقعة أرْسُوف في يوم السّبت رابع عشر شعبان؛ وكانت الدائرة فيها على الفرنج.

#### ذكر هدم عسقلان

قال: ثمّ رحل السلطان بعد وَقْعة أرسُوف في تاسع عشر شعبان، ونزل بالرّملة، واستشار أصحابه في أمْر عسقلان، فأشاروا عليه بتَخْريبها خشية أنْ يستولى العلُّو عليها وهي عامرة، فتكون سبباً لأخد البيْت المقدّس وقطْع طريق مصر، فعلِم السلطان عجْز المسلمين عن حِفْظها لِقُرب عهدهم بقتال عكّا؛ فسارَ حتى أتى عسقلان، وأمر بتخريبها، وكان هُو وَوَلَدُه الملك الأفضل يستعملان النَّاس في الخراب خشية من حُضور العدّو فيتعذّر هدمُها، ثمّ حرَقَها بالنّار؛ والأخبار تتَواتَرُ من جهة العدّو بعارة يافا، واستمر الخرابُ والحريقُ إلى سَلْخ شعبان.

ثمّ رحل السلطان عنها يـومَ الثلاثاء، ثاني شهـر رمضان فنـزل على الرملـة يوم الأربعاء، وأمَـرَ بتخريب حِصْنهـا وتخريب كنيسة لـد، وركَب جريدةً إلى القدس الشريف، فوصل إليه في يَوْم الخميس.

وفي يوم الجمعة ثاني عشر شهر رمضان من السّنة كانت بينهم وقعةٌ انتصر فيها المسلمون. ووَقع له عزمُ الحج في ذلك المجلس.

ثمّ أمرَ بإرْسَال مائة نقّاب لتخزيب شور عشقَـلان وإخْرَاج الفرنج منها، فخرَبت، وكان يومُ الصُّلح يوماً مشهوداً واختلط العسكران.

ثمّ اشتَدّ المرضُ بالإنكلتير فرحل ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من شعبان وسار معه الكندهري إلى جهة عكّا، ولم يبْق بيافا إلا مريضٌ أو عاجز، ثم أذِن السّلطان للنّاس في الرُّجوع إلى أوطانهم، فسار عسكرُ إرْبل والموصِل وسِنجَار؛ وقوي عزمة على الحج.

ثم عاد السلطان إلى القُدْس ورتّب أحواله وعَيَّنَ الكنيسة التي في شارع قيامة للبيارستان، ونقل إليه العقاقير والأدوية؛ وأدار سُور القدس، وأقام بالقُدس إلى يوم الأربعاء رابع شوال، وخرج في يوم الخميس خامس الشهر قاصداً دمشق، فليّا انتهى إلى طبريّة وصل إليه بهاءُ الدين قراقوش الأسدي، وقَدْ خلص من الأشر، فاستصحبه معه وكَشَف القلاع والحصون، ودخل إلى دمشق في يوم الاثنين السادس عشر من شوّال سنة ثهان وثهانين وخمسهائة، وجَلَس النّاس يوم الخميس؛ وأنشده الشّعراء؛ وكان مجلساً عاماً، وعمّ النّاس فيه بعَدْله. ولم يَزَلُ كذلك إلى أن مات، رحمه الله تعالى.

#### ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف ين أيوب

كانت وفاتُ وهم الله تعالى بَعد صلاة الصَّبح يومَ الأربعاء لثلاثٍ بقِين من صَفَر سنة تسع وثهانين وخمسهائة.

وكان مولدُه بقلعة تكريت في شهور سنة اثنتين وشلاثين وخمسائة؛ فكان عمرُه سبعاً وخمسين سنة تقريبا ومدة ملكه منذولي وزارة العاضد لدين الله ولُقّب بالملك النّاصر لثان بقين من جُمادى الآخرة سنة أربع وستين وخمسائة وإلى هذا التاريخ أربعاً وعشرين سنة وثمانية أشهرً وخمسة أيام؛ ومنذُ خُلع العاضِدُ في سابع المحرّم سنة سبع وستين وخمسمائة اثنتين وعشرين سنة وشهراً وإحداً وعشرين يوماً.

وكان ابتداء مرضه يوم السبت سادس صفر ؟ ونال المسلمون لوفاته من الألم مالا يُعبر عنه، ولما مات دُفن بقلعة دمشق في منزله؛ وما زال ابنه الأفضل يتروى في موضع ينقله إليه، فشرع في بناء تربته عند مسجد القدم وبنى عندها مدرسة للشافعية، وأمر ببناء التربة في سنة تسعين وخسيائة؛ فاتفق وصول ابنه العزيز تلك السنة من الديار المصرية للحصار، فخرب ما كان قد ارتفع من البناء، ثم أمر بعارة القبة في حد جامع دمشق. فعمرت ونقل إليها يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخسيائة؛ ومشى الأفضل أمام تابوته، وأخرج من باب القلعة على دار الحديث إلى باب البريد، وأدخل منه إلى الجامع ، وصلى عليه قدام باب النسر صلى عليه القاضي عيي الدين محمد بن علي بإذن الأفضل، ثم مل إلى لحده، وألحده الأفضل وجلس في الجامع ثلاثة أيام.

وكان الملك الناصر رحمه الله كريهاً جواداً شجاعاً، حسن الأخلاق، مضت أكثر أيامه في الجهاد في سبيل الله تعالى.

قال ابن شداد: لما مات السلطان لم يخلف في خزائنه من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهما ناصرية وجرما واحداً ذهباً صورياً، ولم يخلف ملكاً في سائر أنواع الأملاك، وحسب ما وهبه من الخيل في مدة مقامه على عكا فكان تقديره اثني عشر ألف رأس: ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به، وصاحبه يلازمه في طلبه: وما حضر اللقاء إلا استعار فرسا فركبه، وكان لا يلبس إلا ما يحل كالكتان والقطن والصوف، وكان له ركعات يصليها من الليل.

وخلف رحمه الله مسن الأولاد، على ما نقله العاد الأصفهاني وغيره سبعة عشر ولدا: الملك الأفضل نورُ السّين أبوالحسن علي، وهو أكبرهم؛ والملك العزيز عادُ السّين أبو الفتح عثمان؛ والملك الظاهر غياث السّين، أبو منصور غازي؛ والملك الظافر مظفّر السّين أبو العباس خضر؛ والملك المعز فتح السّين أبو يعقوب يوسف؛ و الملك الأغر شرف السّين أبو يعقوب والملك المؤيّد نجم السّين أبو المنتح مسعود؛ والملك المؤيّد نجم السّين أبو الفضل قطب السّين أبو محمد موسى؛ والملك المؤيّد نود؛ والملك المفضل قطب السّين أبو محمد موسى؛ والملك الأشرف عن السّين عمد؛ والملك المحسن شهاب السّين أبو العباس أحمد؛ والملك الجواد ركن السّين أبو سعيد أيوب؛ والملك المظفّر فخر السّين أبو منصور تُورانشاه؛ والملك المنصور نُورانشاه؛ والملك المعادل نور السّين أبوالمظفّر ملكشاه؛ والملك المنصور نُصرة السّين مرمران؛ والملك الصالح معين الدين إساعيل ؛ وعهاد الدين شادي، مرمران؛ وابنة صغيرة.

## ذكر من ملك المالك التي كانت جارية في ملك السلطان

# الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله تعالى من أولاده وإخوته وأقاربه وألزامه بعد وفاته

استقرّ ملكُ دمشق وما معَها للملك الأفضل نور الدّين أبي الحسن علي، وهو أكبر أولاده، ووليّ عهده، وعنده أخواه شقيقاه، الملك الظّافر خضر، والملكُ المفضّل مُوسى.

واستقرّ ملكُ الدّيار المصريّة للملك العزيز عماد الدّين أبي الفتح عثان.

واستقرّ ملكُ حلب ومايكيها للملك الظّاهر غياث الدّين غازي، وعنده أخوه: الملك الزاهر داوود، فجعله من قِبَله على البيرة.

واستقرّ ملك حمص والرّحبة[وتدمر] للملك المجاهد أسَد الدّين شيركُوه بن محمّد بن شيركوه، وهو ولد ابن عمّ السّلطان الملك النّاصر.

واستقر ملك حماة وسَلَمْية والمعرّة ومَنْبج للملك المنْصُور ناصر الدّين محمّد بن تقى الدين عُمر بن شاهنشاه بن أيوب.

واستقرّ ملك حرّان، والرّها، ومَيَّافَارقين، والرّقة، وقلعة جعب، والكرك والشّوبك للملك العادل سيف الـدّين أبي بكر بن أيوب، وهو أخو السّلطان.

واستقرّ ملك بعلبك للملك الأمجد[بَهْرامشاه] بن فَرَّخْشاه بن شاهنشاه بن أيوب.

واستقر ببغرين وأفامية وكَفَرْ طاب عز الدّين[إبراهيم] بن شمس الدّين بن المقدّم.

واستقرّ بصهْيَوْن ناصر الدّين[منكورس بن خمارتكين].

[واستقر] بشيزر وأبي قبيس[سابق الدين عثمان بن الداية].

واستقرّ بتلّ باشر بدر الدّين دُلْدُرم بن ياروق.

واستقرّ بَعَينْتاب ناصر الدّين شحنة حلب.

هذه المالك التي كانت جارية في ملك السلطان الملك النّاصر رحمه الله.

فلنذكر الآن أخبار الديار المصريّة ومَنْ ملكها بعْدَ وَفاة السّلطان الملك النّاصر، ونجعل مايقع لهؤلاء الملوك، أو في ممالكهم، من الحوادث في ضِمنْ أخبار ملوك الدّيار المصرية؛ وننبّه عليها بالتراجم، على مانقف عليه إن شاء الله تعالى.

# ذكر أخبار الملك العزيز عهاد الدين أبي الفتح عثمان ابن الملك النّاصر صلاح الدّين يوسُف بن أيوب

وهو الشاني من ملوك الدولة الأيوبية بالدّيار المصرية ملك الـدّيار المصرية ملك الـدّيار المصريّة عندما وصل إليه الخبرُ بوَفاة والله السّلطان الملك النّاصر، رحمه الله تعالى، وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وخمسمائة.

ولما ملك أحْسَن السيرة وأطلق جميع ماكان يُؤخذ من التُّجار وغيرهم من المكوس على اسم الزّكاة، وجهز إلى البيت المقدّس عشرة آلاف دينار لتُصْرف في مَصَالحه؛ وأكرمَ أصحَاب أبيه وعاملَهم الأفضل أخوه صاحبُ دمشق بخلاف ذلك، فهالت القُلوب إلى الملك العزيز ونَفَرت عن الملك الأفضل، فاستَشْعَر الأفضلُ من أمرائه، وعَزَم على القَبْض عن الملك الغزيز على القبض عليهم؛ فبلَغهُم الخبرُ ففارقُوه، واتصلُوا بخدمة أخيه الملك العزيز بالدّيار المصريّة في بقيّة السّنة فأكرمهم وقرَّبهم وكان منه مانذكُرهُ إن شاء بالدّيار المعريّة في بقيّة السّنة فأكرمهم وقرَّبهم وكان منه مانذكُرهُ إن شاء الله تعالى.

#### ذكر استيلاء الفرنج على جبيل

كان استيلاؤهم على حصن جُبَيل في مستهل صَفَر سنة تَسْعين وخسيا ثة بمُواطأة ممَّن كان فيه، وذلك أنّ الحصن كان عدَّة من فيه خسة عشر رجلاً، فندب متولى البلد منهم عشرة لجباية الجزية، وخرج متولى الحصن إلى الحيام، فاستصحب أحد الخمْسة الذيب تأخّروا بالحصن معه، وبقي به أربعة من الأكراد، فأغلقُ وا بابَ الحصن، وتوجّه أحدُهم إلى الفرنج الذين بالتيرون فأخبرهم بخلُ و الحصن، وكان به حدَّادٌ نصراني، فصعد هو والثلاثة إلى أعلى الحصن، فلما عاد الوالي منعوه من الدّخول ورَمَوْه بالحجارة، فكسروا يده، وقالُوا هذه القلعة قد صارت للقَوْمَص، وجاء أهل التيرون بالليل فطرَدُوا من كان بالباشورة من المسلمين.

ووصل ابن ريمون أخو صاحب جُبيل وتحدَّثُوا مع الأكراد، فنزل أحدهم إليهم وقرّر معهم أن يُعطوا نصفَ ما بالحصن من سائر الحواصل وغيرها، وأن تكون لهم ثلاثة ضياع من عَمَل طرابلس؛ واستحلفهم على ذلك. وتسلّموا الحصن، فرَتّب الفرنج فيه من الجَرْخِيّة ألفاً وخسين جرخيا.

فلما اتصل الخبرُ بالسلطان الملك العزيز عظم عليه، وأخرَجَ خيامه في يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الأول، وأمر بالاستعداد للخروج إلى الشام لاستنقاذ جُبيَل من الفرنج، وأرسل شمس الخلافة رسولا إلى الفرنج بسبب إعادة جبيل، فتوجّه في سادس عشر شهر ربيع الآخر.

وفي سنة تسعين وخمسائة، لسبع بقين من شهر ربيع الأول، عُزل المقاضي صدر الدّين بن دِرْبَاس وفُوض القضاء بالدِّيار المصرية للقاضي زين الدِّين أبي الحسن على بن يُوسف بن عبد الله بن رمضان الدّمشقي؛ فوَيَ وعُزل في سنة إحدى وتسعين وخمسائة، وأعيد القاضي صدر الدّين، وقيل بل وَلى القاضي محيي الدّين محمّد بن عبد الله بن أبي عصرون، وعُزل في يوم الأحد سادس عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين وخمسائة، وأعيد القاضي زين الدّين الدّمشقي فولي سنة، ثم عزل، وأعيد القاضي صدر الدّين إلى أن توفي سنة خمس وستهائة والله أعلم.

### ذكر مسير الملك العزيز إلى الشام والصّلح بينه وبين أخيه الملك الأفضل وعوده إلى القاهرة

قال: وفي تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنة تسعين وخمسائة توجُّه الملكُ العزيز إلى الشام، وترك بالقاهرة من الأمراء بَهاء الدّين قراقوش

وصيرم، وجَهّز ثلاثة عشر لواءً إلى ثغري الإسكندرية ودمياط ومعهم سبعائة فارس، واستصْحَب معه من الأمراء سبعة وعشرين أميرا عدتهم تقدير ألفي فارس، ومن الحُلْقة ألف فارس. فلمّا اتصل بالأفضل خروجة استَعد وأنفق النّفقات الوافرة، وخرج إلى رأس الماء في سبعائة فارس، ولمّ وللّه وصَل الملك العزيز إلى الغور احتاط على الخاصّ الأفضلي به، وشرَع في إقطاع أعمال الشام، وجهز من أمرائه: قايمًان، وعشرين أميراً، منهم، جهاركس، وميمون القصري، وسُنقُر الكبير، والشجاع الخادم، والجناح، وجُرديك، فتقدّموا ووقعُوا على أطراف العسكر الشامي، فرجع الأفضل إلى دمشق وعُلقت أبوابُ البلد لمّا قرب العسكر المصري منها.

وتقدّم العزيز وترك ثقله بمسجد القصب بظاهر دمشق، ونزل هو بالكُسْوة؛ فاستَنْجد الأفضل بعمه الملك العادل فحضر إلى دِمَشق، وحضَر الظّاهر من حَلب، وناصرُ الدّين صاحبُ حماة، وأسد الدّين صاحب حمص، وعسكرُ الموصل وغيره. فلّما رأى العزيز اجتماعهم علم أنْ لاقدرة له بهذا الجمع، وكتب إلى عمه العادل يقول: أنا ماخرَجْتُ من الدّيار المصريّة إلا لاِسْتنقاذ جُبيل من الفرنج، فبلغني أنّ الملك الأفضل حالف الفرنج عليّ، واستنْصر بهم، ووَعدَهم أن يُعيد البلاد إليهم، فاقتضى ذلك سَوْقَنا إليه، وبلكنا أنك تدخل بيْننا وبيْنه، وحُوشِيت من ذلك، وأنا خيرٌ لك من غيري، وإنْ أرَدْت أنْ تكُونَ السّلطان ورئيسَ ذلك، وأنا خيرٌ لك من غيري، وإنْ أرَدْت أنْ تكُونَ السّلطان ورئيسَ الجاعة فأنَا راضِ بذلك.

وكتب لأخيه الملك الظّاهر وغيره من أصحاب المهالك وتردّدت الرّسائل بَيْنهم.

وتقرَّرت الحال على أن يكُون للملك العزيز البيثُ المقدّس وماجاوَرَه من أعهال فلسطين؛ وأن تكون دمشق وطبريّـة وأعهال الغور للملك الأفضل؛ وأن يُعْطِى الأفضل لأخيه الملك الظّاهر جَبَلة واللاذقيّة؛ وأن

يكون للملك العادل بالدِّيار المصريَّة إقطاعه الأوَّل، وأَنْ يُخْطَب للملك العزيز ببلاده، وتُنْقَش السِّكَة باسمه؛ وأنَّ الملك العزيز يُمدُّه بألف فارسٍ إعانةً له على فتح خلاط.

واجتمع الملكُ العادلُ بالملك العزيـز، وتزوَّج العزيزُ ابنْتُهُ، وجاء الملكُ الظّاهر صاحبُ حلب إلى أخيه الملك العزيز. وتقرَّرت قواعد الصلح.

وتأخّر الملكُ العزيز إلى الكُسْوة ثم إلى مَرْج الصُفّر، ومرض به ثمّ أفاق.

ولماً عزم على العَوْد إلى الدّيَار المصريّة خرج لـوَدَاعه سائرُ الملوك الذين حضروا لنصرة الأفضل، ثم خرج إليه الأفضل في سابع شعبان وأدركه بفيق، وهي أعلى الغور، فأكرمه الملك العزيز، وبالغ في احْترامه وساله الأفضل أنْ يرجع إلى دمشق ليزُورَ قبر أبيه، فأجاب إلى ذلك؛ ثم أشارَ عليه أصحابُه ألا يفعل، فامتنع، وعاد الأفضل، وسار العَزيزُ إلى الدّيار المصريّة فدخلها في أواخر شعبان.

وفي مستهل جمادى سنت تسبعين وخمسهائة هبّت رياحٌ عاصفةٌ بالقاهرة من وَقْت العَصْر، وسقط في ثالث الشهر بَرَدٌ كثير أَكْبَرُهُ قدر البيض وأصغرُه قدر البيض وأصغرُه قدر النبق، وصار على جبل المقطم منه شيء كثير كالجبل الثاني؛ ونقل الناس منه مدّة أربعة أيام؛ ثم سَالَ حتى ملأ الخندق، ودخل الماءُ من المرامي التي في السور إلى القاهرة، وعَلاً، حتى خِيف على البلد.

## ذكر خروج الملك العزيز لقصد الشّام ثانيا ورجوعه وقصد العادل والأفضل الدّيار المصريّة وماتقرر من القواعد

كان سبب ذلك أن الملك الأفضل قلّد وزارة دمشق لضياء الدّين ابن الأثير الجزري وحكّمه في البلاد، فقصد الأمراء بالأذى والإطّراح، وتشاغل الأفضل عنهم، ففارق خدمة الأفضل ميمون القصري وسنقر الكبير، وعز الدّين سامة، وغيرهم، وحضر بعضٌ هؤلاء إلى الدّيار المصريّة، وانضموا إلى الملك العزيز، وقالوا له: إنّ الأفضل مسلوب الاختيار؛ وحَرَّضُوه على قَصْد دمشق؛ فخرَج إليها في سنة إحدى وتسعين وخمسائة.

فلمّ اتّصل خبرُ خُروجِه بالأفضل ركب من دمَشق في رابع جُمادى الأولى وتوجّه إلى عمّه الملك العادل، وهو بقلعة جَعْبَر، واستنجد به، وسار إلى أخيه الملك الظّاهر بحلب واستنجد به أيضاً، فركب الملك العادل وجدّ في السّير إلى دمشق خوْفا أنْ يسبقه العزيز إليها، وكاتب الملك الملك العادل الأمراء الذين صُحْبة العزيز، وكان العزيز قد نَزَل بمنزلة الفوّار على مرحلتين من دِمَشق، واستهالهُم وحدّرهم من العزيز، فهالوا اليه، واستهالوا أبا الهيجاء السّمين، وفارقوا العزيز وقصَدُوا دمشق؛ وذلك في يوم الاثنين رابع شوال من السّنة.

فلمًا وصَلوا إلى دمَشق أتّفق العادلُ والأفضل، وتحالَفَا على قَصْد العزيز وانْتزاع اللّيار المصرية منه، على أن يكون ثُلُثُ الدّيار المصرية للمَلك العادل إقطاعاً، والثَّلثان للملك الأفضل. وسارُوا في طلب العزيز، فَرجع إلى الدّيار المصريّة وجَدّ في السّيْر ودخلَ القاهرة.

قال: ولمَّا وصل العَادلُ والأفضل إلى القُدس سلَّماه وأعمالَه وما يجاوِرُه من أعْمَال السّماحل لأبي الهيجاء السّمين، فرتَّب فيه نُوّابه، وسار معهما إلى الدّيار المصريّة، فنزل الملك العادل على بلبيس، وكان السعر ماشيا فاستظهر العزيز عليهم.

قال: ولم يكن غرض العادل قَصْدَ مِصْر، وإنها خَشِي على الملك العزيز من الأمرَاء أنْ يقتُلوه ويستَوْلُوا على الدّيار المصريّة، فقصدها لهذا السبب.

ولمّا ضاقت الميرة على العسكر الشّامي، وقلت أزوادُهم ندِموا على وصُولهم إلى السّيار المصريّة؛ فأرْسَل الملك العادل إلى القاضي الفاضل عبد الرّحيم في الاجتماع به، فأذن له العزيز في ذلك؛ فخرج إليه، فاستَبْشَر النّاس بخرُوجه رَجَاء وقُوع الصّلح، ورَكب العادلُ وتلقّاه على فَرَاسِخ، فاجتمعا، واستقرّت القواعد على أن يكون إقطاع العادل بمصر على عَادَتِه، وأن تكون إقامته عند الملك العزيز بالقاهرة، وأن يعفو[العزيز] عن الأسديّة والأكراد.

واجتَمعَ العادلُ بالأفضل وأمرهُ بالرُّجوع إلى دمشق، ثم اجتمع الأفضل بالعزيز، واستقر الصلح بينها، وأهدى العزيز إليه هدايا جليلة المقدار، ورَجع الأفضل إلى دمشق ومعه أبو الهيجاء السمين، فدَخَلها في المحرّم سنة اثنتين وتسعين وخمسائة.

ولم تَطْل المدّة إلى أن بلغ الملك العادل عن الأفضل مااستوغر خاطره، فعند ذلك قرّر، مع الملك العزيز، أن يُجّهز العساكر لتمهد قواعد الملك بالشّام وسائر البلاد، واتَّفقا على أن يكون العزيزُ بدمشق والعادل ينوب عنهُ بالدّيار المصريّة.

#### ذكر ملك العزيز دمشق وخروج الأفضل إلى صرخد

قال: ولمَّ اتفق الملك العادلُ والملك العزيز على ماقرّراه تجّهز [الملك العادل] للمسير إلى دمشق وبرز بخيامه من القاهرة في يوم السّبت مستهل شهر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وخمسائة في ثلاثة آلاف فارس. ثمّ برز الملك العزيز في يوم الثلاثاء، رابع الشهر، وظاهرُ خروجهِ وداعُه لعمّه الملك العادل، وحث العساكر المجرّدة على الخروج، وأقام بركة الجُبّ.

فلم كان في العشرين من الشهر اتصل بالملك العادل عن الملك الأفضل أنّه كاتب الأسَدِيّة، وأنّه قبض على أموال كانت للعادل بدمشق، وأطلق رهائن كانت عند نُوّابه، وأنّه وافق الظاهر صاحب حلب؛ فقرّر مع الملك العزيز أنْ يتوجّها جميعا ويأخذا دمَشْق من الأفضل وحَلَب من الظّاهر، فاتّفقا على ذلك وعقدا بينها يميناً.

وشرع الملك العزيز في تجهيز رجال الحلقة والأعيان، ورَحَل هو وعمّه الملك العادل من البركة في يوم الشّلاثاء ثامن جُمادى الأولى، فحصَل لِلْعَادل ضعفٌ في هذا النهار منعَهُ عن الحركة، وكان وصُولها إلى بلبيس في سابع عشر الشهر، وكمُلت صحّة العَادل في العشرين من الشهر، وسَارَ إلى الشام على مهل ورفق.

فلم تحقّ الملك الأفضل قصدها لبلاده استشار شيوخ دولته. فأشاروا عليه أنْ يستقبل أخاه وعمه ويسلّم لهم الأمر؛ وأشار وزيره ضياء الدّين ابن الأثير الجزري بالتصميم والمخالفة، فرَجع إلى رأيه، وحصّن البلد، وفرق الأمراء على الأسوار، فلمّ رأى شيوخ الدولة وأكابرها أنّه لم يرجع إليهم واعتمد على رأي وزيره راسلوا الملك العزيز والملك العادل في انتهاز الفرصة؛ فركبا بعساكرهما وتأهّبا في يوم الأربعاء

السادِس والعشرين من شهر رجب، ونَحَرَج أهلُ دمشق لِقتالهم؛ والْتَقَوْا في السّابع والعشرين من الشّهر، فلم يكن بأسْرع من انهزام العَسْكر الشّامي. وتبعَهُم العزيز والعادل حتى أُلْجأُوهم إلى سُور البلد، ودخلوا دمشق، وتبعهم العسكر، فملكت البلد.

فعندها ركب الملكُ الأفضل إلى خيمة أخيه الملك العزيز، واجتمع به بظاهر دمشق.

قال: ودخل الملك العادل ومَنْ معه باب تُوما والباب الشّرقي، ونَزَل الدّار الأسدية، ودَخَل الملك العزيز من باب الفرج وبات في دار عمّته الحساميّة، ومَلَك العزيز دمشق وأقيمت لهُ الخُطْبة في يوم الجمعة الثّامن والعشرين من الشهر.

قال: ولمّا ملك الملك العزيز دِمَشق ندم على ماكان قرر من إقامته بالشام وتمّ كين عمه الملك العادل من الدّيار المصريّة، واعْتَذر إلى أخيه الملك الأفضل في السّر، فأظهر الأفضل سِرّة لمن معه فظنوا أن هذه خديعة، فأرسل إلى العادل وأعلمه بمراسلة العزيز، فعتبَه العادل، فأنكر الحال، وخَرَج الأفضل إلى صَرْخد، وقُرِّر لَهُ في كل سنة مائتي ألف درهم من صرخد وغيرها، وهو كارة لذلك، وسأل أن يكون بمكّة؛ وينقطع إلى الله تعالى، وينزل عن الملك، فلم يُجِبْه العزيز،

وكان خروج الأفضل من دمشق إلى صَرْحد يوم الاثنين، ثاني شعبان سنة اثنتين وتسعين، فكانت مدة ملكه لدمشق، منذُ وفاة والده إلى أن ملكها العزيز، ثلاث سنين وخمسة أشهر.

ودَخَل الملكُ العزيز قلعَة دمشق واستقرّ بها في يـوم الأربعاء رابع شَعْبِان من السّنة المذكورة، وجَلَس يـوم الجمعـة بـدَارِ العدل واسقـط

المُكُوس بدمشق ماهو مقرر على سُوق الرقيق، وسُوق الدوّاب، ودار البطّيخ، والملاهي، والعصير، والفَحْم، والحديد، وسَبْكَي الفولاذ والزّجاج.

قال:وهرب ضياء الدّين ابن الأثير ونُهبت داره.

ونُودي في دمشق أن يلْبَس أهل الذّمَّة العهائم الغيار ليُعرفوا من المسلمين، وكان سببُ ذلك أنّ الملك العزيز لمَّ جلس بدار العدل دخل عليه رجلٌ له هيئةٌ حسنة، فها شكّ العزيز أنه من الأشراف، فلمَّ علم أنّه ذمِّيُّ أمر بذلك.

قال: ولاطَف الملكُ العزيز عمَّه الملك العادل إلى أن قام بـدمشق في النَّيابة، فأجـاب بَعْد امتناع، وسلَّم ديوان دمشق لصفيّ الـدِّين ابن شُكر كاتب العادل.

وفارق الملك العزيزُ دمشق في العشر الأوسط من شعبان، وعادَ إلى الدّيار المصريّة بعد أنْ استخْلَف الملك العادل وسلَّم إليه دمشق وماهو مضافٌ إليها من القلاع والحصون والأعمال؛والخُطْبة والسّكّة باسم الملك العزيز.

ودخل العزيز إلى القاهرة جريدةً في رابع شهر رمضان؛ وفوض شدّ الأموال والخطاب عليها للأمير فخر الدّين إياز جهاركس؛ وضمن الخُمور في كلّ سنة بسبعة عشر ألف دينار، فتجاهر النّاس بها وظهر الفساد وفشا في النّاس؛ واجتمع الرّجال والنّساء في شهر رمضان من غَيْر اسْتِتَار، سيّما في الخليج وساحل مصر؛ ورتّب ضهان الخمر في النّفقة على طعام السّلطان؛ وهذه من البكليا التي لم يُسْمع بمثلها، فإنّ عادة الملوك والأكابر[أن] يجتهدوا أن يكون مأكلهم من أحلّ الجهات كالجوالي وما يُناسِبها، وبسبب إطلاق الخُمور كثر القتل بالقاهرة والجراحات، وخطف العهائم والأمتعة والمآكل من الأسواق.

قال المؤرخ: وغَلَت الأسعار في هذه السنة بالدّيار المصريّة، واشتَدّ الأمرُ على النّاس، وكثُر الوباء، وبلغ القمح كلَّ أردبّ بدينارين، وأظُن الدّينار ثلاثة عشر درهما وثُلُث درهم، وهذا كان نهاية الغَلاء في ذلك العَصر.

ولقد وصف الفاضل عظم ماحل بالنّاس من غلق السّعر أمراً عظيماً، فكيف لو أدرك الفاضل الديار المصريّة في سنة خمس وتسعين وستّائة، وقد أبيع القَمح سعر الأردب ثلاثة عشر ديناراً ونصف دينار، وأبيع الفرّوج بخمسين درهما، ورطل البطّيخ الأخضر بأربعة دراهم، والسّفرُجلة بثلاثين درهما.

قال المؤرخ: وفي سنة اثنين وتسعين وخمسائة كانت وفاة الشيخ السيد الشريف عبد الرّحيم (٢٢)، قدّس الله روحه ونوّر ضريحه، بقنا من أعمال قُوص ودُفن بجبّانتها، وضريحه معروفٌ هناك من أعظم مزارات أهل الصلاح بالدُّنيا.

وماً نُقِل من كلامه، قلس الله روحه، وقَدْ سمع المؤذِّن يقول: أشهد أن لاإله إلا الله، فقال الشيخ: شهدنا بها شَاهَدْنا، ومن كلامه: لايستطيع العارفُ أن يوصِّل إلى منْ لايعرفُ حقيقة ما عَرف، كها لايستطيع البصيرُ أن يوصل إلى الأحمَهِ حقيقة الألوان، وعُرض هذا الكلامُ على الشّيخ عزّ الدّين عَبْد العزيز بن عبد السّلام، رحمه الله ونفع به، فقال هذا كلامُ مَنْ غرق في الحقيقة.

#### ذكر استيلاء الفرنج على بيروت

وفي يوم الجمعة عاشر ذي الحجّة سنة ثلاث وتسعين وخمسهائة مَلَك الفرنج مدينة بيروت من المسلمين، وسببُ ذلك أنّ فرنج السّاحل راسَلُوا مَلِك الألمان في سنة اثنتين وتسعين وخمسهائة، وكان قد مَلَك - 531

جزيرة صقلية، وعرَّفُوه أنّ المسلمين قد اشتَغَلُوا بحرب بعضهم بعضاً؛ فأقبل في مراكبه إلى عكّا. وصادَفَ ذلك سقُوط الكُندهري ملك عكا من شُبَّاكِ فهلك، فملك ملكُ قبرص عكّا، وخرج إلى بيرُوت فملكها من شُبَّاكِ فهلك، فملك عزّ الدين سَامة، فعمرّها الفرنج ولمُّ تزل بأيْديهم من المسلمين، وكان بها عزّ الدين سَامة، فعمرّها الفرنج ولمُّ تزل بأيْديهم إلى أن فتحها الملك الأشرفُ في سنة تسعين وستهائة، على ماندكرهُ إن شاء الله تعالى في أخبار دولة الترك.

وفيها خَرَجت المراكبُ الحربية لقصد بلاد الفرنج، فوجَدُوا بُطَساً للفرنج فملكوها، فوجد المسلمون فيها أموالاً جليلة.

وفيها أنشأ الأمير فخر الدين إياز جهاركس النّاصري القيْسَاريّة المعروفة به بالقاهرة المحروسة، وجاءت من أحسن الأبنية.

#### ذكر وفاة سيف الإسلام بن أيوب ملك اليمن

#### وملك ولده شمس الملوك

وفي يـوم الأربعاء الثالث من شـوّال سنة ثـلاث وتسعين وخمسهائة تـوفي الملك العـزيز سيف الإسـلام طُغْتكين بن أيّـوب، أخو السّلطان الملك النّاصر بالمنصورة التي أنشأها باليمن، وكان قد طرَدَ ولدَه شمس الملك النّاصر ولمن المرّع بوفاة والده سار إلى اليّمن وملك بعده.

وإلى سيْف الإسلام هذا يُنْسَب البستان الذي كان بظّاهر القاهِرة، وهو الآن عمائر تُعْرفُ بحِكر سَيْف الإسلام.

#### ذكر وفاة الملك العزيز وشيء من أخباره

كانت وفاتُه في ليلة الأحد العشرينَ من المحرّم سنة خمس وتسعين وخمسائة بداره بالقاهرة.

وكانَ قد خرَج إلى الفيُّوم لقَصْد الصِّيد إلى ذات الصَّفا، فحُمَّ، فعاد إلى القاهرة واشْتد مرضُه، فهات، وقيل إنه ساق خَلْف الصّيد فكبا به فرسُه مرّةً بعد أخرى، فهات بعد ثلاث. ودُفن بداره بالقاهرة [وكان مولده بالقاهرة] في ثامن جُمادى الأولى سنة سبع وستين، وقال الفاضل في جُمادى الآخرة. فكانت مدّة عمره سبْعاً وعشرين سنةً وثهانية أشهر واثني عشر يوما؛ ومدة ملكه خس سنين وعشرة أشهر وعشرين يَوماً.

وكان رحمةُ الله عادلاً كريهاً بالمال، بخيلاً على طعامه، شجاعاً حسَن الأخلاق.

وخلف من الأولاد أحد عشر ولداً، وهم الملكُ المنصور محمد، والقائمُ بعده؛ وعلى، وعمر، وإبراهيم؛ وعيسى؛ ومحمود؛ ورعاه؛ ويوسف؛ ويونس؛ وولدان صغيران، ولم يخِلِّف في خزانته ذهباً ولادراهم إلا بعض قاش ليْسَ بالطَّائل.

# ذكر سلطنة الملك المنصُور محمد بن الملك العزيز ابن الملك الناصر وهو الثالث من ملوك الدولة الأيوبية بالديار المصريّة

ملك الديار المصرية بعد وفاة أبيه في يَوم الأحد العشرين من المحرّم سنة خس وتسعين وخسيائة بوصية منه. ولمّا مَات الملك العزيز كان عَمّه الملك العادل يُحاصِر مَارِدِين فاجتمعت الأمراء الصّلاحية وعَقدُوا الأمر لولده ولقّبُوه بالملك المنصور، وكانَ قبل ذلك يُلَقب بالنّاص، وإنها تبركُوا النّاصر لموافقته لقب الخليفة، وركب في يوم الشلاثاء الثاني والعشرين من المحرّم، وشقّ القاهرة من باب زويلة إلى باب النّصر، والأمراء في خدمته، وكتب الأمراء إلى الملك العادل يعزّونه في ابن أخيه والأمراء في خدمته، وكتب الأمراء إلى الملك العادل يعزّونه في ابن أخيه

الملك العزيز ويذكُرون اتفاقهم على تنصيب ولَده في السَّلطنة بعُده، وأنهم على طَاعة الملك العادل.

ثم اجتمعت الأُمراء الأسدية والصَّلاحية بظاهر القَاهرة وقالوا: إن الذي فعلناه من حِفظ الملك العَزيز في وَلَده هو نِعْم الرأي، وإنها هُو صَغير السِّن لايفهم مايُقال له، ولايقُوم بأعباء المُلك، ولابد لنا من كبير منْ هَذا البيت يُربِّيه ويكْفُلُه ويدبِّر أحوال الدَّولة، ولَيْس لها مثلُ الملك العادل، وهو الآن مشغول ببلاد الشرق، وقصَدُوا أن يكتبوا إليه ويَستدعوه فكرة بعضُهم شِدة أخلاقه ومُماقتَتَهُ للجند، فعَدلوا عنه واتفقوا على استِدعاء الملكُ الأفضل من صَرْخد.

وأن يتولَّى أتابكية الملك المنصور وأن ينوب عن الأفضل إلى حين وصولة، أخوه الملك الظافر خِضْر، فاستَقرَّ ذلك.

وكتبوا إلى الأفضل وذَلك في يوم الخميس سَادس عشر صفر من السّنة، ونزل الملك الظّافر بدَارِ السّلطنة في القاعة العزيزيَّة، وقام بنيابة السلطنة.

قال: ولمَّا وصل كِتابُ الأمراء إلى الأفضل، خرج من صَرْخَد في ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من صفر، وسلك البرِّيَّة إلى البيت المقدَّس.

#### ذكر وصول الملك الأفضل إلى القاهرة واستقراره في تدبير دولة المنصور

كان وصولُه إلى القاهرة في يوم الخميس السّابع من شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمسائة؛ فبرزَ النساس لِلِقائه، وزُيِّنَت المدينة، لقُدومه، ولاَّ دخل أقرَّ الخُطبة باسم الملك المنصور ابن أخيه، ونَقَش

السّكة باسمه، وكان الأفضل يُذكر بعده. وكَتَب إلى عمّه الملك العادِلِ يبذُل له الطَّاعة والانْقِياد إلى أمره.

قال: ولما وصَل الملكُ الأفضل إلى بلبيس خرج فخر الدّين إياز جهاركس، وزين الدين قراجا على أنها يلتقيّانه، فتوجها إلى الملك العادل، ثم خرج في يَوْم وصُوله الأمير شمس الدّين سراسُنْقر بماليكه، وجماعة من أصحابه والتحق بالملك العادل، وسَار إليه، إلى مَارِدِين.

## ذكر مسير الملك الأفضل إلى الشام وحصار دمشق وعوده عنها وخروجه عن الديار المصريّة

قال: ولما استَقَرَّ الأفضل في تدبير الدولة بالدِّيار المصريَّة، ولم يَبْتَ للملك المنصور معه إلا الشّركة في الخُطبة، حملَه أصحابُه على قصد دمشق وحَصْرها، وقالوا: هي لك بوصية أبيك الملك النَّاصر، فعَزم على المسير إليها، وأمر العَسَاكر بالاستعداد لذلك. وبَرَز إلى المخيّم ببركة الجُبِّ، هو وابن أخيه الملك المنصور، في يوم السّبت العشرين من جُمادى الأولى من السّنة واستحثَّ العسكر على الخروج.

ووصل إليه في يوم الأربعاء، السّادس من جمادى الآخرة، رسولٌ من أخيه الملك الظّاهر صَاحبِ حَلب وهو يَلُومُه على إنْفَاذ الرُّسل بالطَّاعة للعادل، ويقول: إن أكثر الناس كانوا منْصَرفين عنه فانصَرفوا إليه، وحثه على سُرعة قَصْد دمشق؛ ويقول: اغْتَنم الفُرصة مادام العَادِلُ في حصار ماردين؛ ووَعَده بالوصُول إليه، فأكَّذ ذلك ماعنده، وأقام ببركة الجُبّ موهو يحثُّ العسكر على سُرعة الحركة، إلى ثاني شهر رجَب، فرحل عنها.

وفي مدّة مقامه ببركة الجُبّ أحضر قاضي القضاة والشَّهود، وأشهدهم على نفسه أنه وقف المطريَّة (٢٣) ومُنْية الباسل (٢٤)، والرَّباع المسوِّغة - 535 -

والمستمرّة بيد الدّيوان على عِارة سُور القاهرة ومِصْر والبيارسِتان بالقاهرة.

قال: ولمَّا وصل الأفضل إلى بلبيس احتاطَ على ماكان باسم العادل وألْزَامه بالدّيار المصريّة؛ وأقطعه، ثم قبض على أخيه الملك المؤيّد وقيّده وأعاده إلى القاهرة، فاعتُقل بالقَلْعة، وتمادى الملك الأفضل في سَيْره إلى دمشق. هذا ماكان منه.

وأما الملك العادل فإن سراسنقر النّاصري وصَل إليه بهاردين واستحثّه على العَوْد إلى دمشق، فأوصى ولدّه الملك الكامل بمُحاصَرتها. وفارقها العادلُ لخمس بقين من شهر رجب، ووصل إلى دمَشْق في يوم الاثنين حادي عشر شعبان، وأخذ في تحصين البلد. ووصلت العساكرُ المصرية في يوم الخميس، ورتّب الأطلاب وسارَ الملكُ المنصورُ بنُ الملك العزيز في القلب وزحَفَ على البلد فأخذ قصر حجاج والشّاغور، وكان العادلُ لى الشاهد إقبال العساكر أمر بإحراق قصر حجاج فأحرق، واحترق فيه عدّة مساجد وأطفال. وأحاطت العساكر المصريّة بدمشق، ودَخلها عداة منهم من باب السّلامة، وانتهوا إلى الشّوق الكبير، وخرجُوا من جماعة منهم من باب السّلامة، وانتهوا إلى الشّوق الكبير، وخرجُوا من باب الفرّاديس. وقدم الأفضل الميدان الأخضر، ثم تأخّر إلى مَيدان باب الفرّاديس. وقدم الأفضل الميدان الأخضر، ثم تأخّر إلى مَيدان الحصى؛ واستقر بهذه المنزلة أكثر من ستّة أشهُر.

وكاتب الملكُ العادل جماعةً من الأمراء المصريّين، ففارَقُوه ودَخَلُوا إلى دمشق فأكرمهم.

ثم وصل الملكُ الظّاهر صاحبُ حلب ومعه أخواه الظّافر والمعزّ وجاءهُم الملكُ المجاهدُ صاحب حمص، وعسكر حماة دُون سُلطانها، وحسام الدّين بشارة صاحب حصن بانياس، وكان من أكابر الدّولة، فأشار بالصلح.

قال: ولمّا حاصر الملكُ الأفضل دمشق، مَنَع مَنْ يدخُل إليها بشيء من الميرة، وقطع عنها الأنهار؛ فاشتدّ الأمر على أهل دمشق، واستغاثت الرّعايا على العادل، وتسلّطوا عليه، وحملوه على تَسْليم البلد. وانْتقل أكثر مَنْ في البلد إلى العَسْكر، ونصبوا به أخصاصاً ومساكن؛ وأُقيمت الأسواق به.

فلما اشتد الأمر على العادل كتب إلى الظّاهر يَستميلهُ وقال: أنا أسلّم البلّد إليك دونَ غيرك، فنُمِي الخبرُ إلى الأفضل، فاضطَرب رأيُهما، وقيل بل كتب إليهما يقول: أنا أسلم البلّد إليكُما بعد سَبْعَة أشهر، فأجَابَاهُ إلى ذلك، وقيل إنه كان يكتب إلى الأفضل يقولُ;الظّاهر قد صَالحني، وإلى الظّاهر بمثل ذلك.

واتَفقَ في فَسَاد حال الأفضل أن جماعة الأمراء كان بأيديهم إقطاعات بالدّيار المصريّة جليلة المقدار، فحسدَهم آخرون عليها، فكانوا يأتُون إلى الملك الأفضل ويقولُون: إنَّ فلاناً قد عزم على قَصْد عَمّكَ العَادل والانضام إليه، ويأتون لذلك الأمير فيقولون: إنّ الأفضل قَدْ عَزم القَبضَ عليك، ويأتي ذلك الأمير إلى الأفضل فَيرى في وجهه أثر التغيُّر المقبض عليك، ويأتي ذلك الأمير في صِدْق النّاقل فالتَحق به جماعةٌ من الأمراء.

فبينها الأفضل كذلك إذ قَدِم الملكُ الكامل بن الملك العادل من الشَّرق، في تاسع عشر صفر سنة ست وتسعين وخمسائة، بالعساكر والتُّركهان فاشتد به عضد أبيه، وتأخر الأفضل بمن معه إلى سَفح جَبل العبقَبة، ثم انتقل إلى مَرْج الصُّفَر في يوم الاثنين ثاني عشر صفر؛ وعَادَ الظّاهر والمجاهد.

واشتد البرد على العَسْكر المِصري، فعاد الأفضلُ إلى الدّيار المصريّة،

وسَاقَ العَادل بعساكره في إثره، فكان وُصُول الأفضل إلى بلبيس في حادي عشري شهر ربيع الأول، فأشارعليه أصحابه بالإقامة بها.

قال: ولما وصَلَ الملكُ العادِل إلى تلّ العجُول، أقام به حتى اجتمع إليه أصحابه، ورَاسَل الأفضل، فعاد جوابه أنه لايصالحُه حتى يفارق الأمراء الصلاحية.

فلما اتصل ذلك بالصلاحية غضبوا على المسير إليه.

هذا والأفضل على بلبيس، وقد تفرق معظم أصحابه إلى إقطاعاتهم وجماعة منهم باطنوا الملك[العادل].

#### حواشي نهاية الأرب

```
١ - أتسر بن أوق، تقدم ذكره في الجزء الأول من موسوعتنا.
```

٢- اي فرقة يبلغ تعدادها عشرة الاف:

٣- أي السلطة المملوكية أيام الناصر محمد بن قلاوون

 ٤- القبق بالتركية قرعة عسلية، وقد أطلقت على لعبة رياضية ، حيث كانت القرعة تنصب هدفا لرمايات الفرسان ، أو يتخذ بدلا عنها دريئة خشبية بأعلاها دائرة تسدد نحوها الرمايات .

٥\_ اي جعبتين او كنانتين.

 ٦- زيد ما بين الحاصرتين من الكامل لابن الأثير، فهو مصدر النويري الاساسي، والاشارة اليه دوما عند ما يقول: قال المؤرخ.

٧\_ حصن من أعمال أحمص أو حماه كان على مقربة من حصن الأكراد . معجم البلدان.

٨ـ كذا بالاصل وفي تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ٢٦١ ، والمعني بهذا برتـرائد الابن الأكبر
 لريموند الصنجيلي، وعند ابن القلانسي كان هذا سنة اثنتين وخمسمائة.

٩\_ أي الخراج المقرر على كل اقطاع،

١٠ ـ كان على مقربة من قلعة القاهرة ـ طبعا ـ قبل تأسيسها

١١ ـ أواني من الخزف.

ذكره في اتعاظ الحنفا

١٢ـ هــو سلطان بن ابــراهيم بن مسلم المقدســي ، المعروف بابن رشــا. توفي سنــة ٥٣٥ هـــ / ١١٤٠ م سيرد ذكره في اتعاظ الحنفا للمقريزي

١٠ م صيرة عنون عن المعلى بن محمد بن عبد الله اللبني المغربي ـ سيرد ذكره في اتعاظ الخنقا
 ١٤ هـ هبة الله بن عبد الله بن حسن بن محمد ، ابس الفضائل، المعروف بابن الأزرق سيأتي

ه ١ ... هو المفضل بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن ابي كامل .. سيرد ذكره في اتعاظ

١٦ـ تعرف منية الباساك حاليا باسم المنيا في مصافظة الجيزة ـ مركز الصف. القاموس الجغرافي لرمزي ق ٢ ج٣ ص ٣١.

١٧/ \_ أطفيع حاليًا بلدة تابعة لمركز الصف \_ محافظة الجيزة \_ القاموس الجغرافي ق ٢ ص ٣ ص

١٨- تتبع دلاص حاليا مركز بني سويف بمحافظة بني سويف ، القاموس الجغرافي ق ٢ ج٣ ص
 ١٨٠ . ١٨٠

١٩ ـ هي مدينة المنية الحالية في مصر حاضرة محافظة المنيا فيها.

٢٠ ـ من قرى مركز الجيزة محافظة الجيزة . القاموس الجغرافي ق ٢ ج٣ ص ٣

٢١\_الجبال المشرفة على مدينة طرابلس في ليبيا.

٢٢ عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائي

٢٣ ـ من ضواحي القاهرة، القاموس الجغرافي ق ٢ ج١ ص ١١

٢٤\_ من اقليم الأطفيحية ، تابعة حاليا المركز الصف بمحافظة الجيزة . القاموس الجغرافي ق ٢ ج ص ٣٠

# -۱۰۲۲۵ المحتوى

| توطئة                              |            |
|------------------------------------|------------|
| من كتاب المختصر في أخبار البشر     | - <i>L</i> |
| من خدب المحصور في المجار البسر     | r          |
| ولاية شاور ثم ضرغام                | ۲_         |
| سنة ٥٥٩                            | <br>V_     |
| سنة ۲۱۰                            |            |
| سنة ۲۲۰                            | -7         |
| سنة ١٤٥                            | _^<br>_9   |
| ملك شيركوه مصر                     | _9         |
| سنة ٥٢٥                            |            |
| سنة ۲۳۰                            | _/ o       |
| سنة ٧٦٧ اقامة الخطبة العباسية بمصر | _17        |
| سنة ۲۸ه                            | _11        |
| ملك توران شاه اليمن                | _Y·        |
| قتل عمارة اليمين                   | -7.        |
| سنة ٧٠٠ خلاف الكنز                 |            |
| ملك صلاح الدين دمشق                |            |
| سنة ٧١ انهزام المواصلة             |            |
| سنة ۷۲۰                            |            |
| سنة ۷۷٥                            |            |
| سنة ٤٧٥                            | _YA        |
| سنة ٥٧٥                            | _YA        |
| وفاة المستضيء وخلافة الناصر        |            |
| سنة ٧٦٦ _ وفاة صاحب الموصل         | _*.        |
| سنة ٧٧٥ وفأة الصالح أسماعيل        | _41        |
| سنة ٧٨٥ مسير صلاح الدين الي دمشق   | _44        |
| ارسال سيف الاسلام آلي اليمن        | _44        |
| غارات صلاح الدين                   | 37         |
| سنة ٧٩٥                            | _47        |
| سنة ٨٠ غزو الكرك                   | _47_       |
| سنة ٨١ه حصار الموصل                | _٣٩        |
| ملك صلاح الدين ميافارقين           | _£ •       |
| سنة ۸۲ م                           | _£ \       |
| وفاة البهلوان                      | _£'\       |
| سنة ٨٣٥                            | 73_        |
| وقعة حطين                          | 73_        |
| سنة ١٨٥                            | ٣٤.        |
|                                    |            |

```
سنة ٥٨٥ حصار عكا
                                                      P 3 ...
                                  سنة ٨٦٥
                                                      _0 .
                         سنة ٨٧٥ سقوط عكا
                                                      _0 4
                           وفاة تقى الدين عمر
                                                     30_
                 سنة ٨٨٥ عقد الهدنة مع الفرنج
                                                      _07
                           وفاة قليج ارسلان
                                                      _09
                            وفاة صلاح الدين
                                                      -71
                      الاحوال بعد صلاح الدين
                                                      31_
                                                      _77
                        حركة صاحب الموصل
                       قتل بكتمر صاحر الخلاط
                                                      -77
                  سنة ٥٩٠ قتل السلطان طغريل
                                                      _77
                                                      _V.
                                   سنة ۹۱ ه
              سنة ٩٩٢ انتزاع دمشق من الأفضل
                                                     _٧1
                                  سنة ٩٢٥
                                                      _٧٢
                                  سنة ١٤٥
                                                      _٧٣
                         سنة ٥٩٥ وفاة العزيز
                                                      _V £
             استيلاء المنصور محمد على بارين
                                                      _٧0
                                  سنة ١٩٥
                                                      _٧٦
                                   سنة ٩٧٥
                                                      __٧٨
                                   سنة ۹۸ه
                                                      ۳۷۰
                                  سنة ٢٠٠
                                                      _14
                                  سنة ۲۰۱
                                                     _A 0
                                  سنة ۲۰۲
                                                      _17
                                  سنة ٢٠٣
                                                      _17_
             سنة ٢٠٤ استيلاء الاوحد على خلاط
                                                      _^\
                سنة ٥٠٥ قدوم الاشرف الي حلب
                                                      _^^
                         مقتل صاحب الجزيرة
                                                      _19
                                  سنة ٢٠٦
                                                      _9 .
                سنة ٢٠٧ وفاة صاحب الموصل
                                                      -91
                     وفاة الاوحد صاحب خلاط
                                                      -94
                                  سنة ۱۰۸
                                                      -94
                                  سنة ١٠٩
                                                      -94
                                  سنة ٦١٠
                                                      -98
                                  سنة ۲۱۱
                                                     -98
                   سنة ٦١٣ وفاة الظاهر غازي
                                                     _90
                                  سنة ١١٤
                                                     -97
                                  سنة ١١٥
                                                     -97
                   وفاة القاهر صاحب الموصل
                                                     -97
                     وفاة كيكاوس بن كيخسرو
                                                     -97
                         وفاة السلطان العادل
                                                     18-
استيلاء عماد الدين صاحب الموصل على بعض القلاع
                                                    _1 . .
```

#### \_1.777\_

```
سنة ١١٦
                                             -1.1
                 وفاة صاحب الموصل
                                             -1 - 1
                  وفاة صاحب سنجار
                                             -1.1
                                             -1.4
                       تخريب القدس
             استيلاء الفرنج على دمياط
                                             _1.4
              توجه ملك حماه الى مصر
                                             _1.4
                                             _1.7
                       وفاة كيكاوس
                          سنة ۱۱۷
                                             ١٠٤
           وفاة المنصور صاحب حماه
                                             _1.0
                                             -1.7
          استيلاء الناصر على حماه •
      استلاء غازي بن العلال على خلاط
                                             -1.4
               سئة ١١٨ ـ عور دمياط
                                             _1.7
                     وفاة صاحب آمد
                                             -1.9
                          سنة ١١٩
                                             -11.
                          سنة ٢٠٠
                                             _111
                                             -114
    سنة ٦٢١ عصيان غازي على الاشرف
                                             -118
           سنة ٦٢٢ وفاة الافضل على
                   وفاة الامام الناصر
                                             -118
                                             -110
                       خلافة الظاهر
                          سنة ۲۲۲
                                             -110
                        وفاة الظاهر
                                             -117
                                             _114
                    خلافة المستنصر
                          سنة ١٢٤
                                             -117
                   وفاة الملك المعظم
                                             -119
                          سنة ١٢٥
                                            -119
                          سنة ٢٢٦
                                             -171
                                            -174
        القبض على صاحب خلاط وقتله
        استيلاء المظفر محمود على حماه
                                             -178
                          سنة ۲۲۷
                                             _1 77
            استيلاء الاشرف على بعلبك
                                             _1 44
                                             _1 7 \
        ملك جلال الدين خلاط ثم كسره
                                             -179
                          سنة ۲۲۸
                                             -17.
               قصد التتر بلاد الاسلام
                                             -14.
                     قتل جلال الدين
                          سنة ٢٢٩
                                             -141
سنة ٦٣٠ استيلاء العزيز محمد على شيزر
                                             _144
                                             _140
                          سنة ١٣١
       سير الملك الكامل الى قتال كيقباذ
                                             _140
                          سنة ۲۲۲
                                             -177
                                             -179
                          سنة ٦٣٣
```

#### \_ 1.771 \_

```
سنة ٦٣٤ وفاة العزيز صاحب حلب
                                                 _149
                            سنة ١٣٥
                                                 -181
                     وفاة الملك الاشرف
                                                 -184
            مسير الملك الكامل الى دمشق
                                                 -124
             استيلاء الحلبيين على المعرة
                                                 -120
                            سنة ٢٣٦
                                                 _\ £ V
         استيلاء الصالح ايوب على دمشق
                                                 _1 E V
                            سنة ۲۳۷
                                                 -189
          خروج الصالح ايوب من الاعتقال
                                                 -101
                   وفاة صاحب ماردين
                                                 _104
                            سنة ٦٣٨
                                                 -104
               عود الخوار زمية الى حلب
                                                 108
             ماكان من الملك الجواد يونس
                                                 -107
                            سنة ٢٣٩
                                                 -10V
                            سنة ١٤٠
                                                 -10V
                       وفاة المستنصر
                                                 -109
                            سنة ١٤٢
                                                 _109
                            سنة ٢٤٢
                                                 -17.
                     وفاة صاحب حماه
                                                 -171
سنة ٢٤٣ استيلاء الصالح ايو ب على دمشق
                                                 _175
             سنة ١٤٤ كسرة الخوارزمية
                                                 _170
                            سنة ٥٤٥
                                                 _177
                            سنة ٢٤٦
                                                 -171
     سنة ٧٤٧ استيلاء الفرنجة على دمياط
                                                 ٠١٧٠
          استيلاء الصالح أيوب على الكرك
                                                 _171
                     وفاة الصالح أيوب
                                                 _177
     سنة ٨٤٨ هزيمة الفرنج وأسر ملكهم
                                                 _1V£
                     مقتل الملك المعظم
                                                 -1 Va
                 ملك الملك المغيث الكرك
                                                 _177
              استيلاء الناصر على دمشق
                                                 _177
                  سلطنة ايبك التركماني
                                                 _\ \ \ \
           عقد السلطنة لموسى بن يوسف
                                                 _1 \
                         تخريب دمياط
                                                 _174.
                القبض على الناصر داود
                                                 _174
         مسير السلطان الناصر الى مصر
                                                 _174
                            سنة ٩٤٢
                                                 -141
                            سنة ٥٠٠
                                                 _114
                            سنة ١٥١
                                                 _144
                   أحوال صاحب الكرك
                                                 _114
                  سنة ۲۰۲ مقتل اقطاي
                                                 111
                           سنة ٢٥٢
                                                 -110
```

#### -1.779 -

| سنة ٢٥٤                               | <b>FA</b> /_ |
|---------------------------------------|--------------|
| سنة ٥٥٥ مقتل أيبك                     | _144         |
| مقارعة البحرية الملك الناصر           | _144         |
| سنة ٢٥٦ استيلاء التتر على بغداد       | _19.         |
| وقعة بين صاحب الكرك وعسكر مصر         | -194         |
| وفاة الناصر داود                      | -198         |
| وفاة غازية خاتون                      | _198         |
| . سنة ۷۵۲                             | -197         |
| وفاة لؤلؤ صاحب الموصىل                | _197         |
| منازلة الناصر يوسف الكرك              | -197         |
| سلطنة قطر                             | _191         |
| وصدول المظفر محمود                    | -199         |
| قصد هولاكو الشام                      | -199         |
| قصد التتر حلب وما كان من الملك الناصر | _7           |
| استيلاء التتر على حلب                 | _ ۲ . ۱      |
| أحوال حماه                            | _ ۲ - ۲      |
| استيلاء النتر على قلعة حلب            | _7.7"        |
| استيلاء التتر على ميافارقين           | _7.0         |
| اتصال الملك الناصر بالتتر             | r · 7_       |
| هزيمة التتر وقتل كتبغا                | _۲۰۸         |
| مقتل قطئ                              | _٢1.         |
| سلطنة بيبرس                           | _ ۲۱۱        |
| اعادة عمارة قلعة دمشق                 | -414         |
| سلطنة الحلبي بدمشق                    | _717         |
| عودة التتر الى الشام                  | _ 41 4       |
| سنة ٩٥٦ كسرة التتر بحمص               | 3/7_         |
| القبض على سنجر الحلبي                 | _710         |
| خروج البرلي عن طاعة بيبرس             | _ ٢١٦        |
| مقتل الناصر يوسف                      | _414         |
| مبايعة شخص بالخلافة                   | _ ٢١٩        |
| سنة ٣٠٠                               | _ ۲۲۱        |
| سنة ١٦١                               | _444         |
| استيلاء بيبرس على الكرك               | 377_         |
| الاغارة على عكا وبعض الاعتقالات       |              |
| وفاة صاحب حمص                         | _ ۲۲۷        |
| سنة ۲۲۲                               | _ ۲۲۷        |
| سنة ٦٦٣ فتوح قيسارية                  | _444         |
| موت هولاكو                            | _ ۲۳.        |
| فتوح صفد ودخول العساكر الارمن         | _441         |
| قتل أهل قارا                          | _444         |
| سنة ١٦٥                               | _444         |
|                                       |              |

#### -1-74-

| موت بركة خان                    | _ ۲۳۲ |
|---------------------------------|-------|
| سنة ٦٦٦ فتح أنطاكية             | _ ٢٣٣ |
| سنة ۱۳۷                         | 3777  |
| سنة ۱۳۸                         | _770  |
| سنة ٦٦٩ فتح حصن الاكراد         | _447  |
| سنة ۲۷۰                         | _444  |
| سنة ۲۷۲                         | _ ۲۳۸ |
| سنة ۲۷۳                         | _444  |
| سنة ١٧٤                         | _479  |
| سنة ١٧٥                         | _78.  |
| سنة ٦٧٦ وفاة بيبرس              | _787_ |
| سنة ٧٧٧ الاغارة على سيس         | _Y££  |
| سنة ۲۷۸ خلع السعيد بركة         | _780  |
| اقامة سلامش في المملكة          | _720  |
| سلطنة قلاوون                    | _Y£7_ |
| خروج سنقر الاشقر                | 787_  |
| سنة ٩٧٦ كسرة سنقر الاشقر        | _Y8Y_ |
| سنة ۸۸۰                         | _714  |
| الوقعة العظيمة مع التتر على حمص | -789  |
| سنة ۱۸۲                         | _701  |
| موت أبغا                        | _707  |
| سخة ۲۸۲                         | _ 404 |
| سنة ۱۸۳                         | _700  |
| وفاة المتصور صاحب حماه          | _700  |
| ملك الملك المظفر حماه           | _۲0٧  |
| سنة ١٨٢                         | _401  |
| فتوح المرقب                     | _409  |
| مولد الناصر محمد بن قلاوون      | _77.  |
| سنة ٥٨٦                         | _ ٢٦١ |
| سنة ٦٨٦ فتوح صهيون              | _ ۲٦١ |
| سنة ۱۸۷                         | _777  |
| سنة ۱۸۸ فتح طرابلس              | _ ۲7۴ |
| سنة ٦٨٩ وفاة قلاوون             | 377_  |
| سلطنة الاشرف خليل               | _ 470 |
| سنة ٦٩٠ فتوح عكا                | _ 470 |
| فتوح عدة حصون ومدن              | _٢٦٧  |
| من كتاب نهاية الأرب             | ۲٦٨   |
| أخبار السلاجقة في بلاد الشام    | _44.  |
| استيلاء تتش على حمص             | _44.  |
| مافعله تتش في طلب السلطنة       |       |
| ملك تتش ديار بكر                |       |
| J., J J                         | -111  |

عودة تتش الى همذان \_YVY انهزام بركياروق قتل تتش \_777 حال رضوان بن تتش الحرب بين رضوان ودقاق \_440 ملك دقاق الرحبة -477 وفاة دقاق \_444 أخبار ملوك حلب -YVA من ملك حلب بعد انقراض الدولة السلجوقية \_YY4 من ملك دمشق حتى نور الدين -44. أخبار بوري بن طغدكيـن -441 مقتل المزدغاني LYAY حصار الفرنجة لدمشق LYAY سنة ٢٥٥ \_ ۲۸۳ أخبار اسماعيل بن بوري -444 ملك اسماعيل بانياس 3AY\_ ملكة حماه -YAE ملكه شقيف تيرون \_440 مقتله وملك أخيه محمود -440 اخبار محمود بن بوري -YA7 ملكه حمص ثم مقتله \_YAY ملك محمد بن بوري -YAY اخبار أبق بن محمد \_ ۲۸۸ سلاجقة الروم \_ 44 . سليمان بن قتلمش وفتح أنطاكية -44. مقتل سليمان بن قتلمش -441 اخبار قليج أرسلان بن سليمان \_ ۲۹۲ قتل قليج ارسلان بن سليمان -444 قلع ارسلان بن مسعود واولاده -Y9 E قتل نور الدين محمود \_490 وفاة ركن الدين سليمان -Y97 ملك كيخسرو بن قلج -447 ملكه إنطاكية \_ 49Y ملك كيقباذ بن كيخسرو APY\_ الحرب ضد جلال الدين منكبرتي -799 ملك كيخسرو بن كيقباذ \_Y: . أحوال اولاد كيخسرو بعد وفاته -4.4 قتل قلج أرسلان -4.7 ولاية البرواناه -4-1 أخبار الدولة الاتابكية -4.4 أخبار آق سنقر قسيم الدولة \_ ۲ . ۸ \_4.4

أخبار زنكي \_41. ابتداء أحوال زنكي \_411 ولايته شحنكية العراق -414 ولايته الموصل \_414 ملکه حلب -417 ملکه حماه \_417 ملكه الأثارب -414 حصاره آمد -414 ملكه قلاع الحميدية \_414 حصره دمشق \_419 غزاته الفرنجة -44. ملكه بمرين \_441 ملکه حمص \_ 444 وصول ملك الروم الى الشام \_477 ملك زنكى بعلبك \_47£ ملكه شهرزور \_440 ملكه قلاع الهكارية -447 صلحه والسلطان مسعود \_444 ملکه بعض دیار بکر -444 فتح الرها -444 مقتل جقر -44. مقتل زنكي -441 ملك غازي بن زنكي الموصل \_444 حصر الفرنج دمشق \_444 وفاة غازي بن زنكي 377\_ أخبار نور الدين 377\_ استرداد الرها -440 فتح العريمة \_440 انهزام الفرنج بيغرى \_441 قتل برنس انطاكية -444 فتح أفامية \_444 اسر جوسلين ٠ \_444 فتح حارم \_ 444 فتح بانياس \_ 444 فتح المنيطرة \_ 444 فتح صافيتا -48. ما أستولى عليه من البلاد الاسلامية \_YE . ملکه دمشق -481 ملكه بعلبك -TEY ملكه قلعة جعبر \_TEY ملکه مصر -TEY

#### -1.744\_

ملكه الموصل \_484 وفاة نور الدين \_WET أخبار الصالح اسماعيل \_TEV مقتل كمشتكين -489 وفاة الصالح اسماعيل -459 أخبار مودود بن زنكي -401 القبض على الوزير جمال الدين \_401 مفارقة زين الدين الموصل \_400 وفاة مودود بن زنكي \_401 أخبار غازي بن مودود -407 ملك غازى بن مودود الجزيرة \_401 حصره أخاه بسنجار \_401 وفاة غازي بن مودود -404 ملك مسعود بن مودود \_409 تسليم حلب الى عماد الدين زنكي الثاني \_409 القبض على قايماز ثم اطلاقه -47. وفاة مسعود -471 أخبار زنكى الثانى \_474 أخبار سنجر شاه بن غازي \_ **77** E \_470 بيعه المستعلى الفاطمي \_477 ما حدث لنزار بن المستنصر \_414 استيلاء الأفضل على القدس \_٣٦٨ استيلاء الفرنج على الساحل الشامي -479 استيلاء الفرنجة على أنطاكية \_ 479 مسير المسلمين لحرب الفرنجة \_474 ملك الفرنج معرة النعمان \_474 ملك الفرنجة القدس \_TVE ظفر المسلمين بالفرنج \_470 قتل كندفرى (غودفري) \_477 ملك الفرنجة عكا وجبيل \_ 471 ملكهم طرابلس وبيروت \_479 ملكهم جبلة وبلنياس -44. ملكهم صيدا .\_441 ملكهم الأثارب وزردنا \_441 ملكهم صور \_474 وفاة المستعلى بالله \_ **4** \ £ بيعة الامر باحكام الله \_440 انشاء ديوان التحقيق \_477 حل الاقطاعات \_477 ڻهب عيذاب \_444

```
مقتل الأفضل
                                                _444
           وزارة المأمون البطائحي
                                                _ 49 E
                         سنة ۱۷ه
                                                _497
               القبض على المأمون
                                                _447
              ذكر ابي نجاح الراهب
مقتل الأمر
                                                _491
                                                _499
                       بيعة الحافظ
                                                _£ · ·
                     وزارة كتيفات
                                                _{ . . 3_
                بيعة الحافظ الثانية
                                                _8 . 7
            الخلف بين ابنى الحافظ
                                                _£ . Y
            مقتل حسن بن الحافظ
                                                _ ٤ . ٣
            وزارة بهرام الارمني
وزارة رضوان الولخشي
                                                _8 . 4
                                                _£ · £
سنة ٥٣٢ وخروج رضوان من الوزارة
                                                _8.7
                وفاة بهرام الارضى
                                                _£ . V
                      وفاة الحافظ
                                                _£ · A
                       بيعة الظافر
                                                _ 13_
             قيام العادل بن السلار
                                                -113-
              مافعله الفرئج بالغرما
                                                -113-
         مقتل العادل وسلطنة عباس
                                                -113-
                       مقتل الظافر
                                                _ 1 1 2
                        بيعة الفائز
                                                -113-
           خروج عباس من الوزارة
                                                _£ 17
              وزارة طلائع بن زريك
                                                _£17
           وفاة الفائز وبيعة العاضد
                                                -119
              مقتل طلأئع بن زريك
                                                _£ Y .
              ظهور حسين بن نزار
                                                373_
            انقراض دولة بني زريك
                                                _£ Y £
                وزارة شاور الاولى
                                                -E 77
                     وزارة ضرغام
                                               ~_ £ Y V
                وزارة شاور الثانية
                                                _£ YV
               غدر شاور بشيركوه
                                                A73_
             عود شيركوه الى مصر
                                                -279
          وصول الفرنج الى القاهرة
                                                _2 44
               قدوم شيركوه الثالث
                                                _2.40
                       مقتل شاور
                                                -277
             انقراض الدولة العبيدية
                                                _2 47
         جامع أخبار الدولة العبيدية
                                                _279
               أخبار الدولة الأيوبية
                                                -284
                   ابتداء حال أيوب
                                                -284
                     وزارة شيركوه
                                                _£ £ V
```

```
أخبار صلاح الدين
                                                     _20.
                        مقتل مؤتمن الدولة
                                                     103_
               الحوادث في الايام الناصرية
                                                     _£ oY
                    وصول أيوب الى مصر
                                                     -204
                      أبطال الاذان الفاطمي
                                                     _204
            ما أنشأه صلاح الدين من مدارس
                                                     -204
                تفريض القضاء لابن درباس
                                                     _208
                               وفاة أيوب
                                                     _200
                  عمارة قلغة الجبل والسور
                                                     203_
                 مقتل جماعة من المصريين
                                                     _£ 0 V
مااستولى عليه صلاح الدين من البلاد الاسلامية
                                                     _609
                       الاستيلاء على اليمن
                                                     173_
                          ملك دمشق
                                                     -277
                    ملك حماه وحمص
                                                    -274
                          حصرحاب
                                                    -274
               الانتصار على المواصلة
                                                    173_
                 انهزام المواصلة ثانية
                                                    -270
      ما ملكه صلاح الدين من مملكة حلب
                                                    -277
      حصار حلب ونهب بلاد الاسماعيلية
                                                    _ 17
             ملك الديار الجزرية ونجار
                                                    1574
                             ملك آمد
                                                    -279
                         ملك تل خالد
                                                    _£V.
                 ملك مبلاح الدين حلب
                                                    _£V.
                          ملكة حارم
                                                    _ ٤٧١
                      حصار الموصل
                                                    _£ Y 1
                      ملكة ميافارتين
                                                    _£VY
                   الصلح مع الموصل
                                                    _£ VT
        غزوات صلاح الدين ضد الفرنجة
                                                    _£Vo
                            فتح ایله
                                                   _277
                    محاصرة الشوبك
                                                   _£ ٧٦
  وصول اسطول صقيلية الى الاسكندرية
                                                   -277
                         واقعة الرملة
                                                   _£ VV
                     وقعة مرج عيون
                                                   _£VA
                    هدم بيت الاحزان
                                                   _£ 71
                مسيره الى بلاد الأرمن
                                                   - 44.
                   ،مسيره الى الشام
                                                   -24.
                    الإغارة على الغور
                                                   -241
               غزو الكرك وفتح طبرية
                                                   _£AY
               فتح عكا ومدن الساحل
                                                   _ £ A £
                       فتح عسقلان
                                                   -210
                         فتح القدس
                                                   _£AY
```

#### -1.777\_

حميار صور -111 فتح هونين ثم برزية - 29 . فتح دربساك -291 فتح بغراس والهدنة مع أنطاكية \_£ 4 Y فتح الكرك والشوبك وصفد وكوكب \_ 194 فتح شقيف أرنون -190 مسير السلطان من مرج عيون الى صور LEAV حصار عكا \_ 14 التشديد على عكا -0.1 وصنول الاسطول \_0 · Y خبر ملك الالمان \_0 · Y الوقعة العادلية على عكا -0.7 ومسول الكندهري ٠٠٧ ــ وصول ابن ملك الالمان \_0 · V وصول ملك الانكليتر -01. استيلاء الفرنج على عكا -011 ماكان بعد سقوط عكا -014 الصلخ والهدنة \_014 هدم عسقلان 310\_ وفاة صلاح الدين \_017 من ملك ممالك صلاح الدين بعده -014 أخبار العزيز عثمان -04. استيلاء الفرنج على جبيل -04. مسير العزيز آلى الشام -041 خروج العزيز ثانية الى الشام \_0YE ملك العزيز دمشق -017 استيلاء الفرنج على بيروت -049 وفاة ملك اليمن -04. وفاة ملك العزيز -04. سلطنة محمد بن العزيز -041 وصول الأفضل الى القاهرة -044 مسير الافضل الى الشام الحواشي \_044 \_047